# المرابع المالية المالي

طبْعَة حَدَيْةِ مُنقَّحَة ومُغَهَرِيَة وَمزيَّدٌ بِأُكْرُمِنُ مَائِهَ حَدْثِثَ عَنُ الطَّبِّعَةِ السَّابِعَةِ

تأليف المولادي الولادي الولادي الولادي الولادي المرابع المراب

بَخُلُابُولُ لِلْانْخَابُرُالِ لِلْنَافْتُ رَوَالْتُونِيِّيِّ





جمنيع حقوق الطنع محفوظة الطبعثة الثّاثِنية 1251 هـ - ٢٠٠٠م

دِينَ النَّبِي مُحَدَّ أُخْتَبَانَ نَمَّ المطبَّةِ لِلفَتَى الْآنَانَ





الحمدُ لله حمدًا كثيّرا طيّبًا مُباركًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ ربُّنا ويرضى، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فإني أحمد الله الذي وفقني وأعانني على تأليف المحاديث معلة ظاهرها الصحة "، وقد يسر الله دراستها في دار الحديث بدَمَّاج مع طلبة العلم، وفيهم الحفاظ الكبار، والباحثون الأخيار، فكانت الفوائد تتدفَّق حتى ضُمَّ بحمد الله إلى الكتاب زيادة على مائة حديث، أغلب تلك الزيادات من بَحثي وتَنقيبي عَنها، ومنها مِن إحواننا في الله جزاهم الله خيرًا.

ثم طلب مني الأخُ الفاضلُ سعيدُ بن عمر حبيشان الحضرمي صاحب مكتبة (دار الآثار) بصنعاء أن يُعيدَ طبعَ الكتاب فأذنت له بذلك، والكتاب بحمد الله قد اشتمل على فوائدَ تشدُّ لها الرحال، وستمر بك إن شاء الله إذ لا داعيَ لذكرها في المقدمة، فذكرها في المقدمة من باب تحصيل حاصل.

ثم إن بعض إخواننا في الله انتقد خمسة أحاديث قد أحبنا بحمد الله على اعتراضاته بجواب إجمالي عند الأحاديث التي انتقدها، وبجواب تفصيلي ضم فوائد تشدُّ لها الرحال في «غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل» وهو مطبوع بحمد الله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبوعبد الرَّحل مُقبل بهكادي الوادعي



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَ مِنهُما رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الله الله الله يَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُم رَقيبًا ﴾.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَولاً سَدِيدًا ۞ يُصلِح لَكُم أَعمَالَكُم وَيَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزًا عَظِيمًا ﴾.

أما بعد: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وأحسنَ الهدي هدي محمد اللهُ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

وبعد: فإنه قد ثبت عن نبينا ﷺ أنه قال: «لاَ يأتَي زَمَانٌ إلاَّ والَذي بعَدهُ شَرَّ منه»، فهذا دليلٌ على تغير الناس في آخر الزمان، وتغير أحوالهم،

وفي "الصحيحين" أيضًا عن حذيفة رضي الله عنه قَالَ حَدَّنَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ حَدِيثَينِ رَأَيتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّنَنَا "أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَت في حَدَّرَ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلَمُوا مِن السُّنَة»، وَحَدَّنَنَا عَن رَفعِهَا قَالَ: "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّومَةَ فَتَقبَضُ الأَمَانَةُ مِن قَلْبِه، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكَ، ثُمَّ يَنَامُ النَّومَةَ فَتَقبَضُ فَيَبقَى أَثَرُهَا مثلَ المَحلِ، كَحَم دَحرَحتَهُ عَلَى رَحلك، فَنفطَ فَتَرَاهُ مُنتبرًا ولَيسَ فيه شيءٌ، فَيصبحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلا يَكَادُ رَحلك، فَنفطَ فَتَرَاهُ مُنتبرًا ولَيسَ فيه شيءٌ، فَيصبحُ النَّاسُ يَتَبَايعُونَ، فَلا يَكَادُ أَحَدُّ يُؤَدِّي الأَمَانَة، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلان رَجُلاً أَمِينًا، ويُقالُ للرَّجُلِ: مَا أَحَدَّدُ يُومَا أَطْرَفَهُ، وَمَا أَجَلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَردَل مِن إِمَانَ» وَلَقد أَتَى عَلَيَّ رَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيَكُم بَايَعتُ، لَيْنَ كَانَ مُسلمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإسلامُ، أَتَى عَلَيَّ رَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيَكُم بَايَعتُ، لَيْنَ كَانَ مُسلمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإسلامُ، وَإِن كَانَ نَصرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيه، فَأَمَّا اليَومَ فَمَا كُنتُ أَبَايِعُ إِلاَّ فُلانًا وَفُلانًا. وأَلِانًا وَفُلانًا. فَيُعلَى الرَّعَانِ فَي الإَنْ العلماء العاملين يقلُون في آخر الزمان، وأن في هذه الأحاديث بيان أن العلماء العاملين يقلُون في آخر الزمان، وأن

الرجل ربما تراه يعجبك كلامه وسمته، وما في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين، وأن يرزقنا العلم النافع.

ومن هؤلاء العلماء الذين لانزكّيهم على الله عز وحل؛ شيخنا مقبل بن هادي حفظه الله، فهو ممن نحسبه جمع بين العلم والعمل، فمن الناحية العلمية لا أكون مبالغًا إذا قلت: إنه ممن يحب علم الحديث أكثر من أهله وماله.

كثيرٌ من الناس إذا رأى محققًا من المحققين قد أكثر من التخريجات للحديث وأرقام الصفحات وأرقام الأحاديث، اغتر بذلك، وظن أن ذلك المحقق من أكابر العلماء، ولكن كثرة التحريج وإن كانت مفيدةً وتدل على علم إلا أنَّها وحدها لا تكفي، العلم الحقيقي ما حواه الصدر، وبعض المحققين علمه في أوراقه التي يكتبها، فربما إذا قابل هؤلاء إسنادٌ فيه أبوإسحاق السبيعي، أو الأعمش، أو زهير بن معاوية، ذهب ينظر ترجمته، لأن عمله هو الرجوع للكتب في كل شيء، أما شيخنا حفظه الله فهو حريصٌ على معرفة حال الرواة، فلان أثبت الناس في فلان، وفلان في روايته عن فلان ضعف، وفلانٌ لم يسمع من فلان، وفلانٌ أخصُّ بفلانٍ من غيره، وقد عرفنا من صحبته أنه يشتهي ذلك ويستمتع به أشد من اشتهائه الطعام والشراب، وهذا هو العلم الحقيقي، فإنه إذا كان في إسناد اختلافٌ فذهب يرجِّح بين الرواة فإنه يقضي بينهم، وكأنه يعيش وسطهم، فهذا عندما يتكلم بكلمة في مثل هذه المواطن يكون لها وزنُّها، أما من كان مبلغ علمه هو الرجوع إلى الكتب وليست عنده ملكةً للتمييز بين الرواة، فإنه إما أن يتحير، وإما أن يسلك مسلك أصحاب الرياضيات، فيقول: ثلاثة خالفوا واحدًا، إذن الثلاثة على صواب والواحد مخطئ، فالمسألة ليست مسألة رياضيات بحتة، والعدد وإن كان له دوره في الترجيح إلا أنه ليس العامل الوحيد للترجيح، فلننظر إلى حديث أنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهَا (كَانَ يَقبَلُ الهَدِيَّةُ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا) الحديث أخرجه البخاري من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وقال عَقبَهُ: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، أي: أنَّهما روياه مرسلاً عن عروة، وسئل أبوداود عنه فقال: تفرد بوصله عيسى بن يونس، وهو عند الناس مرسل. وقال أحمد: كان عيسى بن يونس يسند حديث الهدية والناس يرسلونه. وقال نحو ذلك ابن معين.

ومع هذا فإن البحاري أخرج الطريق الموصولة، والقصد ليس بيان الراجح من القولين؛ وإنما بيان أن البحاري رحمه الله إنما رجَّح الطريق الموصولة لعلة غير العدد، وإنما قضى بذلك لملكته التي تكونت عنده من معرفة أحوال الرجال.

ومن راجع ردود الحافظ ابن حجر على الدارقطني وغيره فيما انتقدوه على البخاري، تبين له ذلك، انظر مثلاً إجابته عن الحديث الأول من الأحاديث المنتقدة في مقدمة "الفتح" وفي أثناء إجابته يقول: ويتأيد ذلك بأن الإسماعيلي لما أخرج هذا الحديث في "مستخرجه" على الصحيح من طريق يحيى بن سعيد القطان عن زهير، استدل بذلك على أن هذا مما لم يدلس فيه أبوإسحاق، قال: لأن يجيى بن سعيد لا يرضى أن يأحذ عن زهير ما ليس بسماع لشيخه، وكأنه عرف هذا بالاستقراء من حال يجيى والله أعلم. اه

الغرض من هذا هو بيان أن معرفة أحوال الرجال معرفة موسعة لا غنى لمحدث عنها، بل هي أساس علم الحديث، ومن عرف شيخنا أو حالسه علم حرصة الشديد على ذلك، قلَّ أن تجد مثله في هذا الشأن، وبعض المحققين

المعاصرين تجد أحدهم يحقق ويدون ويثبت في أوراقه: هذا حديث صحيحً وهذا ضعيف، أما ما يعلق في ذاكرته من ذلك فقليل، ومن هو أحسن حالاً من يتذكر أن هذا الحديث ضعيف أو صحيح، أما شيخنا مقبل حفظه الله فإذا سئل عن حديث ضعيف فغالبًا يذكر سبب الضعف؛ فيه فلان وهو ضعيف، أو متروك أو هو من طريق فلان، يرويه عن فلان، ولم يسمع منه، وهكذا غالبًا يبين سبب الضعف، ولا شك أن السامع ينتفع من هذا أكثر، وأن هذا أثبت حجة وأكثر نشرًا للعلم، نسأل الله عز وحل أن يزكي فينا هذا الجانب.

وبعض الناس يقول: إن الشيخ لا يهتم بالجانب الفقهي، وأقول: إن الشيخ يحذو في هذا الجانب حذو البحاري وغيره من أهل الحديث الذين عمدتهم في مسائل الأحكام هو حديث رسول الله عليه المسائلة على مسائل الأحكام هو حديث رسول الله عليه المسائلة على كتابه هو كتاب فقه بحديث رسول الله المسائلة، ولذلك فهو يترجم للمسألة ثم يتبعها بحديث رسول الله المسائلة، ولذلك فهو يكرر الحديث الواحد في أكثر من موضع حسب استدلاله به، وشيخنا يسير على هذه الطريقة ويلزم نفسه بها، فقلما يُسأل عن مسألة إلا أجاب بحديث رسول الله الله الله الله الله على ذلك من بأس؟! مع أنه يرجع أيضًا إلى كتب الفقه لمعرفة أقوال أهل العلم كلما احتاج إلى ذلك، وبعض العاملين في التحقيق في زماننا بحل همه التحقيق فقط وليس له دورٌ يُذكر في الدعوة إلى الله تعالى، بل إن بعضهم ربما لا يكون له دورٌ بالكلية، أما شيخنا حفظه الله فهو حريصٌ أشد الحرص على الدعوة إلى الله، ويحض طلبته على ذلك ويشجعهم، وكثيرًا ما كان يجعل أحد الطلبة يخطب الجمعة وهو جالسٌ تشجيعًا لهم.

وهو يحض الطلبة على الذهاب للدعوة إلى الله في القرى والمدن، وفي ذات

مرة طلب من أحد الإخوة المجتهدين في تحصيل العلم أن يذهب للدعوة إلى الله فرفض فاعتزل الدرس من ساعتها وبقى يومًا أو يومين لا يحضر للدروس حتى رجع ذلك الأخ عن رأيه وذهب للدعوة.

وهو مع طلبته لا يحملهم على رأيه، بل لا يغضب إذا حالفه بعضهم عن احتهاد وإن كان مظهرًا في ذلك أنه يرجح رأي غيره من أهل العلم الذين هم أقرانه، فهو لا يحب لطلبته أن يكونوا مقلدين له، بل دائمًا يحضهم على الجد والاحتهاد في العلم والعمل، حتى إنه كثيرًا ما كان يصرح بأنه يحب أن يرى طلبته أفضل منه، ويظهر ذلك في سلوكه لمن عايشه، وهو مع ذلك محب لمشايخه مبحل لهم من غير تقليد، فهو إذا خالف الشيخ العلامة الألباني في مسألة لا يصرح باسمه كما يعرف ذلك كل من يطلع على كتابات شيخنا، فهو يبين ما يراه حقًا من غير أن يظهر نفسه ناقدًا لشيخه.

وهو إذا رأى طالب علم بصدق فهو يساعده بكل ما يستطيع حتى إن استطاع أن يخلع له ثيابه التي يلبسها لفعل ذلك، لا يدحر شيئا عن طالب علم، صادق حريص على العلم، والتعليم هو شغله، أما الدنيا فلا يلتفت إليها، كتبه التي يكتبها لا يأخذ من ورائها دينارًا ولا درهمًا، إذا أتاه أحد بشيء لإنفاقه في الدعوة لا يدخل بيته إنما يوضع في صندوق يقوم عليه أحد طلبة العلم لينفق منه على طلبة العلم والدعوة إلى الله، وبيته كما هو من أول أمره باللبن ونفقته في بيته مثل النفقة على طلبة العلم، بل ربما تكون أحيانًا أقل.

وقد يأخذ عليه بعضهم أنه شديدٌ على مخالفه، فنقول: إنه يشتد على من يريد صرف الناس عن العلم والتعليم، ويشغلهم بالسياسات وهو مع ذلك لا يحب إيذاء أحد ولا هدم شيء فيه منفعة للإسلام، فهو مع ما كان يظهر بينه

وبين جماعة الإخوان المسلمين من حفوة، إلا أنه دائمًا كان يعارض القضاء على المعاهد العلمية التي يسيطر عليها الإخوان، لما يرى فيها من نفع للإسلام أكثر من مدارس التربية والتعليم.

هذا وإنني قد ذكرت ما مضى، ليس رغبةً في مدح الشيخ؛ فأنا أعلم أنه لا يحب ذلك بل يكرهه، ولكن ذكرت ذلك لما أرى فيه من المنفعة لطالب العلم وذلك ليتخلقوا بالخصال الطيبة الموجودة في أهل العلم، والشخص الحريص على ما ينفعه يحاول أن يستفيد من أهل الخير، فكل خصلة طيبة في شخص يحرص على أن يتصف بهذه الصفة ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ ﴾.

وفي "الصحيحين" عَن عَبدالله بنِ مَسعُود رَضيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى رَسُولُ الله ﷺ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى مَسُولُ الله ﷺ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِه فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله الحَكمة فَهُوَ يَقضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

وبعض الناس إذا سمع أخبار السلف الصالح لم يحرك فيه ذلك رغبة التأسي بهم وكأنّهم خلق آخر غيرنا، وأما من كان في عصرنا ويعيش بيننا وهم يتأسون بالسلف الصالح فهم حافز لغيرهم على التأسي بسلفنا، ونرجو من الله عز وحل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا للخير حتى نكون أهلاً لميراث حنة الفردوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه أن يمد في عمر شيخنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، كما نسأله سبحانه أن يغفر لنا ما قدمنا، وما أحرنا، وما أسررنا، وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، وآخر دعوانا أن الحمد للله رب العالمين.

كتبه أبوعبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين



الحمد لله حمدًا مباركًا فيه، كما يحبُّ ربُّنا ويرضى، وصلَّى الله عَلَى نبيِّنا محمد وآله وصحبِهِ وسلَّم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهد أن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

أما بعدُ: فإني في بحث "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين"كانت تمرُّ بي أحاديثُ ظاهرُها الصحةُ، فأحدُها في كتاب آحرَ معلةً، وربما يطلِعُ عليها باحثٌ من الإخوة الباحثين، فيظنُّ أنَّها مما يلزمني إخراجُه، فأفردتُ لها دفترًا حتى احتمعَ لَدَيَّ نحوُ أربعمائة حديث، فرأيت إحراجَها حتى يتمَّ الانتفاعُ بها كما تمَّ بها كما ينفعَ بها وأن يجعلَ العملُ خالصًا لوجههِ الكريم.

وغالبُ هذهِ الفوائدِ مِن كتبِ أهل العلم كما ستراها إن شاء الله، فليسَ لي إلا الجمعُ والحمد لله الذي وفقيّ لذلك.

### معنى العلة

قال ابنُ الصلاحِ في «المقدمة»: فالحديثُ المعلَّلُ هو الحديثُ الَّذي اطلَّع فيه على عِلَّةِ تقدحُ في صحته مع أنَّ ظاهرَه السلامةُ منه.

قال الحافظ في "النكت" (ج٢ ص٧١٠ بتحقيق الشيخ الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله): قلتُ: وهذا تحريرٌ لكلامِ الحاكمِ في "علومِ الحديث" فإنَّه قال: وإنما يُعلَّلُ الحديثُ مِن أوجه ليس للجرح فيها مدحلٌ، فإنَّ حديثَ المجروح ساقطٌ واه، وعلَّةُ الحديثِ تكثرُ في أحاديثِ الثقاتِ أن يحدثوا بحديثٍ له علَّةٌ فتحفَى عَلَيهم عَلَّتُهُ، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة.

متى يُسمَّى الحديثُ معلولاً: فعلى هذا لا يُسمَّى الحديث المنقطعُ مثلاً معلولاً، ولا الحديث الذي راويه بحهولٌ أو مُضَعَّفٌ معلولاً، وإنما يُسمَّى معلولاً إذا آل أمرُهُ إلى شيء مِن ذَلَك مع كَونِه ظاهرَ السلامة مِن ذلك.

وفي هذا ردٌّ على من زعم أنَّ المعلول يشمل كل مردود.

وإذا تقرَّرَ هذا فالسَّبيلُ إلى معرفة سلامة الحديثِ مِن العلَّة كما نَقَلَهُ المَصنَّفُ عن الخطيب أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامتُه.

وإن اختلفوا أمكن ظهورُ العلة، فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف، وسأوضحه في النوع الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى، وهذا الفن أغمضُ أنواع الحديث وأدقُها مسلكًا، ولا يقوم به إلاَّ مَن منحَهُ الله تعالى فهمًا غايصًا، واطلاعًا حاويًا، وإدراكًا لمراتب الرواة ومعرفةً ثاقبةً، ولهذا لم يتكلمْ

فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقُهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دونَ غيرهم ممن لم يمارس ذلك.

وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء، فمتى وحدنا حديثًا قد حكم إمامٌ من الأئمة المرجوع إليهم -بتعليله- فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صحَّحَهُ.

وهذا الشافعيُّ مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: «وفيه حديثٌ لا يثبتُه أهلُ العلم بالحديث».

وهذا حيث لا يوحد مخالفٌ منهم لذلك المعلّل، وحيث يُصرِّحُ بإثبات العلة، فأما إن وُحِدَ غيرُه صححه فينبغي حينئذٍ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما.

وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارةً ولم يتبين منه تَرحيحٌ لإحدى الروايتين، فإن ذلك يحتاج إلى الترحيح. والله أعلم.

### الترجيح

قال الحافظ في "النكت على ابن الصلاح"، (ج٢ ص٢١٧ بتحقيق الشيخ الفاضل ربيع بن هادي): قال الحافظ العلائي بعد أن ذكر ما هذا ملّخصه: فإذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان مَن أسندَه أو رفعه دون مَن أرسله أو وقفة في شيء مِن ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم فههنا مجال النظر، واختلاف أئمة الحديث والفقهاء.

فالذي يسلكه كثيرٌ مِن أهلِ الحديث بل غَالِبهُم جعلُ ذلك علةً مانعةً من الحكم بصحة الحديث مطلقًا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء مِن وجوه الترجيح حكموا لها، وإلا توقّفُوا(۱) عن الحديث وعلّلوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرةٌ لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرُهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده. والله أعلم.

وقال الحافظ في "النكت على ابن الصلاح" (ج٢ ص٥٧ بتحقيق الشيخ الفاضل ربيع بن هادي): قال الحافظ العلائي: وهذا كلّه إذا كان الإسناد واحدًا من حيثُ المخرج غير مختلف في الحالات، أما إذا اختلف في الوصل والإرسال كأن يروي بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثًا مرفوعًا، فيرويه بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي عن أبي سلمة رأي صالح عن النبي الله عنه حديثًا مرفوعًا، فيرويه بعضهم عن الأعمش عن المعمش عن الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثًا مرفوعًا، فيرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفًا.

ففي مثل هذه الصيغة يَضعُفُ تعليلُ أحدهما بالآخر، لكونِ كلِّ منهما

<sup>(</sup>۱) الذي يظهر أنّها إذا كانت الطرق متكافئة أنه يحمل على الوجهين، فإذا كان بعضهم يرسله عن المحدث وبعضهم يوصله فيحمل على أنه حدث به على الوجهين، ويؤخذ بالوصل لأنّها زيادة لم يعارضها ما هو أرجح منها ولعله يأتي في أرجح منها. وهكذا الرفع والوقف يؤخذ بالرفع لأنّها زياة لم يعاوضها ما هو أرجح منها ولعله يأتي في المقدمة إن شاء الله شيءٌ من ذلك.

إسنادًا برأسه، ولقوة احتمال كونِهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش، كل واحد منهما على وجه.

قلت (٢): وإنما يقوَى هذا إذا أتى بهما الراوي جميعًا في وقت واحد، وحينئذ ينتفي التعليل، وشرط هذا كله التساوي في الحفظ أو العدد. فأما إذا كان راوي الوصل أو الرفع مرجوحًا فلا، كما تقرر غير مرة والله أعلم.

### أمثلة للعلة غير القادحة

منها تكافؤ الطرق، قال الدارقطني في "التتبع" ص(١٧٦): وأخرجا جميعًا حديث يحيى بن سعيد القطّان عن عبيدالله عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: قصة المسيء صلاته وقول النبي المُنْتُلَةِ: «ارجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَم تُصَلِّ».

قال: وقد خالف يحيى أصحاب عبيدالله كلهم، منهم أبوأسامة، وعبدالله ابن نمير، وعيسى بن يونس وغيرهم، ورووه عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة، فلم يذكروا أباه، ورواه معتمر عن عبيدالله عن سعيد مرسلاً عن النبي عبيدالله ، ويحيى حافظ ويشبه أن يكون عبيدالله حدث به على الوجهين. والله أعلم.

وأخرجا أيضًا حديثً يجيى القطان عن عبيدالله عن سعيدٍ عن أبيه عن أبي هريرة: قيلَ: يَا رَسولَ الله مَن أكرمُ؟

وقد خالف يحيى جماعة، منهم: أبوأسامة، وابن نمير، وعبدة، ومعتمر، ومحمد بن بشر وغيرهم، فرووه عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة، وأخرج

<sup>(</sup>٢) القائل هو الحافظ.

البحاري الوجهين جميعًا، وأخرج مسلم حديث يجيى دون من خالفه. اه

وبعض إخواننا من طلبة العلم حفظهم الله إذا سألته عن العلة غير القادحة قال: إبدال ثقة بثقة، نعم، هذه علَّةٌ غير قادحة، ولكنها مجردُ مثال، فإذا وحدت في الحديث من العلَّة يُقالُ: فيه علَّةٌ غير قادحة.

وذلك كعنعنة المُدلِّس الَّذي تضرُّ عنعنتُه ثم جاء من طريق تنتهي إلى ذلك المدلس وفيها تصريحه بالسماع، والإرسال والوصل، ثم ترجح الوصل، والوقف والرفع ثم ترجح الرفع، وهكذا بقية العلل القادحة التي تطرأ على الحديث وتعرف بجمع الطرق كما قال علي بن المديني رحمه الله: "الباب إذا لم تُجمع طُرُقُه، لم يَتبيَّن خطؤه".

# فائدة في معنى نفي الحفاظِ المتابعاتِ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "النكت" (ج٢ ص٧٢١ بتحقيق الشيخ الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله): ولَمَّا أخرجَ الترمذيُّ حديث ابن جريج المبدأ بذكره في كتاب الدعوات من "جامعه" عن أبي عبيدة بن أبي السَّفرِ عَن حَجَّاجٍ؛ قال: هذا حديثٌ حسن صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث سهيل إلاَّ من هذا الوجه. انتهى.

وهو متعقب أيضًا، وقد عرفناه من حديث سهيل مِن غير هذا الوحه فرويناه في الخلعيات مخرجًا من أفراد الدارقطني، من طريق الواقدي ثنا عاصم ابن عمر وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به.

ورويناه في كتاب "الذكر" لجعفر الفريابي قال: ثنا هشام بن عمار، ثنا

إسماعيل بن عياش، ثنا سهيل.

ورويناه في «الدعاء» للطبراني من طريق ابن وهب قال: حدثني محمد بن أبي حميد، عن سهيل.

فهؤلاء أربعةٌ روَوهُ عن سهيلٍ من غير هذا الوجه الذي أخرجه الترمذيُّ، فلعلَّهُ إنما نَفَى أن يَكُونَ يَعرفُه مِن طريقٍ قويَّةٍ، لأنَّ الطُرُقَ المذكورةَ لا يخلو واحدٌ منها من مقال.

أما الأولى: فالواقدي متروك الحديث.

وأما الثانية: فإسماعيل بن عياش مضعَّفٌ في غير روايته عن الشاميين، ولو صرح بالتحديث.

وأما الثالثة: فمحمد بن أبي حميد وإن كان مدنيًّا لكنه ضعيفٌ أيضًا.

وقد سبق الترمذيَّ أبوحاتم إلى ما حكم به من تَفرُّدِ تلك الطريق عن سهيل، فقال فيما حكاه ابنه عنه في "العلل": "لا أعلم رَوَى هذا الحديث عن النبي عَمَلِيَّةً في شيءٍ من طرق أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وأما رواية إسماعيل بن عياشِ فما أدري ما هي؟ إنما روى عنه إسماعيل أحاديث يسيرة".

فكأن أبا حاتم استبعد أن يكون إسماعيل حدث به، لأن هشام بن عمار تغير في آخر عُمُره، فلعله رأى أن هذا مما حلَّط فيه، ولكن أوردَ ابنُ أبي حاتم على إطلاق أبيه طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة التي قدمناها، ثم اعتذر عنه بقوله: "كأنه لم يصحح رواية عبدالرحمن بن أبي عمرو عن المقبري".

وهذا يدلك على أنَّهم قد يطلقون النفي ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة، فلا ينبغي أن يُوردَ على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة. والله

الموفق.

قَالَ أَبُوعَلِمُنْ وَرَبَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ، قال الدارقطني رحمه الله في «الإلزامات» ص (٩٨): وانفرد البخاريُّ بحديث سنين بن أبي جميلة، و لم يرو عنه غيرُ الزهريِّ من وجه يصح مثله.

وانفرد البخاريُّ بحديث شيبة بن عثمان ولم يروِ عنه غير أبي وائل من وجه يصح مثله، فهذا حديث الثوري والشيباني عن واصل عن أبي وائل.

وانفرد مسلمٌ بحديث الأغر المزين و لم يروِهِ عنه غيرُ أبي بردة بن أبي موسى من وجهِ يصحُّ مثلُه.

وانفرد مسلمٌ بحديث أبي رفاعة العدويِّ، ولم يروِ عنه غيرُ حميد بن هلال العدوي من وجه يصحُّ مثلُه.

وانفرد مسلم برافع بن عمرو الغفاري أحي الحكم بن عمرو و لم يروِ عنه غيرُ عبدالله بن الصامت من وجه يصحُّ مثلُه.

وانفرد مسلم بحديث ربيعةً بن كعب الأسلمي، ولم يروِ عنه غير أبي سلمة ابن عبدالرحمن من وجه يصحُّ مثلُه.

وانفرد البخاري بحديث أبي عبس بن جبر: «مَن اغبَرَّت قَدَمَاهُ في سَبِيل الله»، من رواية عباية بن رفاعة و لم يرو عنه من وجه يصحُّ مثلُه.

# تنبية مهم

قد يكون الحديث معلاً من طريق، وصحيحًا من طريقٍ أخرى، أو من طُرُقٍ.

قال الدارقطني في "التتبع" ص (٣٧٥): وأحرجَ مُسلِمٌ عن المُقدِّمي، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر قبَّل الحجر. قال: وقد اختُلفَ فيه على أيوب، وعلى حماد بن زيد، وقد وصلَهُ مسددٌ والحوضيُّ عن حماد. وخالفهم سليمانُ وأبوالربيع وعارمٌ، فأرسلوه عن حماد. قال ابن عُلية: عن أيوب نُبئتُ أن عمرَ. ليس فيه نافع، ولكن عمرُ وهو صحيحٌ من حديث سويد بن غفلة، وعابس بن ربيعة، وابن سرجس، عن عمر.

وقال ص (٣٧٩) وأخرج البخاري حديث عمران بن حطَّان عن ابن عمرَ، عن عمرَ، في لُبسِ الحرير، وعمران متروك لسوءِ اعتقادهِ وخُبثِ رأيهِ، والحديث ثابت من وجوه عن عمر، عن عبدالله مولى أسماء وغيره، عن ابن عمر، عن عمر، عن عمر.

فعلى هذا لا يجوز لطالب العلم أن يحكم على الحديث بالضعف بمحرد أن يراه في كُتُبِ العلل، فربما يكون صحيحًا من طريق أخرى، أو صحيحًا عن صحابيًّ آخر، بل ربما يكون الحديثُ في «مجمع الزوائد» بسند ضعيفٍ وهو في «الصحيحين» عن صحابيًّ آخر.

ولا يحكمُ على الحديث بالضعف المطلق إلاَّ حافظٌ كبيرٌ كالإمام أحمد، وعلى بن المديني، والبحاري، ومسلم، وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، ومن

كان في مضمارهم كالدارقطني وبقية حفاظ الحديث المتبحرين في هذا الفن، ومن العلماء المبرزين في هذا الفن الحافظ ابن حجر رحمه الله فإني وجدت في كتابه "النكت على كتاب ابن الصلاح" في المعلّ وفي المضطرب تعقبات له تُشدُّ لها الرحال، فجزاه الله عن الإسلام وعن علم الحديث بخصوصه خيرًا.

ولسنا بحمد الله ممن يتحجر واسعًا، ولا ممن يهضم الناس جهودهم، فالباحث في هذا الزمن الذي أعطاه الله إمكانية البحث ويَسَّر له الكتب التي أصبحت متوفرة في هذا الزمن وجمعت ولم تكن مجموعة من قبل، له أن يقول: قد بحثت فلم أحد لفلان متابعًا، فعلى هذا فالحديث شاذ و مرسلٌ. والله أعلم.

## كلمة شكر ودعاء

روى أبوداود في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَشكُرُ الله مَن لا يَشكُرُ النَّاسَ».

فأسأل الله أن يجزي أخانا حسين بن محمد مناع خيرًا على قيامه بكتابة «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» على الآلة الكاتبة، ثم ترتيبه إياها على المسانيد مع مشاركة أخيه في الله صالح بن صالح مناع فجزاهما الله خيرًا.

وأسأل الله أن يجزي أحانا الهمام محمد بن قائد الحجري على مراجعته الكتاب وإبداء ملاحظاته القيمة، فأسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه ويجزيه حيرًا، وأن يعيذه من الحزبية المساحة ومن فتنة المحيا والممات. إنه على كل شيء قدير.



1 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٣ ص١٥٨): أَخبَرُنَا قُتَيبَةُ، قَالَ: حَدَّنَا اللهُ عَن يَزِيدَ بنِ عبدالله، عَن اللهُ عَن يَزِيدَ بنِ عبدالله، عَن عَزِيدَ بنِ عبدالله، عَن عَزِيدَ بنِ عبدالله، عَن عُميرٍ مَولَى آبِي اللَّحمِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله اللهِ اللهِ عَندَ أحجارِ الزَّيتِ يَستَسقي، وَهُوَ مُقنعٌ بكَفَيه يَدعُو.

هذا حديثٌ ظاهره الصحة، ولكنَّ الحافظَ في "تَهذيب التهذيب" قال في ترجمة يزيد ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد: رَوَى عن عمير مولى آبي اللحم، والصحيح أنَّ بينهما محمد بن إبراهيم التيمي.



لا قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٥٢٣): حَدَّثَنَا إِسحَقُ ابنُ مَنصُورٍ، أَنبَأَنَا عبدالوَهَابِ بنُ عَطَاءِ العجليُّ، عَن ابنِ عَوِن، عَن الحَسنِ، عَن أُبيِّ بنِ كَعب قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَإِنَّمَا وَجهُنَّا وَاحِدٌ، فَلَمَّا قُبِضَ نَظَرَنَا هَكَذَا وَهَكَذَا.

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى رحاله وحدتَهُ قابلاً للتحسين، ولكن في "جامع التحصيل" وفي "مصباح الزجاجة": أن الحسن لم يسمع من أبيّ بن كعب، وإنما سمعه من عُتيّ بن ضمرة السعدي عن أبيّ.

" – قال أبويعلى الموصلي رحمه الله (ج ٨ ص ١٥): حَدَّنَنَا أَبُوكُريب، حَدَّنَنَا أَبُوكُريب، حَدَّنَنَا مُعَاوِيةً بنُ هِشَام، عَن عِمرَانَ بنِ أَبِي أَنسِ المَكَيِّ، عَن ابنِ أَبِي مُليكَة، عَن عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأصحابه: «تَدرُونَ أَزنَى الزِّنَى عِندَ الله»؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ أَزنَى الزِّنَى عِندَ الله استحلالُ عرضِ امرِئ مُسلم»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ المُؤمنِينَ وَالْمُؤمنَاتِ بِغَيرِ مَا اكتسَبُوا .

هذا الحديث كنت حكمت عليه في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (ج٢ ص ٤٧١) بالصحة، ظائًا أن عمران بن أبي أنس هو القرشي، حتى أفادنا الشيخ الفاضل عبدالرقيب الإبي بأن الصحيح أنه عمران بن أنس المكي وهو ضعيف، وأحالنا على

"شعب الإيمان" للبيهقي (ج٥ ص٢٩٨) رقم الحديث (٦٧١١) فوجدنا في "شعب الإيمان": عن ابن (١) سلام عن يحيى بن واضح، سمع عمران. قال البخاري: لا يُتَابَعُ عليه، ورواه عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن الراهب، عن كعب من قوله وهو أصح. اه

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبي سلام، والصواب: ابن سلام وهو محمد بن سلام البيكندي وهو في "تاريخ البخاري" على الصواب.



هذا حديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في "جامع التحصيل" عن أبي زُرعَة أنَّ عطاء بن أبي رباح لم يسمع من أسامة بن زيد، وفي "تهذيب التهذيب" عن أبي حاتم أن عطاء لم يسمع من أسامة بن زيد. والذي أسقطه عطاء هنا هو ابن عباس كما في "صحيح مسلم" وفي النسائي أيضًا (ج٥ ص٢٢٠).

وقال الإمام البزار رحمه الله (ج٧ ص٦٥): حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ، أَخبَرَنَا

مُعَادُ بنُ هِشَامٍ، أَحْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَزرَةَ، عَن الشَّعبِيِّ، قَالَ أَحْبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيدً أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ مِثَلِقَةٍ مِن حَمْعٍ فَمَا رَفَعَت يَدَيهَا عَادِيَةً حَتَّى رَمَى الْجُمْرَةَ.

قال البزار رحمه الله: ولا نعلمُ روى الشعبي عن أسامةً غير هذا الحديث، ولا رواه عن الشعبي إلا عَزرة، وعزرة هذا هو عزرة بن عبدالرحمن، روى عنه قتادة وداود بن أبي هند وغيرهما. اه

قَالَ أَبُوعُلِمُ فَيْرِ: الحديث ظاهره الحسن، ولكن ابن أبي حاتم في "العلل" (ج١ ص٠٧٧) قال: سألتُ أبي عن حديث رواه همامٌ عن قتادة عن عزرة عن الشعبيِّ أن الفضلَ بن العباس حدَّنَه وأن أسامة بن زيد حدَّنَه أن النبي المَدَّنِيُّةُ كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هل سمع الشعبيُّ منهما؟ فقال أبوه: لا يحتمل، وينبغي أن يكون بينهما أحدً، ولكن كذا حدَّث به همامٌ، فلا أدري ما هذا الأمر؟./ه

٣- قال أبوداود الطيالسي رحمه الله كما في "المسند" (ص٨٨): حَدَّثَنَا شُعبَةُ وَهَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَزرَةَ، عَن الشَّعبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيد أَنَّهُ أَقَاضَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْتِيْنِ مِن عَرَفَة فَلَم تَرفَع رَاحِلَتُهُ يَدًا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى اللهُ وَلَيْتُهُ مِن عَرَفَة فَلَم تَرفَع رَاحِلَتُهُ يَدًا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى اللهُ وَلَيْتُهُ مِن عَرَفَة فَلَم تَرفَع رَاحِلَتُهُ يَدًا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى اللهُ وَلَيْتُهُ مِن عَرَفَة فَلَم تَرفَع رَاحِلَتُهُ يَدًا عَادِيَةً حَتَّى اللهُ الله

قَالُ أَبُوطُ أَرِكُ فِي "العلل" (ج١ صحة، ولكن ابن أبي حاتم ذكر في "العلل" (ج١ ص٢٧٧-٢٨٨) أنه سأل أباه عن هذا الحديثِ فقال أبوه: هذان الحديثان خطأً، الشعبي لم يسمعُ من أسامةَ شيئًا فيما أعلم. اه

وأما التصريح بالسماع هنا فيحتمل أن يكون غلطًا من الناسخين أو الطابعين أو وهمًا من بعض الرواة؛ وعلى كُلِّ فقولُ الحافظ مقدمٌ على نسخةٍ ليست مُسمُوعةً لنا، والله أعلم.

٧- قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٣٨٠ بتحقيق إبراهيم عطوة):

حَدَّثَنَا الْحُسَينُ بنُ الْحَسَنِ الْمَروزِيُّ بِمَكَّةً، وَإِبرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الْجَوهَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَحوَصُ بنُ جَوَّاب، عَن سُعَيرِ بنِ الخمسِ، عَن سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ، عَن أَبي عُثمَانَ النَّه عَن أَسَامَةَ بنِ زَيد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

َ قَالَ ٱبُوعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ لا نَعرِفُهُ مِن حَديث أَسَامَةَ ابنِ زَيد إلا مَن هَذَا الوَجْهِ، وَقَد رُوِيَ عَن أَبِي هُرَيرَةً، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَسَأَلتُ مُحَمَّدًا فَلَم يَعرِفُهُ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم ما بين ثقة وصدوق، فظاهرهُ الحسنُ، ولكن ابن أبي حاتم يقول في "العلل" (ج٢ ص٣٥٠): سمَّعتُ أبي يقول: هذا حديث منكرٌ بهذا الإسناد.



٨- قال الإمام أبوعبدالله الحاكم رحمه الله (ج٤ ص٢٩٢): حَدَّنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى، ثَنَا أَحْمَدُ بنُ نَحدَةَ القُرَشِي، ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمرَانَ، ثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاء، عَن أَبِي تَميمَة، عَن أَبِي المَليح بنِ أُسَامَة، عَن أَبِيهِ عَمرَانَ، ثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاء، عَن أَبِي تَميمَة، عَن أَبِي المَليح بنِ أُسَامَة، عَن أَبِيهِ قَالَ: كُنتُ رَدِيفَ رَسُول الله عَنَّلَاللهِ فَعَثرَ بَعِيرُنَا، فَقُلتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ. فَقَالَ لَي النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَلَي اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْنَا عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْنَا عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْنَ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَي اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ

الحديث مُعروفٌ عن أبي المليح عن رديف النبي ﷺ غير مسمى، حتى قال الإمام المزي في «تحفة الأشراف»: رواه جماعة عن حالد، لم يقولوا: عن أبيه، قالوا: عن رجل.

وقال الإمام النسائي في "عمل اليوم والليلة" ص(٣٧٤) بعد أن ذكره من طريق عبدالله بن المبارك، عن حالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن أبي المليح، عن ردف رسول الله تتبييلة، ثم ذكره من طريق محمد بن حمران، عن خالد، عن أبي تميمة، عن أبي المليح، عن أبيه. قال: الصواب عندنا حديث عبدالله بن المبارك وهذا عندي خطأ.

٩- قال الحاكم رحمه الله (ج٤ ص٢٩٢): حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ حَمشَاذَ العَدلُ،
 ثَنَا أَبُوالمُثنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ، ثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاء، عَن أَبِي تَمِيمَة،

عَن رَدِيف رَسُول الله ﷺ أَنَّهُ عَثَرَتْ بِهِ دَابَّتُهُ، فَقَالَ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَلَانُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَسَ، حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ اللهِ عَنَسَ،

هذا حديثٌ صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

والحديث أخرجه أحمد (ج٥ ص٥٥) من حديث عاصم بن سليمان الأحول، كما جاء مصرحًا به في "المسند" (ج٥ ص٧١) وهو في هذا الموضع عن أبي تميمة، عن رديف النبي عَمَالِلْهِ، أو عن رجل، عن ردف النبي عَمَالِلْهِ فَتُوْكُد من السقط، والحمد لله.

أ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٧٤): حَدَّثَنَا إِسَمَاعِيلُ، أَخبَرَنَا سَعِيدٌ
 وَابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةً، عَن أَبِي المَلِيحِ بنِ أُسَامَةً، عَن أَبِيهِ، أَنْ
 رَسُولَ الله مَيْنِ اللهِ عَن جُلُودِ السِّبَاعِ.

ثم قال ص (٧٥): حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةً، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن جُلُودِ السَّبَاعِ.

الحديث أخرجه أبوداود (ج١١ ص١٩٤) وأخرجه الترمذي (ج٥ ص٤٦٧) ثم قال: ولا نعلمُ أحدًا قال: (عَن أبي المليح، عن أبيه) غيرَ سعيد بن أبي عروبة، ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي عَمَلَةُ أَنَّهُ نَهِي عَن جُلُود السّبًاع. وهذا أصح.

زاد الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" عازيًا له إلى الترمذي: وعن ابن بشار عن

معاذ بن هشامٍ عن أبيه عن قتادة عن أبي المليح أنَّهُ كَرِهَ جُلُود السُّبَاع. اه

فسعيد بن أبي عروبة يعتبر شاذًا، لأنه خالف من هو أرجح منه، والله أعلم.

والحديث ذكره الإمام الترمذي في "العلل" (ج٢ ص٧٤١) بعد أن ذكره من حديث سعيد بن أبي عروبة متصلاً، قال: سألت مجمدًا يعني البحاري، فقال: سعيد بن أبي عروبة روى عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه عن النبي عَمَالِيَةٍ.

وروى هشامٌ عن قتادة عن أبي المليح فقال: نَهَى عَن جُلُودِ السَّبَاعِ، ولم يعرض محمد في هذا بشيء أيهما أصح.

قال أبوعيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، أن النبي عَلَيْهِ لَهُ عَن جُلُود السَّبَاع، ولم يذكر فيه عن أبيه. اه

الم حقال الطبراني (ج ١ ص ١٩١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى الْقَزَّاز، حَدَّثَنَا وَعُمَرَ الْحَوضِيُّ وَهَانِئُ بنُ يَحيَى قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةً، عَن أَبِي الْمَلِيح، عَن أَبِيه أَنَّ رَجُلاً أَعتَقَ شِقصًا مِن مَملُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ النَّيْ اللَّيْتُ عِتقَهُ، وقال: «لَيْسَ لله شَريك».

هذا إسنادٌ قويٌّ كما قالهِ الحافظ في "الفتح" (ج٥ ص٩٥١).

وأخرجه أحمدُ (ج٥ ص٧٤-٧٥) من طريق عبدالله بن بكر السهمي، ثنا سعيد، عن قتادة به موصولاً، ثم قال: ثنا بَهز، عن همام، قال: حديث الشقص في العبدِ مرسلٌ.

وأخرجه أبوداود (٤٩٧٠) موصولاً، فقال: أخبرنا محمدُ بن المثنى، قال: ثنا أبوالوليد، قال: ثنا حبانُ، قال: ثنا أبوالوليد، قال: ثنا حبانُ، قال: ثنا أبوالوليد، قال: ثنا أبماعيل، عن سعيد، همام به، ثم رواه (٤٩٧١) فقال: أخبرنا المؤمل بن هشام، قال: ثنا إسماعيل، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح به مرسلاً. وقال (٤٩٧٢): أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثني أبوعامر، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن أبي المليح به مرسلاً.

وأحرجه النسائي في «الكبرى» (٣٩٣٣) فقال: حدثنا أبوالوليد الطيالسي، قال: ثنا

همام (ح) وثنا محمد بن كثير المعنى، أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، قال أبوالوليد: عن أبيه به.

ونقل المزي في "التحفة" (ج١ ص٦٥) أن النسائي قال: هشامٌ وسعيدٌ أثبت في قتادة فاتضح من ذلك شذوذ الرواية الموصولة، وقد اختلف على همام فيه، فقد رواه محمد بن كثير عنه مرسلاً عند النسائي ورواه أبوعمر الحوضي ويجيى بن هانئ عند الطبراني وأبوالوليد عند أبي داود، والنسائي موصولاً، وكذا حبان بن هلال عند أبي داود أيضًا.

والصواب ما رواه البخاري (ج٥ ص١٣٢ فتح) فقال: حَدَّنَنَا بِشرُ بنُ مُحَمَّد، أَخبَرَنَا عَبدُالله، عَن سَعِيد بنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن النَّضِرِ بنِ أَنس، عَن بَشيرِ بنَ نَعِيكُ عَن أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ عَن النَّبِيِّ اللهِ عَنهُ عَن النَّبيِّ اللهِ عَنهُ عَن النَّبيِّ اللهِ عَنهُ عَن اللهِ عَنهُ مِن عَبد أُو شَركًا -أُو قَالَ: نصِيبًا- وكَانَ لَهُ مَا يَبلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدلِ فَهُوَ عَنِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَد عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ».

ورواه مسلم (١٥٠٣) عن عمرو الناقد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عنَ قتادة به نحوه. ورواه عن علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة به نحوه.



الإمام النسائي رحمه الله (ج٥ ص١٩٤): أَحبَرَنَا إِسحَقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَنبَأَنَا عَبدُالرَّزَّاق، قَالَ: حَدَّنَنَا مَعمَرٌ، عَن قَتَادَةً، عَن أَنسٍ، أَنْ رَسُولَ الله ﷺ مَن وَثْء كَانَ بِهِ.
 رَسُولَ الله ﷺ مِن وَثْء كَانَ بِهِ.

إذا نظرت في سنده وجدتَهم رجال الصحيح، ولكن أبا داود (ج٥ ص ٢٩٠) يقول عقب هذا الحديث: سمعت أحمد قال: ابنُ أبي عروبة أرسلَه. يعني عن قتادةً. اه

وفي رواية معمر عن قَتَادة كلامٌ، وأما سعيدُ بن أبي عروبة فمِن أثبتِ الناس في قتادة، فيُعتبر حديثُ مُعمر شاذًا. والله أعلم.

الني مَيمُون، قَالَ: حَدَّثَنَا الفريَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَارِمٍ، عَن ثَابِت البُنانِیِّ، عَن أَنس قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَارِمٍ، عَن ثَابِت البُنانِیِّ، عَن أَنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْزِلُ عَن المنبَر، فَيعرضُ لَهُ البُنانِیِّ، عَن أَنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ يَنْزِلُ عَن المنبَر، فَيعرضُ لَهُ الرَّجُلُ، فَيُكَلِّمُهُ فَيقُومُ مَعَهُ النَّبِيُ عَنَالِهِ حَتَّى يَقضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلاهُ فَيُصَلِّمُ فَيُصَلِّمُ .

هذا حديثٌ إذا نظرتَ إلى سنده حكمتَ عَليه بالصحَّةِ، فرجالُه رجال الصحيح، إلا محمد بن علي بن حيمون، وقد قال عنه الحاكم: إمامُ أهل الجزيرة في عصرِه، ثقةٌ مأمون. ولكن أبا داود رحمه الله تعالى يقول (ج٣ ص٤٧١) بعد ذِكرِ الحديثِ: والحديثُ لِيس بمعروفِ عن ثابت، هو مما انفرد به حرير بن حازم. اه

ويقول الإمام الترمذي رحمه الله (ج٣ ص٥٢) بعد ذكره الحديث: هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث حرير بن حازم سمعت محمدًا (١) يقول: وهم حرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما رُوي عن ثابت عَن أنسٍ قَالَ: أُقِيمَت الصَّلاةُ فَأَحَذَ رَجُلٌ بِيَد النبي عَيْنَاتُهِ، فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ حَتَّى نَعَسَ بُعضُ القَوم.

قال محمد (۱): والحديثُ هو هَذَا، وجريرُ بن حازمٍ ربما يَهِمُ في الشيء وهو صدوقٌ. اه

\$ 1 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٤ ص ١٦): أَحبَرَنَا إِسحَقُ، قَالَ: أَنبَأَنَا عَبدُالرَّزَّاقِ: قَالَ: حَدَّنَنَا مَعمَرٌ، عَن ثَابِت، عَن أَنس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَاتُهُ أَن اللهِ عَن ثَابِت، عَن أَنس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاءً أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَن لا يَنْحن، فَقُلنَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاءً أَسعَدنَنا فِي الجَاهِلِيَّةِ، أَفْنُسعِدُهُنَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ (لا إِسعَادَ فِي الجَاهِلِيَّةِ: (لا إِسعَادَ فِي الإسلام).

إذا نظرت في رجال هذا الحديث، وجدتُهم رجالُ الصحيح.

وسيأتي ما قِيلَ في رواية معمر عن ثابت، وقد قال أبوحاتم كما في كتاب «العلل» لابنه (ج١ ص٣٧): هذا حديثٌ منكر.

• أ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج ٨ ص ١٧٠): حَدَّثَنَا قُتيبَةُ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا قُتيبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ يَحيَى الأَبَحُ، عَن ثَابِت البُنَانِيِّ، عَن أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِن هَذَا الوَجهِ. قَالَ: وَرُوي عَن عبدالرَّحَمَنِ بنِ

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إسماعيل البحاري، شيخ الترمذي.

مَهدِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يُثَبِّتُ حَمَّادَ بنَ يَحيَى الأَبَحَّ، وَكَانَ يَقُولُ: هُوَ مِن شُيُوحِنَا. اه

فال الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (ج٢ ص٥١): الصواب عن ثابت عن حسن مرسلاً، كذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت. اه

يريد رحمه الله أن حمادَ بن سلمة أثبتُ الناس في ثابت، وحَكَم أن حماد بن يجيى الأبح وهمَ في هذا.

هذا بالنظر إلى هذا السند، وأمَّا متن الحديث فله طُرُقٌ يَرتقي بِها إلى الحُسن، كما قاله الحافظ ابن حجر كما في «كشف الخفاء».

وروايةُ حماد بن سلمة المرسلةُ رواها الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص١٤٣) فقال: حَدَّنَنَا حَسَنُ بنُ مُوسَى، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ وَحُمَيدٍ وَيُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَثْلُ أُمَّتِي» فَذَكَرَهُ.

١ - قال أبوداود رحمه الله (ج٩ ص٤٢): حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ مُوسَى البَلحِيُّ،
 حَدَّثَنَا عَبدُالرَّزَّاقِ، أَخبَرَنَا مَعمَرٌ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَدُالرَّزَّاقِ، إلإسلام».

رواية معمر عن ثابت ضعيفة، وفي "شرح علل الترمذي" (ج٢ ص٥٠١): قال عليَّ يعني ابن المديني: وفي أحاديثُ معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. وذكر عليِّ أَنَّها تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش. وقال العقيليُ: أنكرُهم راويةً عن ثابت معمرٌ.

وذكر ابنُ أبي خيثمة عن يجيى بن معين قال: حديثُ معمر عن ثابت مضطربٌ كثير الأوهام.

الله الإمام الترمذي رحمه الله (ج٥ ص٤٢٦): حَدَّثَنَا إِسحَقُ بنُ منصُورٍ، أَحبَرَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ، وَالحَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَن ابنِ جُريجٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن أَنْسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَحَلَ الحَلاءَ

نَزَعَ خَاتَمَهُ.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن أبا داود رحمه الله يقول في "سننه" (ج٩ ص٣٥): إنَّه حديثٌ منكرٌ، وإنما يُعرف عَن ابنِ جُرَيج، عَن زِيَاد ابن سَعد، عَن الزُّهرِي، عَن أَنسٍ قال: إنَّ النَّبي ﷺ أَتَّخَذَ خَاتَمًا مِن وَرِقٌ ثُمَّ أَلْقَاهُ، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. اه

وفي «تحفة الأشراف» في ترجمة ابن جريج عن الزهري أنَّ النسائيَّ قال: هذا الحديث غيرُ محفوظ. اه و لم أحدهُ في النسائي، فقد ذكر الحديث (ج٨ ص١٧٨)، فإمَّا أن يكون قد سقط من «الصغرى»، وإما أن يكون في «الكبرى». والله أعلم.

وإن كنت تريد المزيد في المسألة راجعت "تَهذيب السنن" لابن القيم، فقد نصَرَ رحمه الله ما قاله أبوداود.

1 أ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٦ ص٥٠٥): حَدَّنَنَا سُلَيمَانُ بنُ عَبِدالجَبَّارِ البَغدَادِيُّ، حَدَّنَنَا عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ غِيَاث، حَدَّنَنَا أَبِي، عَن الأَعمَشِ، عَن أَنَسٍ قَالَ: تُوفِي رَجُلٌ مِن أَصحَابِهِ فَقَالَ -يَعنِي رَجُلٌ-: أَبشرْ بِالجَنَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَوَلا تَدرِي، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فَيمَا لا يَعنيهِ، أَو بَحلَ بِمَا لا يَنقُصُهُ».

هَٰذَا حَديثٌ غُريبٌ.

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رحال الصحيح، إلا سليمان بن عبدالجبار، وقد قال ابن أبي حاتم: إنه صدوق كما في "تَهذيب التهذيب" روى عن أنس ولم يُنبت له منه سماع، وفي "تَهذيب التهذيب" أيضًا: وقال الخليليُّ: رأى أنسًا ولم يُرزَق السماع منه، وما رواه عن أنسِ ففيه الإرسالُ.

المعام الرمام الترمذي رحمه الله (ج٦ ص١٠٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدالأَعلَى الصَّنعَانِيُّ وَغَيرُ وَاحِد، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبدُالرَّزَّاق، عَن مَعمَرٍ، عَن عَبدالأَعلَى الصَّنعَانِيُّ وَغَيرُ وَاحِد، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبدُالرَّزَّاق، عَن مَعمَرٍ، عَن ثَابِتَ، عَن أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (همَا كَانَ الفُحشُ في شَيءٍ إِلاَّ ثَانَهُ، وَمَا كَانَ الفُحشُ في شَيءٍ إِلاَّ زَانَهُ».

قَالَ ٱبُوعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعرِفُهُ إِلاَّ مِن حَدِيثِ عَبدالرَّزَّاق.

وأخرجه ابنُ ماجه (ج٢ ص١٤٠٠) فقال: حدثنا الحسنُ بنُ علي الخلالُ، ثنا عبدُالرازق به.

هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وحدتَهم رجال الصحيح، ولكن يجيى بن معين يقول: إنَّ معمرًا عن ثابت مضطربٌ كثيرُ الأوهام.

• ٢ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (١ ص٤٧٥): حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ الجَهضَمِيُّ، وَهَارُونُ بنُ عبدالله الحَمَّالُ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ البُرسَانِيُّ، أَنبَأَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ الأَيلِيُّ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُوبَكرِ، وَعُمَرُ، وَعُثمَانُ، يَمشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ.

هذا حديثٌ ظاهر سنده الحُسن، ورجاله رجال الشيخين، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ذَكرَ عن محمد بن المثنى أخبرنا محمدُ بن بكر، به، قال: وسألتُ محمدًا عن هذا الحديثِ فقال: هذا حديثٌ أخطأ فيه محمدُ بن بكر، وإنما يُروَى هذا الحديثُ عن يونس، عن الزهري أنَّ النَّبيَّ اللَّيْتِ وَأَبَا بَكرٍ وَعُمْرَ، كَانُوا يَمشُونَ أَمَامَ الحَديثُ عن يونس، عن الزهري أنَّ النَّبيَّ اللَّيْتِ وَأَبَا بَكرٍ وعُمْرَ، كَانُوا يَمشُونَ أَمَامَ الحَنازَة، قال الزهريُّ: وأخبرين سالمٌ أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: وهذا أصحُد.

٢١-قال الإمام أبوداود الطيالسي رحمه الله في "مسنده" (ج٩ ص٢٨٤):

حَدَّثَنَا ابنُ سَعد، عَن أَبِيهِ، عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الأَئمَّةُ مِن قُرَيشٍ، إِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفُوا، وَإِن استُرحِمُوا رَحِمُوا، فَمَن لَمْ يَفعَل ذَلِكَ مِنهُم، فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقبَلُ مِنهُم صَرَفٌ وَلا عَدلٌ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، فابنُ سعد هو إبراهيمُ ابن سعد، وأبوه هو سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف.

ولكنَّ الحافظَ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (ج٢ ص٩٦٥) يقول: إنَّ أحمدَ ابن حنبل سُئل عن هذا الحديث، فقال: ليسَ هذا في كُتُبِ إبراهيمَ بن سعد، لا ينبغي أن يكون له أصل. اه بتصرف.

هذا وحديث الأئمة من قريش صحيحٌ عن النبي ﷺ فقد قال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: إنه رواه عن النبي ﷺ قدر أربعين صحابيًّا.

٢ ٢ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص١٤٦): حَدَّنَنا هَارُونُ، (قَالَ: أَبُوعبدالرَّحَمنِ (وهو عبدالله بن أحمد) وَسَمعتُهُ أَنَا مِن هَارُونَ غَيرَ مَرَّةٍ)، حَدَّنَنا عبدالله بنُ وَهب، قَالَ: وحَدَّثَني جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بنَ دِعَامَةَ، عبدالله بنُ وَهب، قَالَ: وحَدَّثَني جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ مَالك أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِاللهِ وقَد تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثلَ مَوضِعِ الطُّهُرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْكَاللهِ: «ارجع فَأحسِن وُضُوءَكَ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن أبا داود رحمه الله يقول في "السنن" (ج١ ص٢٩٤): هذا الحديثُ ليس بمعروف عن جرير بن حازم و لم يَروهِ إلا ابن وهب وحده. ثم قال عقب حديث ساقه بعده: حُدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: أحبرني يونس وحميد، عن الحسن، عن النبي المترفيقية. اه

فكأن أبا داود رحمه الله يرجِّحُ المرسلَ والله أعلم.

ثم إن في رواية حرير بن حازم عن قتادة ضعف، ففي "تَهذيب التهذيب": وقال عبدالله بن أحمد: سألتُ ابنَ معين عنه، أي عن حرير، فقال: ليس به بأس. فقلت: إنه

يحدثُ عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير؟ فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف.

وفي "تَهذيب التهذيب" أيضًا: قال ابنُ عديٌّ: وقد حدَّثَ عنه أيوبُ السختياني، والليثُ بن سعد، وله أحاديث كثيرة عن مشايخه وهو مستقيم الحديث صالح فيه، إلاَّ في روايته عن قتادةً، فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها عنه غيره.

وفي «تَهذيب التهذيب» أيضًا: وقال الميموني: عن أحمد: كان حديثُه عن قتادة غير حديث الناس، يُوقِفُ أشياءَ ويسند أشياءَ ثم أثنى عليه، وقال: صاحبُ سُنَّةِ وفضل. اه

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وحدت رحاله رحال الصحيح، ولكن في "تَهذيب التهذيب" أنَّ روايةَ سعيد بن أبي هلال عن أنسِ مرسلة.

٢ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٧ ص١٠١): أَحبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَى، قَالَ: حَدَّثَنا عَبدُالصَّمَد، قَالَ: حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَحُثُ فِي خُطبته عَلَى الصَّدَقَة، وَيَنهَى عَن المُثلَة.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحافظ يقول في «النكت الظراف»: قلتُ: أخرجَهُ البُخارِيُّ في قصة العُرنيين من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس -فذكر قصة العرنيين ثم قال-: قال قتادة : وبلغنا أن النبي المُحَنَّقَة فذكر هذا. وقد رواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج، عن عمران بن حصين، فهذه علَّة رواية عبدالصمد، عن هشام، عن قتادة، أي: لم يسنده قتادة عن أنس وإنما ذكرَهُ بلاغًا. اه.

فحديث النسائي معل، وأما الحديث من طريق قتادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن عمران بن حصين فسنده قوي كما قاله الحافظ في "الفتح" (ج٧ ص٥٩). اهم

هذا وأما عَلِيُّ بن المديني فقد قال: إنَّ هياجًا مجهولٌ. كما في "تَهذيب التهذيب" ولكن إذا قد عرفه ابن سعد فلا يضره أن حكم عليه ابن المديني بالجهالة. والله أعلم.

• ٢ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص١١٨): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) وَإِسحَاقُ (١) الأَزرَقُ، قَالَ: أَنبَأَنَا الدَّستُوائِيُّ، عَن يَحيى بنِ أَبِي كَثيرٍ، عَن أَنسِ بنِ مَالِك قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ أَنْبَأَنَا الدَّستُوائِيُّ، عَن يَحيى بنِ أَبِي كَثيرٍ، عَن أَنسِ بنِ مَالِك قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ أَنْدُ اللَّهُ إِذَا أَفطَرَ عِندَ أَهلِ بَيتِ قَالَ: ﴿ أَفطَرَ عِندَ أَهلِ بَيتِ قَالَ: ﴿ أَفطَرَ عِندَ أَهلِ بَيتِ قَالَ: ﴿ أَفطَرَ عِندَ كُم الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُم الأَبرَارُ، وَتَنَزَّلَت عَلَيكُم المَلائكَةُ ﴾.

هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في "جامع التحصيل": أنَّ أبا زرعة وأبا حاتم والبخاري وغيرَهم قالوا: إن يحيى بن أبي كثير لم يدرك أحدًا من الصحابة إلا أنسَ بن مالك، فإنه رآه رؤيةً و لم يسمع منه. وهذا لفظ أبي حاتم، قال أبوزرعة: وحديثه عنه مرسل، يعنى عن أنس. اه

وفي «تحفة الأشراف» بعد عزوه إلى «اليوم والليلة» للنسائي: أن أنسًا حدث فذكر هذا الحديث. وفيها أيضًا عن هشام عن يحيى: حُدِّثتُ عن أنس. اله

وفي "النكت الظراف" في ترجمة يحيى عن أنس، وهو منقطعٌ بين يحيى وأنس، وذكر

<sup>(</sup>١) معطوف على وكيع، والدستوائي هو: هشامٌ شيخ وكيع، فوكيع وإسحاق يرويانه عن هشام.

ما في سند الحديث من الاختلاف.

٢٦ – قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص١٠١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ، أَنبَأَنَا الأَعمَشُ، عَن أَنسٍ قَالَ: كَانَت دِرعُ رَسُولِ الله ﷺ مَرهُونَةً مَا وَجَدَ مَا يَفتَكُّهَا حَتَى مَاتَ.

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وهو منقطع، الأعمش لم يسمع من أنس، وقد رآه، قاله على بن المديني كما في "جامع التحصيل".

الحديث أحرجه الترمذي (ج٩ ص٣٨٤) فقال: حدثنا سعيد بن يجيى بن سعيد الأموي، أخبرنا أبي، أخبرنا ابن حريج به. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ورواه النسائي في «عَهْل اليوم واللَّيلة» ص (١٧٧) فقال: أخبرنا عبدالله بن محمد ابن تميم، عن حجاج، عن ابن جريج به.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالصحة، ولكن الحافظ ابن حجر لما ذكر أن ابن حبان صححه قال: لكن خَفِيتُ عليه علتُه، قال البخاري: لا أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا هذا، ولا أعرف له منه سماعًا.

وقال الدارقطني: رواه عبدالجيد بن عبدالعزيز، عن ابن حريج قال: حُدِّثْتُ عن

إسحاق. قال: وعبدالمجيد أثبت الناس بابن حريج، ثم ذكر له شاهدًا مرسلاً قويًا من طريق عون بن عبدالله بن عتبة. اه المراد من تخريج "اليوم والليلة" للنسائي.

وذكره الترمذي رحمه الله في "العلل الكبير" ص (٣٦٢) فقال: سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: حدَّثُوني عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج بِهذا الحديث، ولا أعرف لابنِ جُريج عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة غير هذا، ولا أعرف له سماعًا منه. اه

فالحاصل أن الحديث بهذا السند ضعيفٌ.

٢٨ - قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله ص (٣٣٦) من "موارد الظمآن": أُحبَرَنَا الحَسنُ بنُ سُفيَانَ الشَّيبَانيُّ، حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنظَليُّ، عَن مُعَاذِ بنِ هِشَامٍ، حدثني أَبِي، عَن قَتَادَةَ عَن أَنسِ بنِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مُعَاذِ بنِ هِشَامٍ، حدثني أَبِي، عَن قَتَادَةَ عَن أَنسِ بنِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله سَائِلُ كُلُّ رَاعٍ عَمَّا استَرعَاهُ، حَفظَ أَم ضَيَّعَ، حَتَّى يَسأَلَ الرَّحُلَ عَن أَهل بَيته».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات من رجال الصحيح، إلا الحسن بن سفيان وهو حافظ كبير، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول (ج٥ ص٣٦٢) بعد ذكره حديث ابن عمر المتفق عليه: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى عثم قال: وحديث أبي موسى غير محفوظ عثم قال رحمه الله: وحديث أبي موسى غير محفوظ عن أبيه، عن قتادة، عن قال محمد: وروى إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبس، عن النبي عبد قال: «إِنَّ الله سَائِلُ كُلُّ رَاعٍ عَمًّا استَرعَاهُ». سمعت محمدًا يقول: هذا غير محفوظ، إنما الصحيح عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عَمْ الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عبد الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه عن قتادة، عن الحسن، عن النبي عَيَّا الله عن أبيه عن قتادة الله عن أبيه عن أبيه

٢٩ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٩٠٦): حَدَّثَنَا هِشَامُ ابن عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيبِ بنِ شَابُورَ، حَدَّثَنَا عبدالرَّحَمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ

جَابِرٍ، عَن سَعِيد بنِ أَبِي سَعِيد، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَن أَنَسِ بنِ مَالِك قَالَ: إِنِّي لَتَحتَ نَاقَةٍ رَسُولِ الله ﷺ يَتُولِنَّتِ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ الله قَد أَعطَى كُلَّ ذي حَقِّ حَقَّهُ، أَلا لا وَصِيَّةَ لوَارِث».

قال الإمام البوصيري رحمه الله في «مصباح الزجاجة» (ج٣ ص١٤٤): هذا إسنادٌ صحيحٌ رجالُه ثقات، ومحمد بن شعيب وثَّقة دحيم وأبوداود، وباقي الإسناد على شرط البخاري. اه المراد منه.

هذا قول البوصيري رحمه الله، وإليك ما قاله الحافظ في "النكت الظراف" في الكلام على ترجمة الحافظ المزيِّ سعيد بن أبي سعيد المقبري، فقال الحافظ: قلت: هو سعيد بن أبي سعيد الساحلي شاميٌ، وأما المقبري فهو مدنيٌّ، وقد أوضحت ذلك في "التهذيب". اه وفي حاشية "تحفة الأشراف": حاشية بخط ابن عبدالهادي: سعيد بن أبي سعيد راوي هذه الأحاديث عن أنس ليس هو المقبريَّ أحد الثقات، وإنما هو السَّاحلي، وهو غير محتجٌ به، كذا جاء مصرحًا به عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. اه المراد من الحاشية.

وراجع "تَهذيب التهذيب" ترجمة سعيد بن أبي سعيد المقبري.

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه، وإنما اتفقا على الأسانيد في «إِنَّ الحُمَّى مِن فَيحٍ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ».

وقال الحاكم رحمه الله (ج٤ ص٤٠٣): أخبرنا أبوبكر بن إسحاق، أنبأنا محمدُ بن

غالبِ بن حربِ، والحسين بن يسارِ الخياط، قالا: ثنا عبيدُالله بن محمد ابنُ عائشة (١)، ثنا حماد بن سلمة به. وقال أيضًا: صحيحٌ على شرط مسلم و لم يخرجاه.

هكذا قال الحاكم، وسكت عليه الذهبي، وإليك ما قاله ابن أبي حاتم رحمه الله في كتاب "العلل" (ج٢ ص٣٣٧) قال رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه روحُ بن عبادة، وابنُ عائشة، عن حماد، عن حميد، عن أنسٍ -فذكره-، قال أبي: رواه موسى بن إسماعيل وغيره عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن النبي المسلمة وهو أشبه. قال أبوزرعة: هذا خطأ إنما هو حميدٌ عن الحسن، عن النبي المسلمة وهو الصحيح. اه

هذا قول هذين الحافظين الناقدين، ولسنا نعارض قولهما بكلام عصريِّ باحث ليس بحافظ، فإن وحدنا من يعارضهما من العلماء الحفاظ، نظرنا في حجة كل واحدٍ منهما ثم نرجع إن تيسر لنا الترجيح، وإلا توقفنا والحمد لله.

هذا حديثٌ ظاهره الصحة، ولا سيَّما وقد ذكر الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" تحت ترجمة سعيد بن أبي سعيد المقبري، فتنظر إلى السند فتحدُهم ثقات، ولكنَّ الحافظ ابن حجر يتعقَّب الحافظ المزيَّ في "النكتِ الظرافِ" فيقول: قلت: هو سعيد بن أبي سعيد الساحلي شاميّ، وأما المقبري فهو مدينٌ، وقد أُوضحتُ ذلك في "التهذيب".

<sup>(</sup>١) في الأصل في هذا الموضع (عبدالله) مكبرً، والصواب: (عبيدالله) كما تقدم، وكُما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، وهو عبيدالله بن محمد بن حفص القرشي المعروف بابن عائشة.

وفي حاشية «تحفة الأشراف» حاشية ك: بخط ابن عبدالهادي: سعيد بن أبي سعيد راوي هذه الأحاديث عن أنس ليس هو المقبريَّ أحدَ الثقات، وإنما هو السَّاحليُّ وهو غير محتجٌّ به كذلك جاء مصرحًا به عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، والظاهر أنه سعيد ابن خالد. اه المراد من الحاشية.

وذكر الحافظ في "تَهذيب التهذيب" نحو ذلك(١).

٣ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه (ج٢ ص٨٠٠): حَدَّثَنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ وَعبدُالرَّحْمَنِ بنُ إبرَاهِيمَ الدِّمَشقِيَّانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيب، عَن عبدالرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ، عَن سَعِيد بنِ أَبِي سَعِيد، عَن أَنسِ بنِ مَالِكُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَيْدِ بَنِ يَقُولُ: «العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، وَالمنتحةُ مَردُودَةٌ».

في "مصباح الزجاجة" (ج٣ ص٦٢): هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات.

قال أبوع المرضي الله عنه الله ظنًا منه أن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري وهكذا ظَنَنًا حتى راجعت "تهذيب التهذيب" و"النكت الظراف": قال الحافظ في "النكت الظراف": قلت: هو سعيد بن أبي سعيد الساحلي، وأما المقبري فهو مديّ، وقد أوضحت ذلك في "التهذيب". أهو وفي حاشية "تحفة الأشراف": حاشية بخط ابن عبدالهادي: سعيد بن أبي سعيد راوي هذه الأحاديث عن أنس، ليس هو المقبري أحد الثقات، وإنما هو الساحلي وهو غير محتج به. كذلك جاء مصرحًا به عن عبدالرحمن بن يزيد بن حابر والظاهر أنه سعيد بن خالد. أه المراد من "النكت" و"الحاشية".

وذكر الحافظ في "تَهذيب التهذيب" في ترجمه سعيد بن أبي سعيد نحو ذلك.

٣٣ - قِال أبويعلى رحمه الله كما في "المطالب العالية" (ج٢ ص٥٨٣ بتحقيق الأخ باسم بن طاهر حفظه الله): وَحَدَّنَنَا عُمَرُ بنُ شَبَّةَ، حَدَّنَنَا أَبُوبَكر بنُ

<sup>(</sup>١)- والحديث معناه صحيح في أحاديث أخرى.

مَرُوَانَ الأسيدِي عَن عَبدالوارِث، عَن شُعَيب بنِ الحَبحَاب، عَن أَنَسٍ رَضَيَ اللهُ عَنهُ رَفَعَه: «مَا مِن مُسلِمٍ يَشْهَدُ حِنَازَةَ امرَئُ مُسلِمٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَحرِ، فَإِن قَعَدَ حَتَّى صَلَّوا عَلِيهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ مِنَ الأَحرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُد».

هذا الحديث ظاهره الحسن، ولكن ابن أبي حاتم يقول في "العلل" (ج١ ص٣٦٦) عن أبيه: إنه حديثٌ منكر. قال أبوحاتم: وأبوبكر بن مروان كتبت عنه ليس به بأس.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحالَ الصحيح، ولكن الحافظ يقول في «المطالب العالية» (ج١ ص١٤١): قُلتُ: هو معلولٌ، والمشهور عن مِسعَر، عن زياد بن علاقَةَ، عن المغيرة بن شعبة. اه

ويقول الحافظ في "الفتح" (ج٣ ص١٥) -في الكلام على رواية مسعر، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة-: هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر، وخالفهم محمد بن بشر وحده، فرواه عن مسعر، عن قتادة، عن أنس، أخرجه البزّارُ وقال: الصواب عن مسعر، عن زياد. اله المراد من "الفتح".

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في "التفسير" (ج٤ ص١٨٤ طبعة الشعب) وقد ساقه بسند ابن أبي حاتم من حديث محمد بن بشر، عن مسعر، عن قتادة، عن أنس: غريبٌ من هذا الوجه. أه

المخالفون لمحمد بن بشر:

(١) أبونعيم عند البخاري (ج٣ ص١٤).

- (۲) خلاد بن يحيى عند البخاري (ج۱۱ ص۳۰۳).
- (٣) سفيان بن عيينة عند البخاري (ج٨ ص٤٨٥).
- (٤) أبوعوانة وضاح بن عبدالله اليشكري عند مسلم (ج٤ ص١٢٧١).

فهولاء أربعة، منهم من هو بمفرده أرجح من محمد بن بشر، فعُلِم شذوذ محمد بن بشر، والحمد لله.

و السرائيل إذ قَالُوا لِمُوسَى: ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

قال قتادة: وكانت معهم يومئذ سبعين بدنة.

قال البراز: لا نعلمه يُروى عن قتادة، عن أنس، إلا من هذا الوجه.

قَالَ أَبُوعِلَمُكُنِ : إذا نظرتَ إلى سند هذا الحديث وحدتُهم رحالَ الصحيح، وعبدالله ابن رجاء هو الغُداني، روى عن أصحابِ قتادةً همامٍ وأبي عوانة وهشامٍ الدستوائي وشعبةً، ولم يذكروا في مشايخه قتادةً، وقد ذكروا أن قتادة توفي سنة (١١٧) وقيل: (٢١٨) وعبدالله بن رجاء توفي سنة (٢١٩) وقيل: (٢٢٠) ولم يتيسر لي الوقوف على ولادة عبدالله بن رجاء.

وقد ذكر الحافظُ ابنُ كثير في "تفسيره" الحديثَ عن أنس وعبدالله بن مسعود أن المقداد قال ذلك في غزوة بدر، ثم ذكر الحافظُ ابن كثير رحمه الله تعالى الحديثَ المرسل الذي أخرجه ابن جرير.

قال ابن حرير رحمه الله (ج١٥ ص١٨٦ بتحقيق محمود شاكر): حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله المُنْتُمَّةُ قال لأصحابه يوم الحديبية...، فذكره.

ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عقبه: وهذا وإن كان محفوظًا يوم الحديبية يحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. اله

أقول: ليس بمحفوظ، نعم سنده صحيح إلى قتادة، ولكنه مرسل، وهو أيضًا يُعِلُّ حديث البزار. والله أعلم.

الحديث رجاله رجال الصحيح، إلا خلاًد بن أسلم، وقد وثّقه النسائي والدارقطني ومسلمة وابن حبان كما في "تَهذيب التهذيب" ثم قال الطبري رحمه الله: حدثنا سوار ابن عبدالله، قال: ثنا أبي، قال: ثنا حماد بن سلمة به.

سوَّار بن عبدالله وتَّقه النسائي كما في "تَهذيب التهذيب" وأبوه عبدالله بن سوار وتُّقة أبوداود كما في "تَهذيب التهذيب".

وأخرجه أبويعلى (ج٧ ص١٨٢) فقال: حدثنا غسان عن حماد به. وغسان هو ابن الربيع ترجم له ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، فالمعتبر هو رواية الطبري، ولكن الحديث أخرجه الترمذي (ج٨ ص٤٤٥) فقال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبوالوليد أخبرنا حماد بن سلمة به.

ثم قال الترمذي رحمه الله ص(٥٤٦): حدثنا قتيية، أخبرنا أبوبكر بن شعيب بن

الحبحاب، عن أبيه، عن أنس بن مالك، نحوه بمعناه و لم يرفعه و لم يذكر قول أبي العالية (١) وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

وروى غير واحد مثل هذا موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه في حماد بن سلمة ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد و لم يرفعوه.

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا حماد بن زيد، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك نحو حديث عبدالله بن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب و لم يرفعوه. وهو في "الصحيحين" من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

هذا الحديث إذا نظرت إليه قلتَ: هؤلاء ثقاتٌ أثباتٌ، ولكن الحافظُ ابن رجب يقول في كتاب "شرح علل الترمذي" (ج٢ ص٥٠٥): وقال الدارقطني في "العلل": معمرٌ سيِّئُ الحفظ لحديث قتادة والأعمش، وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: حلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد. اه

وقد نظرت في «تحفة الأشراف» في ترجمة معمر عن قتادة عن أنس فلم أرَ الشيخين أحرجا شيئًا بهذا السند إلا حديثًا واحدًا عند مسلم في الشواهد.

<sup>(</sup>١) في الطبري قال شعيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كانوا يقولون، وفي الترمذي فقال: صدق وأحسن.

وفي مقدمة "الفتح" أن البخاري لم يخرج لمعمر عن قتادة والأعمش إلا تعليقًا. أه.

وما ذكر في "تهذيب التهذيب" عن معمر أنه قال: حلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما سمعت منه حديثًا إلا كأنه يُنقَشُ في صدري. فهذا إن صح حُملَ على المتن جمعًا بين الروايتين، ثم إن قتادة بصريٌّ وقد قال الحافظ ابن رحب في "شرح علل الحديث" (ج٢ ص٢٦): قال ابن أبي خيثمة: سمعت يجيى بن معين يقول: إذا حدَّنُك معمرٌ عن العراقيين فحَفْهُ إلا عن الزهري وابن طاوس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل البصرة والكوفة فلا. وما عمل في حديث الأعمش شيئًا.

٣٨ - قال الإمام محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٩٠٠): حَدَّنَا أَحَمُدُ بنُ المَقدَامِ، حَدَّنَا المُعتَمرُ بنُ سُليمَانَ، سَمعتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَن قَتَادَةَ، عَن أَنسِ بنِ مَالِك قَالَ: كَانَت عَامَّةُ وَصِيَّةٍ رَسُولِ الله ﷺ حِينَ حَضَرَتهُ الوَفَاةُ وَهُوَ يُغَرِغرُ بَنفُسه: «الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَت أَيمَانُكُم».

إذا نظرت إلى هذا السند وحدتهم رجال الصحيح، ولكن رواية سليمان بن طرخان التيمي عن قتادة فيها ضعف، قال الحافظ ابن رجب في "شرح علل الحديث للترمذي» (ج٢ ص٦٣١): قال أبوبكر بن الأثرم في كتاب "الناسخ والمنسوخ": كان التيمي من الحفاظ من الثقات، ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة، وقال أيضًا: لم يكن التيمي من الحفاظ من أصحاب قتادة، وذكر له أحاديث وهم فيها عن قتادة، منها هذا- قال: وإنما رواه قتادة عن أبي الخليل، عن سفينة، عن النبي المُعَلِّدُةُ قال: وهذا خطأ فاحش. اه يعني روايته عن قتادة عن أنس.

قَالَ أَبُوعَلِمُكُنِر: ورواية قتادة عن أبي الخليل وهو صالح بن أبي مريم الضبعي، عن سفينة ضعيفة، لأنّها منقطعة ففي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة صالح أبي الخليل: وأرسل عن أبي قتادة وأبي موسى وأبي سعيد وسفينة مولى رسول الله المُنْسَلِقَة.

٣٩ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٦ ص٢٠٦): حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ

مَسعَدَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ، أَحبَرَنَا مَعمَرٌ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَى أَسعَدَ بنَ زُرَارَةَ مَن الشَّوكَة.

هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

هذا الحديث إذا نظرت إليه حكمت عليه بالصحة، فإن رحاله كلهم رحال الصحيحين، ولكن الحافظ في "الإصابة" يقول: إن هذه الطريق شاذة، وإن المحفوظ رواية عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، وهو مرسل.

ويقول ابن رجب رحمه الله في "شرح العلل" (ج٢ ص٣٠٣): والصواب المرسل، -وقد جعله مثالاً لما اختُلِفَ فيه على معمر باليمن وبالبصرة، فرواه باليمن مرسلاً، وبالبصرة متصلاً- ثم قال: والصواب المرسل. اه

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص٢٦١): سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زرارة من زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أنس أن النبي المرتبي ألماني أسترتبي أسعد بن زرارة من الشوكة. فقال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه معمر إنما هو الزهري عن أبي أمامه بن سهل أن النبي المرتبي كلية كوى أسعد. مرسل. أه

\$ - قال أبوداود رحمه الله (ج٤ ص٧١): حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا أَبُومُعَاوِيَة، عَن المسحَاج بن مُوسَى، قَالَ: قُلتُ لأَنسِ بنِ مَالك: حَدِّثْنَا مَا سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللهِ عَيَّالِللهِ قَالَ: خَدَّثَنَا مَا سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللهِ عَيَّالِللهِ قَالَ: وَلَا كُنَّا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِللهِ فَي السَّفَرِ، فَقُلنَا: زَالَت الشَّمسُ أَو لَم تَزُل، صَلَّى الظَّهرَ ثُمَّ ارتَحَلَ.

هذا حديث ظاهرُهُ الصحة، ولكن قال ابن حبان في "المحروحين" (ج٣ ص٣٣) في ترجمة المسحاج بن موسى: روى حديثًا واحدًا منكرًا في تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافرين، لا يجوز الاحتجاج به. سمعت أحمد بن محمد بن الحسين، سمعت الحسن بن عيسى، قلت لابن المبارك: حدثنا أبونعيم بحديث حسن قال: ماهو؟ قلت: حدثنا أبونعيم عن مسحاج عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله المنظمة في سفر ونزلنا منزلاً فقلنا:

زالت الشمس أو لم تزل صلاة الظهر ثم ارتحل. فقال ابن المبارك: وما حسن هذا الحديث؟! أنا أقول كان النبي ﷺ يُصلي قبل الزوال وقبل الوقت. اه

قال أبوع البحث : هذا الكلام قاله ابن المبارك على سبيل الإنكار كيف تُصلى الصلاة قبل الوقت.

 ١ ٤ - قال ابن جرير رحمه الله (ج١٢ ص١٦٧): وَقَد حَدَّثَنِي يُونُس، قَالَ: أَحْبَرَنَا ابنُ وَهب، قَالَ: أَحْبَرَنِي نَافِعُ بنُ يَزِيدَ، عَن عُقَيل، عَن ابنِ شِهَاب، عَن أَنَس بن مَالِك أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ نَبِيَّ الله أَيُّوبَ لَبِثَ بِهِ بَلاؤُهُ ثَمَاني عُشرَةً سَنَةً، فَرَفضَهُ القَريبُ وَالبَعيدُ إلاَّ رَجُلانِ مِن إِحْوَانِه، كَانَا مِن أَحَصِّ إخوانه به، كَانَا يَعْدُوان إلَيه وَيَرُوحَان، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصَاحِبه: تَعْلَمُ وَالله لَقَد أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِن العَالَمينَ. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: من ثَمَاني عَشرَةَ سَنَةً لَم يَرحَمْهُ الله تَعَالى فَيكشفُ مَا به. فَلَمَّا رَاحَا إِلَيه لَم يَصِبرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ أَيُّوبَ: لا أُدرِي مَا تَقُولُ، غَيرَ أَنَّ الله يَعلَمُ أَنِّي كُنتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَين يَتَنَازَعَان فَيَذكُرَان الله، فَأرجعُ إلى بَيتى فَأُكَفِّرُ عَنهُمَا كَرَاهِيَةً أَن يُذكَرَ اللهُ إِلاَّ فِي حَقٍّ. قَالَ: وَكَانَ يَخرُجُ إِلَى حَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَاهَا أَمسَكَت امرَأَتُهُ بيده حَتَّى يَبلُغَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوم أَبطأَ عَليهَا، وَأُوحِيَ إِلَى أَيُّوبَ فِي مَكَانه: أن ﴿ اركُض برجلكَ هَذَا مُغتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (١)، فَاستَبطَأَتُهُ، فَتَلَقَّتُهُ تَنظُرُ فَأَقَبَلَ عَلَيهَا، قَد أَذَهَبَ الله مَا بِهِ مِن البَلاء، وَهُوَ عَلَى أَحسَن مَا كَانَ، فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَت: أَي بَارَكَ الله فيكَ هَل رَأَيتَ نَبِيَّ الله هَذَا الْمُبتَلَى، فَوالله عَلَى ذَلكَ مَا رَأَيتُ أَحَدًا أَشْبَهَ بِهِ مِنكَ إذ كَانَ صَحيحًا!! قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هُوَ. قَالَ: وَكَانَ لَهُ أَندَرَان: أَندَرٌ للقَمح، وأندَرٌ

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية:٤٢.

لِلشَّعِيرِ، فَبَعَثَ الله سَحَابَتِينِ فَلَمَّا كَانَت إِحدَاهُمَا عَلَى أَندَرِ القَمحِ، أَفرَغَت فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَ، وَأَفرَغَتِ الْأُحرَى فِي أَندَرِ الشَّعِيرِ الوَرِقَ حَتَّى فَاضَ».

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قصص الأنبياء من "تاريخه" (ج١ ص٢٢٢) بعد أن ذكر الحديث بسند ابن أبي حاتم وابن حرير: وهذا غريبٌ رفعه حدًا، والأشبه أن يكون موقوفًا.

٢٠٠٠ عَن ثَابِت البُنانِيِّ، عَن أَنسِ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ وَيَّالِثَنِّ عَلَى جُلِبِيبِ امرَأَةً مَعْمَرٌ، عَن ثَابِت البُنانِيِّ، عَن أَنسِ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ وَيَّلِثَنِّ عَلَى جُلِبِيبِ امرَأَة مِن الأَنصَارِ إِلَى أُبِيهَا، فَقَالَ: حَثَّى أَستَأْمِرَ أُمَّهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَّلِثِنِّ الْمَاتِيْ الْمَاتِي قَالَ: فَانطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امرَأَتِه فَذَكَرَ ذَلَكَ لَهَا، فَقَالَت: لا وَالله إِذًا مَا وَحَدَ رَسُولُ الله وَيُلان. قَالَ: وَالجَارِيَةُ فِي مِسْرِهَا الله وَيُلان. قَالَ: وَالجَارِيَةُ فِي الْجَارِيَةُ الله وَيُلان. قَالَ: وَالجَارِيَةُ فِي الله وَيَلِقِيلُ الله وَالله وَالله وَقَالَت الله وَالله وَاله وَالله وَاله

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في "العلل" (ج١ ص٣٤١): سُئِلَ أبوزرعة عن حديث اختُلف على ثابت البناني، فروى معمر، عن ثابت، عن أنس قال: وَقَعَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَكِبَ جُلَيبِيبٌ فَوَجَدَهُ قَد قُتِلَ وَحَولَهُ نَاسٌ مِن الْمُشْرِكِينَ قَد قَتَلَهُم.

وروى حماد بن سَلَمَة، عن ثابت، عن كنانة بن نعيم، عن أبي برزة عن النبي ﷺ بهذا المتن وبزيادة أنَّهم وحدوه إلى حنب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه فأتى النبي ﷺ فأخبره فجاء حتى قام عليه فقال: «هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنهُ، قَتَلَ سَبَعَةٌ ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنا مِنهُ»، ثم حمله النبي ﷺ على ساعده ما له سرير غير ساعديِّ النبي ﷺ حتى حُفِرَ له ودُفِنَ. ولم يذكر غسلاً.

فقال أبوزرعة: عن أبي برزة أصحُّ من حديث ثابت عن أنس.

" ك - قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (ج ا ص٣٨٨): حَدَّنَا نَصرُ بنُ عَلِيًّ الْجَهضَمِيُّ، حَدَّنَنِي إِسْمَعِيلُ بنُ الجَهضَمِيُّ، حَدَّنَنِي إِسْمَعِيلُ بنُ مُحَمَّد بنِ سَعَد، عَن أَنسِ بنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى أَناسًا مُحَمَّد بنِ سَعَد، عَن أَنسِ بنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى أَناسًا يُصَلَّونَ قُعُودًا فَقَالَ: "صَلاةُ القَاعدُ عَلَى النِّصف من صَلاة القَائم».

الحديث ظاهرة الصحة، ولكن النسائي رحمه الله تعالى يقول في "الكبرى" (ج ا ص ٤٣٠) بعد أن ساقه بسنده إلى عبدالله بن جعفر به: هذا خطأً، والصواب: إسماعيل عن مولى لابن العاص، عن عبدالله بن عمرو.

ع ع الله عَدُالوَهَّابِ بنُ عَبدالمَجيد، حَدَّثَنَا حَالِدٌ الحَدَّاءُ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَنسِ حَدَّثَنَا عَالِدٌ الحَدَّاءُ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَنسِ حَدَّثَنَا حَالِدٌ الحَدَّاءُ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَنسِ ابنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمَالَهُ قَالَ: «أَرحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي ابوبكر، وَأَشَدُهُم فِي ابنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمَالًا قَالَ: «أَرحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي اللهِ عُمَرُ، وَأَصَدَقُهُم حَيَاءً عُثمَانُ، وَأَقضَاهُم عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِب، وَأَقرَوُهُم لَي اللهِ أُبِي اللهِ أُبِي عَلَي بنُ كَعب، وَأَعلَمُهُم بِالحَلالِ وَالحَرَامِ مُعَادُ بنُ جَبل، وَأَفرضَهُم لَي يَكْ بنُ تَابِت، أَلا وَإِنَّ لكُلُّ أُمَّةً أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبوعُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ».

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن خَالِد الحَدَّاء، عَن أَبِي عَن أَلَهُ عَن أَلَهُ عَن أَلَهُ يَقُولُ فِي حَقِّ زِيد: (وَأَعَلَمُهُم بَالفَرَائض).

وأحرجه الترمذي (ج٥ ص٦٦٥ بتحقيق إبراهيم عطوة) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. أنتَ إذا نظرتَ إلى سند هذا الحديث وحدتهم رحال الصحيح. ولكن البيهقي رحمه الله تعالى (ج٦ ص٢١٠) بعد ذكره من طريق عبدالوهاب الثقفي، عن حالد الحذاء يقول: ورواه بشرُ بن المفضل، وإسماعيل بن علية، ومحمد بن أبي عدي، عن حالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن النبي عليه مرسلاً، إلا قوله في أبي عبيدة؛ فإنهم وصلوه في آخره فجعلوه عن أنس، عن النبي المنظمة وكل هؤلاء الرواة أثبات والله أعلم.

وقال الحافظ في "الفتح" (ج٧ ص٩٣) بعد ذكره حديث حالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي عَلَيْهِ قال: وإسنادُهُ صحيح، إلا أن الحفاظ قُالُوا: إن الصواب في أوَّله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. اه

يعني آخره: ﴿ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةً أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُبَيدَةً بنُ الجَرَّاحِ ﴾ (ج٧ ص ٩٣،٩٢) وأخرج آخره مسلم (ج١٥ ص ١٩١ مع النووي)، وإعراض الشيخين عن أوله، ولم يخرجا إلا فَضِيلة أبي عبيدة من طريق خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، دليلٌ على أن أوله معلٌ عندهما.

• ك - قال ابن حبان رحمه الله في "صحيحه" (ج٥ ص٥٠): أُخبَرْنَا مُحَمَّدُ ابنُ أَحْمَدُ بنِ أَبِي عَون، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبدالله الحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَارُونُ بنُ عَبدالله الحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن خَالِد الحَدَّاء، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَنسِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمَا لا يَجهَرُونَ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمَا لا يَجهَرُونَ بِهِ فِي اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَجهَرُونَ بِهِ فِي اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَجهَرُونَ بِهِ فِي اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَجهَرُونَ بِهِ فِي إِنْ اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَجهَرُونَ بِهِ فِي اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَجهَرُونَ بَاللهِ عَلَيْهِمَا لا يَجهَرُونَ الله عَليْهِمَا لا يَحِهَرُونَ بِهِ فِي إِنْ اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَحْهَرُونَ اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَحْهَرُونَ اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَحْهَرُونَ اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَحْهَرُونَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَحْهَرُونَ اللهُ عَلَيْهِمَا لا يَحْهَرُونَ إِنْ إِنْ إِنْ اللهِ عَلَيْهِمَا لا يَحْهَرُونَ اللهُ عَلَيْهِمَا لا يَحْهَرُونَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِمَا لا يَحْهَدُونَا إِنْ اللهُ عَلَيْهِمَا لا يَعْمَلُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمَا لا يَعْمَلُونَ مَنْ عَالَيْهُ عَلَيْهِمَا لا يَعْلَيْهُمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُمَا لا يَعْمَلُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا لا يَعْمَلُونَ مَنْ عَلَيْهَالَوْمَ اللهُ عَلَيْهِمَا لا يَعْمَلُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمَا لا يَحْمَلُونَ مَا لا يَعْمَلُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمَا لا عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمَا لا عَلَيْهِمَا لا عَلَيْهِمَا لا يَعْمَلُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمَا لا يَعْمَلُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمَا لا عَلَيْهِمَا لا عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمَا لا عَلَيْهُمَا لا عَلَيْهُمَا لَا عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا لَا عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَا لَا عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا لَا عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمَا لَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

الحديث رجاله رجال الصحيح، وشيخ ابن حبان وصَفَهُ الذهبي رحمه الله تعالى في «السير» (ج١٤ ص٤٢٣) بأنه الحافظ المحدث الثقة.

فعلى هذا فالحديث ظاهرُه الصحة، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في «النكت على ابن الصلاح» (ج٢ ص٧٥١ بتحقيق الشيخ الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله): وذكر الخلال في «العلل» أن مهنا بنَ يجيى سألَ أحمدَ عنه فقال: هو وَهَمّ، حدثني

يحيى بن آدم -يعني بِهذا الإسناد- فقال: عن أبي نعامة قيس بن عباية، عن أنس رضي الله عنه -بدل أبي قلابة-. قال: وكذلك عنه -بدل أبي قلابة-. قال: وكذلك بلغني عن العدبي عن سفيان.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلتُ: رواية العدني أخرجها البيهقي من طريقه، وكذا قال علي بن المديني في "العلل": إن يحيى بن آدم حدثه به على الوهم. ولم يخرجه أحمد في "مسنده" من هذا الوجه. وهو في "معجم الطبراني" من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان على الصواب، وكذا أخرجه البيهقي من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان بنفي الجهر، وقال: أبونعامة ونَّقَه يحيى بنُ معين ولم يخرج له الشيخان. اه

الحدیث أخرجه ابن خزیمهٔ (ج۱ ص۲۰۰) والطحاوی (ج۱ ص۲۰۳) والخطیب (ج۷ ص۳۳۵،۳۳٤) و(ج۸ ص۱۹) و(ص۱۹۳) و(ج۱۰ ص۱۲۹).

هذا الحديث ظاهر إسناده يحكم عليه بالحسن لكن إليك كلام أبي حاتم وابن عبدالبر على هذه الطريق:

قلت لأبي: حدثنا أحمدُ بن يونس الضبي، عن بعض أصحابه أن شعبة كان عند

الأعمش فقال له الأعمش: يا بصري! أي شيء عندكم مما تغربون به علينا؟ فقال شعبة: حدثنا قتادة عن أنس أنه صلى خلف أبي بكر وعمر. فقال: يا بصري أحلني على غير قتادة. فقال: حدثنا ثابت عن أنس.

قال أبي: ليس هذا بشيء لم يحك صاحبك عن أحد معروف ثقة يحكي عن شعبة هذا الكلام والحديث عن شعبة معروف عن قتادة عن أنس. اه

[۲] وقال ابن عبدالبر رحمه الله (ج۲ ص۱۹۷) من الرسالة التي في "الرسائل المنيرية": ورواه ثابت عن أنس وقد ذكرناه من رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، وقتادة وحميد، عن أنس ورواه عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس: أن النبي عملية وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون بيل المني المني المنافعة وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون بيل الأحوص بن حواب، عن عمار فأحطأ فيه ولا يصح لشعبة عن ثابت، لأنه لم يروه إلا الأحوص بن حواب، عن عمار ابن رزيق، عن الأعمش، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس و لم يروه أصحاب شعبة الذين هم فيه حجة، ولا يعرف للأعمش عن شعبة رواية محفوظة، والحديث لشعبة صحيح عن قتادة لا عن ثابت.

آ ثم وحدت البخاري رحمه الله قد أشار إلى هذا الاختلاف في "التاريخ الكبير" في ترجمة أحوص بن حواب (ج٢ ص٥٥) فقال: قال لي محمدُ بن حسين: حدثنا أبوالجواب الأحوص بن حواب، حدثنا عمارُ بن رزيق، عن الأعمش، عن شعبة، عن ثابت، عن أنسٍ أن النبيَّ مَنْ اللهُ وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بـ والحَمد لله . قال أبوعبدالله: وحدثنا أصحابُ شعبة، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. اه

﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله في "مسنده" (ج٧ ص٢٢): حَدَّنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخ، ثَنَا الصَّعَقُ بنُ حَزَن، ثَنَا عَلِيٌّ بنُ الحَكَمِ البُنَانِيُّ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولُ الله عَلَيْتُلِهِ قَالَ: «أَتَانِي جبريلُ بمثلِ المرآةِ البَيضَاء، فيهَا نُكتَةٌ سَودَاء، قُلتُ: يَا جبريلُ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الجُمُعَةُ، جَعَلَهَا الله عِيدًا لَكَ سَودَاء، قُلتُ: يَا جبريلُ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الجُمُعَةُ، جَعَلَهَا الله عِيدًا لَكَ

وَلاَمْتَكَ، فَانَتُم قَبلَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فِيهَا سَاعَةٌ لا يُوافِقُهَا عَبدٌ يَسأَلُ الله فِيها حَيرًا إِلاَّ أَعطاهُ إِيَّاهُ. قَالَ: قُلتُ: مَا هَذِهِ النَّكَتَةُ السَّودَاءُ؟ قَالَ: هَذَا يَومُ الْجَمُعَة، وَنَحنُ نَدْعُوهُ عَندَنَا المَزِيدَ؟ قَالَ: قُلتُ: مَا يَومُ الْجَمُعَة، وَنَحنُ نَدْعُوهُ عَندَنَا المَزِيدَ؟ قَالَ: قُلتُ: مَا يَومُ الجَنَّة وَاديًا أَفِيحَ، وَحَعَلَ فِيه كُثَبَانًا مِن المُسكِ المَزيد؟ قَالَ: إِنَّ الله جَعَلَ فِي الجَنَّة وَاديًا أَفِيحَ، وَحَعَلَ فِيه كُثَبَانًا مِن المُسكِ الأَبيَضِ، فَإِذَا كَانَ يَومُ الجُمُعَة يَنْزِلُ الله فيه، فَوضعَتْ فيه مَنابِرُ مِن ذَهبَ اللهَ يَومُ الجُمُعَة يَنْزِلُ الله فيه، فَوُضعَتْ فيه مَنابِرُ مِن ذَهبَ للأنبيَاء، وكرَاسٍ مِن دُرِّ لِلشَّهِدَاء، ويَنْزِلَ الجُورُ العِينُ مِن الغُرَف، فَحَمدُوا الله وَمَحَدُوا الله عَمُوا عَبَادي. فَيُكسَونَ، ويَقُولُ: أَشَّ يَقُولُ الله: السَقُوا عَبَادي. فَيُحسَونَ، ويَقُولُ: أَطعَمُوا عَبادي. فَيُحسَونَ، ويَقُولُ: عَلَيْولُ عَبادي. فَيُعلَيْبُونَ، ويَقُولُ: عَالَا: يَقُولُ الله فَيه عَمُولُ وَيَعُولُ الله يَعْمُوا عَبَادي. وَيُعْولُ: عَالَا: يَقُولُ يَعْمُوا عَبَادي. وَيُعْمِلُ اللهُولُ الله يَلُونَة عَمْراءَ عَبَادِي. وَيَقُولُ الله يَعْمُوا عَبَادي. وَمُعَدُ الجُورُ العِينُ الغُرَف، وَهِي مِن رَضِيتُ عَنكُم. ثُمَّ يَأُمُومُهُم فَيَنطَلِقُونَ، وتَصعَدُ الجُورُ العِينُ الغُرَف، وَهِي مِن رُضيتُ عَنكُم. ثُمَّ يَامُرُهُم فَينطَلِقُونَ، وتَصعَدُ الجُورُ العِينُ الغُرَف، وهي مِن رُضيتُ عَنكُم. وَمِن يَاقُونَة حَمراءَ». اهم.

هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن.

ولكن انظر ما يقول عنه أئمة «العلل» قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الصعق بن حزن، عن علي بن الحكم، عن أنسِ عن النبي ﷺ فذكره.

قال أبوزرعة: هذا خطأً، رواه سعيد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن عثمان [بن عثمان]، عن أنس، عن النبي ﷺ. قال أبي: نَقَصَ الصعقُ رجلاً من الوسط. اهم من «العلل» (ج١ ص١٩٨-١٩٩).

قلتُ: عثمان هو أبواليقظان ففي «تَهذيب التهذيب» قال فيه البخاري وأبوحاتم وأحمد في رواية والجوزجاني: منكر الحديث. زاد البخاري: ولم يسمع من أنس. اها المراد. وفي «التقريب»: ضعيفٌ واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. اه

فقوله: [ابن عثمان] هكذا في "العلل" ولعله خطأ، ولهذا جعلناه بين معكوفين كما ترى، فيقال فيه: ابن عمير، وقيل: ابن قيس، وقيل: ابن أبي حميد.

قلتُ: وتابعه أبوالنعمان عارم، عن الصعق نفسه، عن علي بن الحكم، عن عثمان عن أنس به. أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (ج١ ص٢٩٣) فبان الأمر جليًا أن الوَهَم من الصعق كما يقول الرازيان، والله أعلم.

قد كنت حكمت على الحديث في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين"، فأفادنا الأخ على المغربي حفظه الله أن جسرًا وهو ابن فرقد تصحف إلى حسن كما في "بحمع الزوائد" (ج١٠ ص٢٧) وحسر ضعيف كما في "لسان الميزان" عن النسائي رحمه الله.

٩ عال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٥٥٥): حَدَّنَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّنَنَا حَسنٌ، عَن ثَابِت، عَن أَنسِ بنِ مَالِك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ: حَدَّنَنَا حَسنٌ، عَن ثَابِت، عَن أَنسِ بنِ مَالِك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الطُوبي لِمَن آمَنَ بي وَلَم يَرَنِي سَبعَ مِرَارٍ ».
الحديث كسابقه أفادنا به الأخ على المغربي حفظه الله وانظر «مجمع الزوائد» (ج٠١ ص٢٦).

• ٥- قال ابن حرير رحمه الله (ج١٦ ص٥٨٥): حَدَّنَنَا سَوَّارُ بنُ عُبدالله، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن شُعَيبِ بنِ الحَبحَابِ، عَن أَنسِ بنِ مَالِك، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَمَثَلُ كَلِمَة خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِيثَة احتُثَّت مَالِك، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: « وَمَثَلُ كَلِمَة خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِيثَة احتُثَّت مِن فَوق الأرضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ فَي قَالَ: هِيَ الْحَنظَلَةُ ». قَالَ شُعَيبٌ: وأَحبرت بُذَلك أَبا العَالِية، فَقَالَ: كَذَلك كَانُوا يَقُولُونَ.

الحديث ظاهره الصحة ولكن الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكره (ج٨ ص٣٣٥) مع "تحفة الأحوذي" عقبه بقوله: حدثنا قتيبة، أخبرنا أبوبكر بن شعيب بن الحبحاب، عن أبيه، عن أنس بن مالك نحوه بمعناه، ولم يرفعه ولم يذكر قول أبي العالية، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

وروى غير واحد مثل هذا موقوفًا ولا نعلم أحدًا رفعه غير حماد بن سلمة، ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد و لم يرفعوه.

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا حماد بن زيد، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك نحو حديث عبدالله أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب و لم يرفعه. اه

قَالَ أَبُوعَلَمُكُنْ وَ الأَمْرَ كَمَا يَقُولُ التَرْمَذِي رَحْمَهُ اللهُ، فقد رَوَاهُ جَمَّعُ مُوقُوفًا على أنس فعند ابن جرير (ج١٦ ص٥٨٣) شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أنس موقوفاً.

و ص (٥٨٤): ابن علية، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس موقوفًا.

الحديث ظاهره الحسن ولكن ابن أبي حاتم يقول كما في "العلل" لولده (ج١ ص ١٧٥) رقم (٥٠٢): وَهِمَ فيه عبيدالله بن عمرو، والحديث ما رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي الميتينية عن النبي الميتينية.

. من فوائد أحينا الحربي.



هذا الحديث يَحتملُ الصحة، ولكن الحافظ ابن حجر يقول في "الإصابة" بعد أن ذكره في ترجمة الأقرع بن حابس: قال ابنُ مندة: روي عن أبي سلمة أن الأقرع بن حابس نادى... فذكرَهُ مرسلاً وهو الأصحّ، وكذا رواه الروياني من طريق عمرو بن أبي سلمة عن أبيه قال: نادى الأقرع... فذكره مرسلاً.

وأخرجه أحمد على الوجهين، ووقع في رواية ابن جرير التصريح بسماع أبي سلمة من الأقرع، فهذا يدل على أنه تأخر. اه

قَالَ أَبُوعُلِمُنْ رَ: يحتمل أن يكون الوَهَمُ في التصريح بالتحديث من بعض رجال السند، لا سِيما والحسنُ بن أبي يجيى لم نقف له على ترجمة. والله أعلم.

فائدة: قال أحمد بن سعيد:

رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن عن الأقرع بن حابس

ذُكِرَ في ترجمته أنه توفي سنة (٩٤) وهو ابنُ (٧٢) سنة وعلى هذا فولادته سنة (٢٢) آخر خلافة عمر بن الخطاب وقبل وفاته بعام واحد هذا ما قيل في أبي سلمة.

أما الأقرع فقيل: توفي باليرموك كما في "الإصابة" قلت: واليرموك كانت في آخر خلافة الصديق وأول خلافة الفاروق في سنة ثلاث عشرة كما في "البداية" (ج٧ ص ١٤١) و"تاريخ الإسلام" محلد الخلفاء ص (٢٨٥-٢٨٦).

وقيل: توفي في خلافة عثمان. قال ابن الأثير: واستعمله عبدالله بن عامر على حيش سيره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش. اه قال الذهبي في "تاريخه" وابن كثير في "بدايته" وابن حجر في "إصابته": وذلك في زمن خلافة عثمان. وذكر هذا الحافظ في "التعجيل" ورجح أنه توفي في خلافة عثمان، ثم قال في آخر الترجمة: رواية أبي سلمة عن الأقرع منقطعة. اه المراد وانظر "الفتح" (ج٨ ص٥٩٢-٥٩٣).



و الم الإمام الترمذي رحمه الله (ج٧ ص٤١): حَدَّنَنَا عَبدُ بنُ حُميد، حَدَّنَنَا عُبدُ الله بنُ مُوسَى، عَن إِسرَائِيلَ، عَن أَبِي إِسحَقَ، عَن البَرَاءِ قَالَ: مَاتَ رَجَالٌ مِن أُصحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِللهِ قَبلَ أَن تُحرَّمَ الخَمرُ، فَلَمَّا حُرِّمَت الخَمرُ قَالَ رَجَالٌ: كَيفَ بِأُصحَابِنَا وَقَد مَاتُوا يَشرُبُونَ الْخَمرَ. فَنَزَلَت: ﴿ لَيسَ عَلَى الَّذِينَ رَجَالٌ: كَيفَ بِأُصحَابِنَا وَقَد مَاتُوا يَشرُبُونَ الْخَمرَ. فَنَزَلَت: ﴿ لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَد رَوَاهُ شُعبَةُ عَن أَبِي إِسحَقَ، عَن البَرَاءِ أيضًا.

حَدَّنَنَا بِذَلِكَ بُندَارٌ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفر، حَدَّنَنَا شُعبَةُ، عَن أَبِي إِسحَقَ قَالَ: قَالَ البَرَاءُ: مَاتَ نَاسٌ مِن أُصحَابِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ وَهُم يَشْرَبُونَ الخَمر، فَلَمَّا نَزَلَ تَحرِيمُهَا قَالَ نَاسٌ مِن أُصحَابِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ: فَكَيفَ بِأُصحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُم يَشْرَبُونَهَا، فَنَزَلَت: ﴿ لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حُنَاحٌ فِيمَا طَعمُوا ﴾ الآية.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية:٩٣.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، ولكن أبا يعلى ذكر في "مسنده" (ج٣ ص٢٦٦) بعد أن أخرجه: شعبةُ قال لأبي إسحاق: أسمعتَه مِن البراء؟ قال: لا. اه فعلى هذا فالحديث منقطع.

والحديث قد أخرجه ابن جرير (ج٧ ص٣٧) وابن حبان كما في "الموارد" ص (٣٣٣) و (٤٣٠) وأبويعلى (ج٣ ص٢٦٥) وليس عندهم تصريح أبي إسحاق بالتحديث، بل ذكر أبويعلى بسنده الصحيح المتصل إلى شعبة ما تقدم (١).

عُ الله عَن الإمام أبوداود الطيالسي رحمه الله (٧١١): حَدَّتُنا شُعبَةُ، عَن أبي إسحَاقَ، عَن البَرَاءِ قَال: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى عَلَى قَومٍ جَلَسُوا في الطَّرِيقِ. فَقَالَ: «إِن كُنتُم لا بُدَّ فَاعلِينَ، فَرُدُّوا السَّلامَ، وَأَعِينُوا المَظلُومَ، وَاهدُوا السَّلامَ، وَأَعِينُوا المَظلُومَ، وَاهدُوا السَّلامَ،
السَّبيلَ».

هذا الحديث ظاهره الصحة، ولكن في «جامع الترمذي» (ج٧ ص١٢٥) أن شعبة قال: و لم يسمعه -يعني أبا إسحاق- من البراء.

و و النسائي رحمه الله (ج٧ ص٢١٤-٢١٥): أخبرنا إسماعيلُ ابنُ مَسعُود، قَالَ: حَدَّنَنا خَالِدٌ، عَن شُعبَة، عَن سُليمانَ بنِ عَبدالرَّحَمْنِ مَولَى بَنِي شَيبَانَ، قَالَ: قُلتُ للبَرَاء: بَنِي أَسَد، عَن أَبِي الضَّحَّاكِ عُبيد بنِ فَيرُوزَ مَولَى بَنِي شَيبَانَ، قَالَ: قُلتُ للبَرَاء: حَدِّننِي عُمَّا نَهَى عَنهُ رَسُولُ الله عَيْمَالَة مِن الأَضَاحِيِّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَيْمَالِيَّة مِن الأَضَاحِيِّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَيْمَالِيَّة مِن الأَضَاحِيِّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَيْمَالِيَّة مِن الأَصَاحِيِّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَيْمَالَ الله عَيْمَالله وَالمَريضَةُ وَيَدِي أَقصَرُ مِن يَدِه فَقَالَ: «أَربَعٌ لا يَحُزنَ: العَورَاءُ البَيِّنُ عَورُهَا، وَالمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرجَاءُ البَيِّنُ ظَلعُهَا، وَالكَسيرَةُ الَّتِي لا تُنقِي »، قُلتُ: إنِّي البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرجَاءُ البَيِّنُ ظَلعُهَا، وَالكَسيرَةُ التِي لا تُنقِي »، قُلتُ: إنِّي أَكرَهُ أَن يَكُونَ فِي السِّنِ نَقصٌ قَالَ: «مَا كَرِهتَهُ فَدَعَهُ، وَلا تُحَرِّمَهُ عَلَى أَحَد».

<sup>(</sup>١) وهو متفق عليه من حديث أنس، وفي «الصحيح المسند من أسباب التَّزول» من حديث ابن عباس.

والحديث أخرجه أبوداود برقم (۲۸۰۲)، والترمذي برقم (۱٤۹۷)، وابن ماجه (ج۲ ص۲۰۰) رقم (۳۱٤٤) من طريق شعبة.

والحديث ظاهرُهُ الصحة، ولكن قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة سليمان بن عبدالرحمن: قال علي بن المديني في "العلل": لم يسمع سليمان من عبيد بن فيروز. اه

وجاء في بعض طرقه ذكر واسطة بين سليمان وعبيد، ولكن نقل الترمذي في «العلل الكبير» عَن البخاري أن رواية الاسقاط أصح. والله أعلم.

70-قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٢ ص١٣ رقم ٦٤٦): أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ ابنُ اللَّهُ عَن أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي ابنُ اللَّهُ عَن اللهِ عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي إسحاقَ الكُوفِيِّ، عَن البَرَاءِ بنِ عَازِب، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ المُقَدَّم، وَاللَّوَذُنُ يُغفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوِتِه، ويُصَدِّقُهُ مَن سَمعَهُ من رَطب وَيَابس، وَلَهُ مِثلُ أَجرِ مَن صَلَّى مَعَه».

أخرجه النسائي وأحمد من طريق هشام عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء مرفوعًا. وهذا إسناد ضعيف لعنعنة قتادة، قال البرديجي في "جامع التحصيل": وحدَّث عن أبي إسحاق ولا أدري أسمع منه أم لا والذي يقر في القلب أنه لم يسمع منه والله أعلم. اهم

وقال الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري: وذكر الترمذي في "العلل" أنه لا يعرف لقتادة سماعًا من أبي إسحاق الكوفي. اله

وروى جرير بن حازم وعمار بن رزيق الشطر الأول من الحديث دون قوله: «والْمؤذُّنُ يُغفَرُ له..» عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن عوسجة عن البراء، وزادوا في الإسناد بين أبي إسحاق والبراء عبدالرحمن بن عوسجة، وكذلك رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء مختصرًا دون قوله: «والمؤذَّنُ يُغفَرُ له..» ولم يَذكر عبدالرحمن بن عوسجة في الإسناد.

٧٠- قال أبوداود رحمه الله تعالى (ج٣ حديث ٣٥٧): حَدَّنَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِد، حَدَّنَنَا الفريَائِيُّ، عَن الأُوزَاعِيِّ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن حَرَامِ بنِ مُحَيِّصَةَ الأَنصَّارِيِّ، عَن البَرَاءِ بنِ عَازِب قَالَ: كَانَت لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخلَت حَائطًا الأَنصَّارِيِّ، عَن البَرَاءِ بنِ عَازِب قَالَ: كَانَت لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخلَت حَائطًا فَأَفسَدَت فِيهِ فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى أَهلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهلِ المَاشِيةِ مَا أَصَابَت مَا شَيْتُهُم بِاللَّيلِ.

رواه أحمد في "المسند" (ج٥ ص٤٣٥) من طريق مالك وابن ماجه (٢/ برقم ٢٣٣٢) من طريق الليث بن سعد، وعبدالرزاق في "تفسيره" (ج٢ ص٢٦) عن معمر. كلهم عن الزهري عن حرام بن محيصة، أن ناقة للبراء فذكره مرسلاً، ومالك والليث بن سعد ومعمر من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري ومن أثبت الناس فيه. وهذه الرواية هي الراجحة. و أخرجه أير ( ١٥ ٦ ٣٠٠) عن سعيان برخيب من الرهري عن سعيد المسيم وحرام بن محيم بن محيمت المن نا قرة ( مسيم وحرام بن محيمت المن نا قرة ( مسيم وحرام بن محيمة هو ابن سعد ينسب إلى حده قال في "التهذيب": روى عن حده محيصة والبراء بن عازب. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث.

وأخرجه أبوداود (٣/ برقم ٣٥٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣/ برقم ٥٧٨٥)، والخاكم (ج٢ ص٤٨١) من والحاكم (ج٢ ص٤٨١) من طريق الأوزاعي. وابن ماجه (ج٢ ص٤٨١) من طريق عبدالله بن عيسى كلاهما عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء فذكره، قد خالف الأوزاعي وعبدالله بن عيسى مالكًا والليث ومعمرًا في قولهما عن البراء وهم أثبت وأنزا سفيًا لل من عيديم،

وحرام هو ابن سعد بن محیصة قال ابن حبان: لم یسمع من البراء. وأخرجه عبدالرزاق (۱۰ $^{-1}$  برقم ۱۸٤۳۷) ومن طریقه أبوداود ( $^{-1}$  برقم ۱۸٤۳۵) وابن حبان (۷ برقم ۱۸۲۹). عن معمر عن الزهري عن حرام بن محیصة عن أبیه أن ناقة للبراء مرسلاً.

قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (ج١١ ص١٨-٨): ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه عن النبي المسلط ولم يتابع عبدالرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله فيه عن أبيه ثم ساق سنده إلى أبي داود قال: لم يُتَابِع أحدٌ عبدالرزاق على قوله في هذا الحديث: (عن أبيه)، وقال محمد بن يجيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك، فجعل محمد بن يجيى الخطأ فيه من معمر وجعله أبوداود من عبدالرزاق. اه المراد.

وأبوه اسمه سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري قال الحافظ في "التقريب": قيل له صحبة أو رؤية وروايته مرسلة. اله

وقد أعله ابن حزم في "المحلى" (ج٨ ص١٤٦)، وابن النّركماني في "الجوهر النقي" (ج٨ ص٣٤٢).



﴿ وَالَ الإمام أبوداود رحمه الله (ج١٢ ص٤٠): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيرٌ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ ثَعَلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَن ابنِ بُرَيدَةَ، عَن أبيه، عَن النَّبِيِّ عَلَاتًا رُهِيرٌ وَاللَّهِ عَن النَّبِيِّ عَلَا إلَه إلا إلَه إلا إلَه إلا الله عَلَى عَهدك وَوَعدك مَا استَطَعتُ، أَعُوذُ بكَ أَنتَ، خَلَقتَنِي وَأَنَا عَبدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهدك وَوَعدك مَا استَطعتُ، أَعُوذُ بكَ أَنتَ، خَلَقتَنِي وَأَنَا عَبدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهدك وَوَعدك مَا استَطعتُ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ مَا صَنعتُ، أَبُوءُ بنعمتك وَأَبُوءُ بذَنبِي، فَاغْفِر لِي، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنتَ، فَمَاتَ مِن يَومِهِ أَو مِن لَيلَتِه، دَحَلَ الجُنَّةَ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، إلا الوليد بن تعلبة، وقد وثَّقه ابن معين كما في "تَهذيب التهذيب".

ولكن الإمام النسائي رحمه الله يقول في "عمل اليوم والليلة" ص(٣٨٦) بعد أن ذكره من طريق الوليد بن ثعلبة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه ثم ذكره من طريق حسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة، عن بشبر بن كعب، عن شداد (۱) بن أوس. قال رحمه الله: حسين أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة، وأعلم بعبدالله بن بريدة، وحديثه أولى بالصواب. اه

فعلى هذا فحديث الوليد بن ثعلبة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، يعتبر شاذًا، ويكون الوليد قد سلك الجادَّة، وهذا مما يرجِّح رواية حسين المعلم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وهو في البخاري من حديث شداد بن أوس.

9 - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج ١٠ ص ٤١٦): حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُسَامٌ، عَن قَتَادَةً، عَن عَبدالله بنِ بُرَيدَةً، عَن أَبِيه أَنَّ النَّبِيَّ يَعَلِيله كَانَ لا يَتَطَيَّرُ مِن شَيء، وكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَن اسمه، فَإِذَا الله الله الله عَن اسمه وَرُئِيَ بشرُ ذَلِكَ في وَجهه، وإن كَرة اسمَهُ رئي كَراهيَةُ أَعجَبَهُ اسمُهُ فَرِحَ به، وَرُئِيَ بشرُ ذَلِكَ في وَجهه، وإن كَرة اسمَهُ رئي كَراهيَةُ ذَلِكَ في وَجهه، فإن أعجَبَهُ اسمُهَا فَرِحَ وَرُئِي بشرُ ذَلِكَ في وَجهه، وإن كَرة اسمَها رئي كَراهيَةُ ذَلِكَ في وَجهه.

وأخرجه أحمد (ج٥ ص٣٤٧).

ظاهر هذا السند أن الحديث على شرط الشيخين، ولكن الترمذي ينقل عن بعض أهل العلم أنه لا يُعرف لقتادة سماعًا من عبدالله بن بريدة، كما في «حامع التحصيل».

وفي "تَهذيب التهذيب" عن البخاري نحو ذلك.

• ٦- قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٣١ ص٣٢٣): حَدَّنَنَا عُبَيدُالله بنُ عُمَرَ ابنِ مَيسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن عبدالله بنِ بُرَيدَةَ، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُولُوا لِلمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِن بُرُيدَةَ، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُولُوا لِلمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِن يَكُ سَيِّدًا فَقَد أَسخَطتُم رَبَّكُم عَزَّ وَجَلَّ».

ظاهر هذا الحديث أنه صحيحٌ على شرط الشيخين، ولكن الحافظ العلائي يقول في «جامع التحصيل»: وقال الترمذي (١): قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبدالله بن بريدة. اه

وقال البخاري كما في "تَهذيب التهذيب": ولا نعرف لقتادة سماعًا من ابن بريدة. اه فإن قال قائلٌ: إن الترمذي لم يذكر عن بعض أهل العلم الجزم بعدم السَّماع؟ فالجواب: إنَّ قتادةً مدلسٌ ويرسل، ولم يصرح في هذا الحديث بالسماع، فنحن نتوقف

<sup>(</sup>١) (٣٠٢ ص٣٠) بتحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.

في نسبة الحديث إلى رسول الله ﷺ.

فإن قال قائلً: فقد تابعه عقبة بن عبدالله الأصم عند الحاكم (ج٤ ص٣١) وعند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" (ج٢ ص١٩٨) وعند الخطيب في "تاريخه" (ج٥ ص٤٥٤) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. فالجواب: أن عقبة ضعيف جدًا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، قال الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال": قال يجيى: ليس بشيء. وقال أبوداود: ضعيف، وقال الفلاس: كان واهي الحديث ليس بالحافظ. وقال النسائي: ليس بثقة. إلى أخر ما ذكر الذهبي رحمه الله، فقول النسائي رحمه الله: ليس بثقة، يفيد أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. والله أعلم.

الله عَلَمُ اللهُ البزار رحمه الله (ج٢ ص٤١١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، ثَنَا مُعَاذُ اللهُ اللهُ عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ اللهُ عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهُ عَن أَبِيهِ عَن قَتَادَةً، عَن عَبدالله بنِ بُرَيدَةً، عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنَالِهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ الوَحِهِ حَسَنَ الوَحِهِ حَسَنَ الإسمِ».

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا قتادة.

قَالَ أَبُوعُلِمِنْ رَ عَذَا الحَديث رحاله رحال الصحيح، ولكن في "جامع التحصيل": وقال الترمذي: قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبدالله بن بريدة.

المستدرك (ج1 ص٣٥٥): أخبَرَيْ المُعَوَيُّ، ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ هَاشِمِ البَغَوَيُّ، ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ هَاشِمِ البَغَوَيُّ، ثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ بَرَيدُ بنُ عَبدالله، عَن أَبُو بَكِرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ بَرَيدُ بنُ عَبدالله، عَن عَلقَمَةَ بنِ مَرْتُد، عَن سُلَيمَانَ بنِ بُرَيدَةَ، عَن أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسلِ عَلقَمَةَ بنِ مَرْتُد، عَن سُلَيمَانَ بنِ بُرَيدَةَ، عَن أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسلِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في "المستدرك": سالم والصواب ما أثبتناه كما في "الأنساب" للسمعاني.

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

كذا قال الحاكم، وعليه فيه مؤاخذتان: الأولى: أن سليمان ليس من رحال البخاري كما في "تَهذيب التهذيب".

الثانية: أن أبا بردة هو عمرو بن يزيد التميمي، وهو ضعيف وليس ببريد وإن صرح به الحاكم، فقول الحفاظ أقدم من الحاكم، لكثرة أوهامه.

وقد صرح المزي أنه التميمي، وتبعه على ذلك البوصيري في "مصباح الزجاجة" (ج٢ ص٢٦) والحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" وحكى عن ابن معين أنه ليس من ولد أبي موسى الأشعري.

فعلى هذا فقول الحافظ في "النكت الظراف": (إنه أحرجه الحاكم وصرح فيه أنه بريد بن عبدالله الأشعري) ليس صادرًا عن تأمل، وما حققه في "تَهذيب التهذيب" في ترجمة أبي بردة عمرو بن يزيد أولى لموافقته لغيره من الحفاظ، والله أعلم.

" الله عن وَاصِلِ بنِ حَيَّانَ البَحَلِيِّ، حَدَّثَنِي عبدالله بنُ بُرَيدَةَ، عَن أَبِيهِ، حَدَّثَنَا زُهُمِرٌ، عَن وَاصِلِ بنِ حَيَّانَ البَحَلِيِّ، حَدَّثَنِي عبدالله بنُ بُرَيدَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ عَن وَاصِلِ بنِ حَيَّانَ البَحَلِيِّ، حَدَّثَنِي عبدالله بنُ بُرَيدَةَ، وَإِنَّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْحَنْقِ اللَّهِ الْحَقَقَ مِن فَاكِهَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ عَن النَّيْ اللَّهِ الْحَبَّةُ السَّودَاءَ -قَالَ ابنُ بُرَيدَةَ: يَعنِي الشُّونِيزَ الَّذِي يَكُونُ فِي المِلحِ- وَا اللهِ المُوتَ».

إذا نظرت في سند هذا الحديث قلت: صحيحٌ على شرط الشيخين، ولكن أبا حاتم رحمه الله يقول كما في "العلل" لولده (ج٢ ص٢٣٢): أخطأ زهير مع إتقانه، هذا هو صالح بن حيان ليس بالقوي هو شيخ، ولم يدرك زهيرٌ واصلاً. اه المراد منه.

وفي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة صالح بن حيان: وروى عنه زهير بن معارية فسماه واصل بن حيان، فقال أحمد بن حنبل: انقلب على زهير اسمه. وقال أبوداود:

غَلِطَ فيه معمر. اه المراد. راجع "شرح علل الترمذي" (ج٢ ص٦٨٦) للحافظ ابن رجب رحمه الله، وينظر في نسبة واصل بن حيان، وصالح بن حيان إلى بجيلة فإني لم أجد هذا.

ثم رأيت الحديث والحمد لله في "مسند أحمد" (ج٥ ص٥١ هـ) فقال رحمه الله: ثنا محمد بن عبيد، ثنا صالح يعني ابن حيان، عن ابن بريدة فذكره.

فَعُلِم صحة ما قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله، أن الذي في السند هو صالح بن حيان وهو ضعيفٌ والحمد لله.

﴿ الله عَلَمُ الْإِمَامُ أَبُوعِبُدَالله بَن مَاجِه رَحْمُه الله (ج ١ ص ٤٦٧): حَدَّثَنَا بَكُرُ ابنُ خَلَف أَبوبِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيد، عَن المُثَنَّى بنِ سَعِيد، عَن قَتَادَة، عَن ابنُ بُرَيدَة، عَن أَبيهِ أَنَّ النَّبيَ عَلَيْتُهُ قَالَ: «المُؤمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ».

هذا الحديث إذا نظرتِ إلى رجاله وجدتَهم رجال الصحيح، إلا بكر بن خلف وقد وثقه أبوحاتم كما في "تَهذيب التهذيب" بل قد توبع، فقد تابعه محمد بن بشار عند الإمام الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٥٦).

ولكن الإمام الترمذي قال بعد ذكره بسنده: هذا حديثٌ حسن، وقال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبدالله بن بريدة. اله

وذكر هذا الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" وسكت عليه مقرًا له، وقال البخاري كما في "تَهذيب التهذيب": ولا نعرف لقتادة سماعًا من ابن بريدة. اله بالمعنى.



• ٦٠ قال الإمام أحمد بن عمرو الشهير بابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد والمثاني (ج٣ ص٥٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، نَا يَحيَى بنُ حَمَّاد، والآعبَةُ، عَن يَزِيدَ بنِ حُمير () عَن عَبدالله بن بُسر، عَن أبيه أَنَّ النَّبيَ عَلَيْ الله نَزَلَ بهم، وَذَكرَ طَعَامًا وَشَرَابًا أَتُوهُ به، وَوَطأَةً () يَعني الحَيسَ، وَكَانَ يَأْكُلُ التَّمرَ ويَضعُ النَّوى عَلَى ظَهرِ أُصبُعه ثُمَّ يَرمي به، ثُمَّ قَامَ فَرَكبَ بَعْلَةً لَهُ بَيضاء، وَيَطَعُ النَّوى عَلَى ظَهرِ أُصبُعه ثُمَّ يَرمي به، ثُمَّ قَامَ فَرَكبَ بَعْلَةً لَهُ بَيضاء، فَأَحَدتُ بركابه فَقُلتُ: (اللَّهُمَّ بَارِك لَهُم فِيمَا رَزَقتَهُم وَاحَمهُم).

الحديث رجاله رجال الصحيح، ولكن يجيى بن حماد قد خالفَ محمد بن جعفر غندرًا، وابن أبي عدي عند مسلم، وحفص بن عمر عند أبي داود، وبَهز بن أسد وأبا داود الطيالسي عند النسائي في "اليوم والليلة"، فهؤلاء خمسة يروونه عن عبدالله بن بسر،

<sup>(</sup>١) في الأصل: حمير، بالحاء المهملة، والصواب بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل، وفي "النهاية" مادة (وطب): وفي حديث عبدالله بن بسر "وجاءه بوطبة فأكل منها" بالباء ثم قال: قال النضر: الوطبة الحيس يجمع بين التمر والأقط والسمن. أه قال النووي في "شرح مسلم": نقل القاضي عياض في رواية بعضهم في مسلم: وطئه بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة... والوطئة -بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر كالحيس. وقال في مادة: وطأ: وفي حديث عبدالله بن بسر (أتيناه بوطيئة) هي طعام يؤخذ من التمر كالحيس. أه

وفي «لسان العرب» وطيئة ووطبة.

وليس فيه عن أبيه كما في «تحفة الأشراف» بل يجيى بن حماد يرويه عن شعبة كالجماعة عند مسلم، كما في «تحفة الأشراف».

ثم وجدت سادسًا وهو عفان بن مسلم عند أحمد (ج٤ ص١٨٨).

وسابعًا عند الإمام أحمد (ص٩٠) وهو روح بن عبادة، فعلم بِهذا شذوذ يجيى بن حماد في روايته التي ذكر فيها (عن أبيه). والله أعلم ().

<sup>(</sup>١) والحديث صحيح عند مسلم، كما تقدم في التخريج من حديث عبدالله بن بسر.



ابنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبدُالله بنُ الْمَبَارَك، عَن مَعمَر، عَن الزُّهرِيِّ، عَن سَعيد بنِ المُسَيَّب، عَن بلال أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ يُوذِنُهُ بصَلاةِ الفَحرِ، فَقِيلَ: هُوَ نَائِمٌ. المُسيَّب، عَن بلال أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ يُوذِنُهُ بصَلاةِ الفَحرِ، فَقِيلَ: هُوَ نَائِمٌ. فَقَالَ: الصَّلاةُ خَيرٌ مِن النَّوم، فَأُقِرَّت فِي تَأذِينِ الفَحرِ، فَقَالَ: الصَّلاةُ خَيرٌ مِن النَّوم، فَأُقِرَّت فِي تَأذِينِ الفَحرِ، فَتَبَتَ الأَمرُ عَلَى ذَلك.

الحديث رحاله رحال الصحيح، إلا عمرُو بن رافع وقد قال أبوحاتم: قُلَّ من كتبنا عنه أصدق لهجةً وأصح حديثًا منه. اله من "تَهذيب التهذيب".

ولكن البوصيري يقول في "الزوائد" (ج١ ص٣٢): هذا إسنادٌ رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا: سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال



7٧-قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٧ ص١٣٤): حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بنُ الْمَهَاحِرِ، عَن العَبَّاسِ، عَن أَي سَلامٍ الحَبَشِيِّ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بنُ عبدالعَزِيزِ فَحُملتُ عَلَى البَريد، أَي سَلامٍ الحَبَشِيِّ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ لَقَد شَقَّ عَلَى مَركَبِي البَرِيدُ. فَقَالَ: قَالَ: فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيهِ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ لَقَد شَقَّ عَلَى مَركَبِي البَرِيدُ. فَقَالَ: يَا أَبُا سَلامٍ مَا أَرَدتُ أَن أَشُقَّ عَلَيكَ، وَلَكِن بَلَعَنِي عَنكَ حَديثٌ تُحدِّنُهُ عَن يَا أَبَا سَلامٍ مَا أَرَدتُ أَن أَشُقَ عَلَيكَ، وَلَكِن بَلَعَنِي عَنكَ حَديثٌ تُحدِّنُهُ عَن يَا أَبَا سَلامٍ مَا أَرَدتُ أَن أَشُقَ عَلَيكَ، وَلَكِن بَلَعَني عَنكَ حَديثٌ تُحدِّنُهُ عَن يَا أَبُا سَلامٍ مَا أَرَدتُ أَن أَشُقَ عَلَيكَ، وَلَكِن بَلَعَني عَنكَ حَديثٌ تُحدِّنُهُ عَن يَقْوَبُونَ عَن النّبِي مِيكُلِيقٍ قَالَ: «حَوضِي مِن عَدَن َ إِلَى عَمَّانَ البَلقَاءِ، مَاوُهُ عَن النّبِي ثَوَيَكُ لِي عَلَالَةٍ قَالَ: «حَوضِي مِن عَدَن َ إِلَى عَمَّانَ البَلقَاءِ، مَاوُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِن اللَّبَنِ وَأُحلَى مِن العَسَلِ، وَأَكُويبُهُ عَدَدُ نُحُومِ السَّمَاءِ، مَن شَرَبَةُ ثَمَ النَّبِي وَأَحلَى مِن العَسَلِ، وَأَكُويبُهُ عَدَدُ نُحُومِ السَّمَاءِ، مَن شَرَبَةُ ثَمَ مُن اللَّيْنِ وَأَحلَى مِن العَسَلِ، وَأَكُويبُهُ عَدَدُ نُحُومِ السَّمَاءِ، مَن الشَّعَثُ رُءُوسًا، الدُّنسُ ثِيَابًا، الَّذِينَ لا يَنكحُونَ الْمُتَنعَمَات، وَلا تُفتَع لَي السُّدُهُ، وَلا تُفتحُ لَهُم السَّمَاءُ بَنتَ عبدالمَلكِ، لا حَرَمَ أَنِي لا أَعْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ، وَلا أَعْسِلُ وَاللَّهُ مَدُّ عَلَى حَسَدَى حَتَّى يَتَسِعَ فَى اللَّهُ مَدُّ عَلَى عَمَدُ وَلا أَعْسِلُ وَاسِي حَتَّى يَشْعَثَ، وَلا أَعْسِلُ وَلا أَعْسِلُ وَالْمَدِي يَلْمَ حَسَدَى حَتَّى يَتُسْعَى وَلا أَعْسِلُ وَالْمَدِي اللَّهُ عَلَى عَمَدُ وَلا أَعْسِلُ وَالْمَامِ وَلا أَعْسِلُ وَلِهُ أَعْسِلُ وَلَا أَعْسِلُ وَالْمَامِلُ وَلَا عَلَى حَسَدَى حَتَّى يَتَسْعَ فَى الْمَامِلُ وَالْمَامِ وَلَا أَعْسِلُ وَالْمَامِ وَلَا أَعْسِلُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَا أَعْسَلُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالِهُ وَالْمَا مِلْهُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْم

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِن هَذَا الوَجه، وَقَد رُوِيَ هَذَا الحَديثُ عَن مَعدَانَ بنِ اللَّهِيُّ عَن مَعدَانَ بن أَي طَلَحَةً، عَن ثَوبَانَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْلِللَّهِ، وأبوسَلامِ الحَبَشِيُّ اسمُهُ مَمطُورٌ وَهُوَ

## شَامِيٌّ ثُقَةً.

هذا الحديث ظاهر سنده الحسن، ولكن ابن ماجه رحمه الله رواه (ج٢ ص١٤٣٨) فقال: حدثنا محمودُ بنُ خالد، ثنا مروانُ بن محمد، ثنا محمدُ بن مهاجر، حدثني العباسُ ابن سالم، نُبِّئتُ عن أبي سلام... فَذَكَرَه.

فعُلِمَ مِن هذا أن العباسَ لم يسمعه من أبي سلام، وأيضًا أبوسلام وهو ممطور الحبشي قال يجيى بن معين وعلي بن المديني: لم يسمع من ثوبان، وتوقف أبوحاتم كما في «جامع التحصيل».

١٠٠ قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص١٠١): حَدَّتُنَا عَلِيُّ ابنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن مَنصُورٍ، عَن سَالِمٍ بنِ أَبي الجَعد، عَن شَالِمٍ بنِ أَبي الجَعد، عَن ثَوبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «استَقيمُوا وَلَن تُحصُوا، وَاعلَمُوا أَنَّ خَيرَ أَعمَالِكُم الصَّلاة، وَلا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إلا مُؤمنٌ».

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتَهم ثقات، ولكنَّه منقطعٌ، فالإمام أحمد يقول: إن سالًا لم يلقَ ثوبان، وأبوحاتم يقول: لم يدرك ثوبان. اه من «جامع التحصيل».



ابنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ (ح) وحَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ عُثمَانَ بنِ ابنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ (ح) وحَدَّثَنَا أَحَمَدُ بنُ عُثمَانَ بنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ عُبَيدالله الرَّقِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا عُبَيدُالله بنُ عَمرٍو، عَن عبداللك بنِ عُميرِ عن حَابِر بنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ النَّبِيُّ عَلَيْلِللهِ: أَيْصَلِّي (١) عبداللك بنِ عُميرِ عن حَابِر بنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ النَّبِيُّ عَلَيْلِللهِ: أَيْصَلِّي (١) في النَّوبِ الذي يَأْتِي فيه أَهلَهُ؟ قَالَ: «نَعَم، إلا أَن يَرَى فيهِ شَيئًا، فَيَعْسِلَهُ».

هذا الحديث بسند محمد بن يجيى ظاهره أنه على شرط البخاري، وأما سليمان بن عبيدالله الرقي ففيه كلام ولكنه متابع كما ترى. ولكن الامام أحمد رحمه الله يقول (ج٥ ص٨٩): هذا الحديث لا يُرفَع عن عبدالملك بن عمير.

• ٧- قال الإمام الطحاوي رحمه الله في "مشكل الآثار" (ج ١ ص ٩٠): حَدَّثَنَا أَبُوأُمَّيَةً، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ بَحرِ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ يُوسُف، عَن مَعمَر، عَن عَبداللك بنِ عُمير، عَن حَابِر بنِ سَمُرَةً قَالَ: رَأَى رَحُلٌ من أَصحَابِ النَّبِيِّ عَيَّلَاتُهُم، فَقَالَ: إِنَّكُم أَصحَابِ النَّبِيِّ عَيَّلَاتُهُم، فَقَالَ: إِنَّكُم قَومٌ لَولا أَنْكُم تَقُولُونَ: عَزيرٌ ابنُ الله. قَالُوا: وَأَنتُم قَومٌ لَولا أَنْكُم تَقُولُونَ: مَا

<sup>(</sup>١) زيادة همزة الاستفهام من «مصبّاح الزجاجة» والسياق يقتضيها. وفي «مسند أحمد»: (أُصَلِّي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي).

هذا حديث ظاهره الصحة، ولكنَّه قد شدًّ فيه مَعمرٌ، لأنه قد خالفه شعبة عند الدارمي (ج٢ ص٢٥٩)، وأبوعوانة عند ابن ماجه (ج١ ص٥٨٥)، وحماد بن سلمة عند الإمام أحمد (ج٥ ص٣٢) كل هؤلاء الثلاثة يروونه عن عبدالملك، عن ربعي، عن الطفيل بن سحرة، فعُلِمَ أن حديث معمر، عن عبدالملك، عن حابر بن سمرة شاذّ، والله أعلم.



\bigcip \bigcip - \bigcip \left| = \bigcip \left| \right| \bigcip - \bigcip \bigcip \bigcip \bigcip - \bigcip \bigcip

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه بِهذه السياقة.

الحديث بِهذا الحوار من حديث جابرِ بن عبدالله وَهَمَّ، وإنما هو جابرُ بن زيد أبوالشعثاء، كما في "صحيح البخاري" (ج٩ ص٢٥٤) من حديث سفيان عن عَمرو ابن دينار قُلتُ: لِحَابِرِ بنِ زَيدِ يَزعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن حُمُر الأَهليَّة، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.

قَد كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الحَكَمُ بنُ عَمرُو الغِفَارِيُّ عِندَنَا بِالبَصرَةِ، وَلَكِن أَبِي ذَاكَ البَحرُ ابنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأً: ﴿ قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾.

ورواه الحميدي في «المسند» (ج٢ ص٣٧٩) مثل رواية البخارى.

ورواه أبوداود (ج٠١ ص٢٨٥) فقال: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ حَسَنِ المِصِّيصِيُّ، أَخبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَن ابنِ جُرَيج، أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ دينَارِ، أُخبَرَنِي رَجُلٌ، عَن جَابِرِ بَنِ عبدالله قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ يَومَ خَيبَرَ عَن أَن نَأكُلَ لُحُومَ الحُمُرِ، وَأَمَرَنَا أَن نَأكُلَ لُحُومَ الحَيل.

قَالَ عَمرُّو: فَأَخبَرتُ هَذَا الخَبَرَ أَبَا الشَّعثَاءِ. فَقَالَ: قَد كَانَ الحَكَمُ الغِفَارِيُّ فينَا يَقُولُ هَذَا، وَأَبِى ذَلكَ البَحرُ، يُريدُ ابنَ عَبَّاسٍ.

ففصَّلت رواية أبي داود حديث عمرو عن رجل، وحديث أبي الشعثاء عن الحكم ابن عمرو الغفاري، وقول ابن عباس. والرجل المبهم في رواية أبي داود هو محمد بن علي ابن الحسين كما رواه البخاري (ج٩ ص٨٦٨) قال رحمه الله: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَا مُسَدِّدٌ، عَن خَابِر بنِ عَبدالله رَضِيَ اللهُ عَنهُم قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ يَعْمِو بنِ دِينَارٍ، عَن مُحَمَّد بنِ عَلِيٍّ، عَن جَابِر بنِ عَبدالله رَضِيَ اللهُ عَنهُم قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ يَعْمِو الْحَدِيرَ عَن لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ في لُحُومِ الْخَيلِ.

فإن قلت: مَن الواهم في رواية الحاكم؟ قلت: الراجع عندي أنه الحاكم، فإنه كثير الأوهام حتى إني لا أعتمد على ما خالف وأتوقف فيما تفرد به، ولم يُخالف لكثرة أوهامه.

٧٧ - قال الإمام أبويعلى رحمه الله (ج٣ ص٤٤): حَدَّنَنَا أَبُوخَيْمُهَ ، حَدَّنَنَا أَبُوخَيْمُهَ ، حَدَّنَنَا دَاوِدُ بنُ أَبِي هِند، عَن أَبِي نَضرَةَ ، عَن جَابِر بنِ عَبدالله مُحَمَّدُ بنُ خَازِمٍ ، حَدَّثَنَا دَاوِدُ بنُ أَبِي هِند، عَن أَبِي نَضرَةَ ، عَن جَابِر بنِ عَبدالله قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِهِ فَاتَ لَيلَةً وَهُم يَنتَظِرُونَ العِشَاءَ فَقَالَ عَيَّلِهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَيْلِهِ فَاتَ لَيلَةً وَهُم يَنتَظِرُونَ العِشَاءَ فَقَالَ عَيْلِهِ اللهِ اللهُ ا

الَّليل».

وأخرجه أبوبكر بن أبي شيبة (ج١ ص٤٠٢) من طريق أبي معاوية به.

هذا حديثٌ إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجالَ الصحيح، ولكن ابنَ أبي حاتم يذكر في "العلل" (ج١ ص١٨٦) عن أبي زرعة أنه قال: هذا حديثٌ وَهِمَ فيه أبومعاوية قال ابن أبي حاتم: قلتُ: لم يُبيِّنِ الصحيحَ ما هو؟ والذي عندي أن الصحيح ما رواه وهيب وخالد الواسطي عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سَعيد، عن النبي المُعَلَّمَةُ . اه

وقال الدارقطني في "العلل" (ج١١ ص٣٢٧) عندما سُئل عن حديث أبي نضرة عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد: أخرَّ رسول الله ﷺ صلاة العشاء حتى مضى نحو من شَطرِ الليل ثم حرج فصلى بنا ثم قال: "لَيسَ أحدٌ إلا صَلَى ونَامَ غَيرُكم وإنَّكم لَن تَزَالُوا في صَلاةٍ ما انتَظَرْتُمُوها لَولا ضَعفُ الضَّعيف لأخَّرْتُها».

فقال: يرويه داود بن أبي هند واحتلف عنه، فرواه هشيم، وخالد، وابن أبي عدي، وبشر بن المفضل، وعلي بن مسهر، وعبدالوارث، وإبراهيم بن طهمان، ويجيى بن زكريا ابن أبي زائدة، ومحمد بن سعيد الأموي أخو يجيى -وهم أربعة إخوة: عبيد ومحمد ويجيى وعبدالله كلهم ثقات- عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وخالفهم أبومعاوية الضرير فرواه عن داود عن أبي نضرة عن جابر، والصحيح عن أبي سعيد. اه

وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (ج١ ص٤٥١): حديث أبي سعيد من حديث علي بن عاصم، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: أُخَّرَ رسول الله تَلْمُسُلِّدُ... فذكر الحديث، ثم قال البيهقي: وكذلك رواه بشر بن المفضل، وابن أبي عدي، وعبدالوارث وغيرهم عن داود، ورواه أبومعاوية فقال: عن حابر بدل عن أبي سعيد. اه

٧٣ - قال النسائي رحمه الله (ج٤ ص٥٥): أَخبَرَنَا المُغيرَةُ بنُ عبدالرَّحمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ بُرقَانَ، عَن قَالَ: حَدَّثَنَا جَعفُرُ بنُ بُرقَانَ، عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي مَرزُوقٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبرِ

امرَأَة بَعدَ مَا دُفنَت.

إذا نظرت إلى هذا السند وحدتهم ثقات، وأيضًا إذا نظرت إلى ترجمة حبيب بن أبي مرزوق وحدتهم يذكرون في مشايخه عطاء بن أبي رباح، لكن الحافظ المزيَّ يقولُ بعدما ذَكرَ هذا السند: هكذا رواه أبوبكر بنُ السني عن النسائي. وقال ابنه أبوموسى عبدالكريم، وأبوالحسن بن حيويه، والحسن بن الأخضر الأسيوطي، وأبوالقاسم الطبراني، عن النسائي بإسناده: عن حبيب بن أبي مرزوق، عن ابن حريج عن عطاء. وكذلك رواه أبوعروبة الحرَّاني عن المغيرة بن عبدالرحمن، وكذلك رواه محمد بن أبي أسامة الرقي عن أبيه به. اه فعُلمَ أن الحديث منقطعٌ بهذا السند، والله أعلم.

٠٧٤ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٣٤): حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا أَبُوبِسْر، عَن سُلَيمَانَ بِن قَيسٍ، عَن جَابِرِ بِنِ عبدالله قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ الله ﷺ مُحَارِبَ خَصَفَة بِنَحلٍ فَرَأُوا مِن الْمُسلَمِينَ غِرَّةً، فَحَاءَ رَحُلَّ مِنهُم يُقَالُ الله الله الله عَنَّى وَأَسِ رَسُولِ الله ﷺ مِنهُم يُقَالُ لَهُ: غَورَثُ بِنُ الحَارِث، حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ الله ﷺ السَّيفُ مِن بِالسَّيف. فَقَالَ: مَن يَمنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «الله عَزَّ وَحَلًّ» فَسَقَطَ السَّيفُ مِن يَدَه، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «مَن يَمنَعُكَ مِنِّي»؟ قَالَ: كُن كَخيرِ يَدُه، فَأَخذَهُ رَسُولُ الله ﷺ إلا الله»؟. قَالَ: لا، وَلَكنِّي أُعَاهِدُكَ أَلا أَقَاتَكُ، وَلا أَكُونَ مَعَ قَومٍ يُقَاتِلُونَكَ. فَحَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى أَصِحَابِهِ. قَالَ: قَد حَيْر النَّاسِ. فَلَمَّا كَانَ الظَّهِرُ أَو العَصِرُ، صَلَّى بِهِم صَلاةَ وَلا أَكُونَ مَعَ قُومٍ يُقَاتِلُونَكَ. فَحَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى أَصِحَابِهِ. قَالَ: قَد مَتُكُم مِن عند خير النَّاسِ. فَلَمَّا كَانَ الظَّهِرُ أَو العَصِرُ، صَلَّى بِهِم صَلاةَ الْخُوفُ فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَةً بِإِزَاءِ عَدُوهِم، وَطَائِفَةً صَلَّى بِهِم مَلَولُ الله عَلَيْقِولُ اللهُ عَلَيْنِ أَلَا اللهُ عَنْ رَعُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ أَلَوا مَعُ رَسُولِ الله اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُوا مَعُ رَسُولُ الله اللهُ اللهُ عَلَيْنَ أَلُوا مَعُ وَمِ كَعَيْنِ، فَكَانُوا مَعُونُ اللهُ عَلَيْنَ أَرَادُ عَلُوهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا الله عَلَيْكُ أَلَاكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال رحمه الله ص(٣٩٠): ثنا سريجٌ، ثنا أبوعوانة، عن أبي بشرٍ، عن سليمانَ بن قيسٍ به.

أنت إذا نظرت في سند هذا الحديث وجدتهم ثقات رجالَ الصحيح، إلا سليمان ابن قيس، وقد وثقه أبوزرعة والنسائي، كما في «تَهذيب التهذيب».

ولكن أبا بشر وهو جعفر بن أبي وحشيَّة لم يسمع من سليمان بن قيس، كما في «تَهذيب» عن البخاري وابن حبان.

والحديث صحيحٌ عن حابرٍ من طرقٍ أخرى، رواه مسلم (ج١ ص٥٧٦) من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن عن حابرٍ بنحوه. بل هو متفقٌ عليه من حديث جابر.

صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي.

قَالَ أَبُوعِ الْحَدَيْثِ: الحديث ذكره الحافظ الذهبي في "الميزان" في ترجمة زهير بن محمد التميمي من مَنَاكِيرِهِ، ثم قال الإمام الذهبي رحمه الله: تفرَّد به هشامُ بنُ عمَّار، عن الوليد، قال ابن عدي: سَرَقَهُ جماعةٌ فحدثوا به عن الوليد، منهم سليمانُ بن أحمد الواسطي، وعليُّ بن جميل الرَّقي، وعمرُو بن مالك البصري، وبركةُ بن محمد الحليي. اه

وذكر الذهبي قبل هذا في ترجمة زهير بن محمد: قال الترمذي في "العلل": سألت

البخاري عن حديث زهير هذا فقال: أنا أتَّقي هذا الشيخ، كأن حديثُه موضوعٌ، وليس هذا عندي بزهير بن محمدً. قال: وكإن أحمد بن حنبل يضعِّف هذا الشيخ ويقول: هذا شيخٌ ينبغي أن يكونوا قلبوا اسمه. اه

وقال الإمام الترمذي بعد ذكره هذا الحديث (ج٤ ص١٩٢ مع "تحفة الأحوذي" طبعة هندية): غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس الذي يُروَى عنه بالعراق، كأنه رجلٌ آخر قلبوا اسمه، يعني لما يروون عنه من المناكير.

وسمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد أحاديثَ مناكير، وأهل العراق يروون أحاديث مقاربة. اه.

قَالَ أَبُودَاوُد: هَذَا احتِصَارٌ مِن الحَدِيثِ الأَوَّلِ. ﴿

الحديث ظاهرُ سندهِ الصحةُ، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في "التلخيص الحبير" (ج١ ص١٦): وقال أبوداود: هذا المختصارٌ من حديث: قَرَّبتُ لِلنَّبِيِّ اللَّهُوَّلُمُ الْحَبْرُ وَقَالَ أَبُوداود: هذا المختصارُ من حديث: قَرَّبتُ لِلنَّبِيِّ اللَّهُوَانُ لَنَّ مَلَى الظُّهرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَصَلِ طَعَامِهِ فَتُوضًا بِهِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَصَلِ طَعَامِهِ فَأَكُلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَم يَتَوَضَّا.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه نحوه، وزاد: ويمكن أن يكونَ شعيبٌ حدَّث به من حفظه فوهم فيه. وقال ابن حبان نحوًا مما قاله أبوداود. وله عِلةٌ أخرى قال الشافعي في "سنن حرملة": لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من حابر، إنما سمعه من عبدالله بن محمد بن عقيل. اه المراد من "التلخيص".

٧٧ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٢٩٤): حَدَّثَنَا عبدُالرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعمَرٌ، عَن مَنصُورٍ، عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ، عَن جَابِرِ بنِ عبدالله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِنظَيةٍ إِذَا سَحَدَ جَافَى، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبطَيهِ.

إذا نظرت في هذا السند قلت: صحيحٌ على شرطِ الشيخين، ولكن الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول في «شرح علل الترمذي» (ج٢ ص٥٣٥): ومعمرٌ في منصور كأنه ليس بالقوي، وذكر هذا الحديث ثم قال: ورواه سفيانُ عن منصور عن إبراهيم مرسلاً. والصحيح عند أحمد وابن معين قول سفيان في هذا، وحديث معمر عندهما خطأ.

٧٨ ـ قال الإمام مالك رحمه الله في "الموطأ" (ج٢ ص١٠١): عَن رَيد بنِ أُسلَمَ، عَن حَابِرِ بنِ عَبدِالله الأَنصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ في غَزوَة بَني أَنْمَارٍ. قَالَ حَابِرٌ: فَبَينَا أَنَا نَازِلٌ تَحتَ شَجَرَة إِذَا رَسُولُ الله ﷺ أَقْبَلَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ. قَالَ: فَنزَلَ رَسُولُ الله ﷺ فَقُمتُ إِلَى غَرَارَة لَنَا فَالتَّمَستُ فيهَا شَيئًا، فَوَجَدتُ فيهَا حِروَ قَثَّاء، فَكَسَرتُهُ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: «من أَينَ لَكُم هَذَا»؟ قَالَ: فَقُلتُ: خَرَجنَا به يَا رَسُولَ الله من المَدينَة. قَالَ جَابِرٌ: وَعندَنَا صَاحبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذهَبُ يَرعَيي ظَهِرَنَا، قَالَ: فَجَهَّزتُهُ ثُمَّ أَدبَرَ يَذْهَبُ فِي الظُّهِرِ وَعَلَيهِ بُردَانِ لَهُ قَد حَلَقًا. قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَيه، فَقَالَ: «أَمَا لَهُ تُوبَان غَيرُ هَذَينٍ»؟ فَقُلتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، لَهُ تُوبَان في العَيبَة كَسَوتُهُ إِيَّاهُمَا. قَالَ: «فَادعُهُ فَمُرهُ فَليَلبَسهُمَا». قَالَ: فَدَعُوتُهُ فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ وَلَّى يَذَهَبُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ مَلَالِللَّهِ: «مَا لَهُ ضَرَبَ الله عُنُقَهُ، أَلَيسَ هَذَا خَيرًا لَهُ ١٩ قَالَ: فَسَمَعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ سَبِيلِ اللهِ. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وحدته رحالَ الصحيح، ولكن في "تَهذيب التهذيب" في ترجمة زيد بن أسلم: قال الدُّوري: عن ابن معينِ لم يسمع من حابر.

٧٩ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٣٥٧): حَدَّثَنَا عبدالوَهَّابِ بنُ عَطَاء، عَن سَعيد، عَن قَتَادَةَ، عَن سُلَيمَانَ اليَشكُرِيِّ، عَن جَابِرِ بنِ عبدالله عَن رَسُولِ الله عَن الله عَلَيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَن كَانَ لَهُ شَرِيكٌ في حَائِط، فَلا يَبِعهُ حَتَّى يَعرِضَهُ عَلَيه».

الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وحدتُهم رحالَ الصحيح، إلا سليمان وهو ابن قيس اليشكري، وقد وثقه أبوزرعة والنسائي لكن رواه الترمذي (ج٤ ص٤٠) فقال: حدثنا على بن يونس، عن سعيد به.

ثم قال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، سمعت محمدًا يقولُ: سليمانُ اليشكري يُقالُ: إنه مات في حياة جابر بن عبدالله، قال: ولم يسمع منه قَتَادة، ولا أبوبشر. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سمّاعًا من سليمانَ اليشكري، إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبدالله، قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتابٌ عن جابر بن عبدالله. إلى آخر كلام الترمذي رحمه الله.

◄ ٨ - قال الإمام النسائي رحمه الله في "عمل اليوم والليلة" ص (٢٩):
 أخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدالله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ بِالدُّلَجَةِ، فَإِنَّ الأَرضَ تُطوَى باللَّيل، فَإِذَا تَغَوَّلَت لَكُم الغيلانُ فَنَادُوا بالأَذَانِ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رحالَ الصحيح، إلا شيخَ النسائي أحمد ابن سليمان، وقد قال النسائي: إنه تُقة مأمون صاحب حديث. وقال ابن أبي حاتم: كتب إلي ببعض حديثه، وهو صدوق ثقة.

أما يزيد فهو ابن هارون، وهشام فهو ابن حسان، والحسن هو ابن أبي الحسن

البصري. ولكن في "تَهذيب التهذيب": وقال أبوزرعة: لم يلقَ حابرًا. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: سمعَ الحسنُ من حابرٍ؟ قال: ما أرى، ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسنِ: ثنا حابر، وأنا أُنكرُ هذا، إنما الحسن عن حابر كتاب، مع أنه أدرك حابرًا. اه

وهشام بن حسان مضعف في الحسن، ففي "تَهذيب التهذيب": قال أبوبكر بن أبي شيبة عن ابن عُليَّة: ما كنا نَعُدُّ هشامَ بن حسان في الحسن شيئًا. وفيه: وقال أبوداود: إنما تكلَّمُوا في حديثه عن الحسن وعطاء، لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب.

هذا الحديث ظاهر سنده أنه حسنٌ، وإن كان أبوالزبير مدلسًا ولم يصرح بالتحديث فليس تضعيف الحديث من أجله، ففي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة أيمن بن نابل بعد أن ذكر من وثَقه: وقال الدارقطيني: ليس بالقوي، خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد.

وقال الحافظ: قلت: زاد في أول الحديث الذي رواه عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس في التشهد: (بسم الله وبالله)، وقد رواه الليث وعمرو بن الحارث وغيرهما عن أبي الزبير بدون هذا. قال النسائي بعد تخريجه: لا نعلم أحدًا تابع أيمن على هذا، وهو

خطأ. وقال الترمذي: حديث أيمن غير محفوظ. اه المراد من "تَهذيب التهذيب".

أقول: الذي يظهر لي أن في كلام الحافظ ههنا تخليطًا، فإن الحديث الذي فيه زيادة: (بسم الله وبالله)، ليس من حديث أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، ولكن من حديث أبمن عن أبي الزبير عن حابر كما في "التلخيص الحبير" وفي كتاب "التمييز" لمسلم.

قال الحافظ في "التلخيص الحبير" بعد ذكره الحديث حديث جابر: كذا رواه النسائي وابن ماجه والترمذي في "العلل" والحاكم، ورجاله ثقات إلا أن أيمن بن نابل راويه عن أبي الزبير أخطأ في إسناده، وخالفه الليث وهو من أوثق الناس في أبي الزبير فقال: (عن أبي الزبير، عن طاوس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس)، قال حمزة الكناني قوله: (عن جابر) خطأ، ولا أعلم أحدًا قال في التشهد: (بسم الله وبالله) إلا أيمن، وقال الدارقطني: ليس بالقويّ، خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال أيمن، وقال الدارقطني: فيه ضعف". وقال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: أخطأ. وقال الترمذي: وهو غير محفوظ. وقال النسائي: لا نعلم أحدًا تابعه، وهو لا بأس به، لكن الحديث خطأ. أه المراد من "التلخيص الحبير".

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجالَ الصحيح، إلا سليمانَ بن قيس وقد وثّقه أبوزرعة والنسائي كما في "تَهذيب التهذيب" ولكن قتادة لم يسمع من سليمان بن قيس اليشكري، كما في "تَهذيب التهذيب" عن البخاري رحمه الله.

٨٣ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٣٥٣): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا

أبوعَوانَةَ، حَدَّنَنَا أبوبِشر جَعفَرُ بنُ أَبِي وَحشيَّةَ، عَن سُلَيمَانَ بنِ قَيسٍ عَن جَابِرِ ابنِ عَبدالله قَالَ: فَسَأَلَهُ: "كُم ابنِ عبدالله قَالَ: فَسَأَلَهُ: "كُم ضَريبَتُكَ"؟ قَالَ: ثَلاَنَةُ آصُع. قَالَ: فَوضَعَ عَنهُ صَاعًا.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتَهم رحالَ الصحيح، إلا سليمَان بن قيس وقد وثقه أبوزرعة والنسائي، كما في «تَهذيب التهذيب».

ولكن أبا بشر لم يُسمع من سليمان بن قيس، بل قال ابن حبان: لم يرَه.

لَهُ ٨- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٣٥٣): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أبوبشر، عَن سُلَيمَانَ بنِ قَيس، عَن جَابِرِ بنِ عبدالله قَالَ: نَحَرنَا مَعَ رَسُول الله عَمَالِلهِ يَومَ الحُدَيبيَة سَبعينَ بَدُنَةً، البَدَنَةُ عَن سَبعَة.

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال الصحيح، إلا سليمان بن قيس وقد وثقه أبوزرعة والنسائي كما في "تهذيب" ولكن أبا بشر لم يسمع من سليمان بن قيس، بل قال ابن حبان: لم يره كما في "تَهذيب التهذيب".

◄ ﴿ الله الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٣٣٢): حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمَّاد، حَدَّثَنَا أبوعَوانَة، عَن أبي بشر، عَن سُليمَانَ بنِ قَيس، عَن جَابِر بنِ عبدالله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الله يَنْ يَتْ كُها أَهلُهَا وَهِي مُرطِبةٌ»، قَالُوا: فَمَن يَأْكُلُهَا يَا رَسُولُ الله ؟ قَالَ: «السِّبَاعُ، وَالعَائفُ».
 يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «السِّبَاعُ، وَالعَائفُ».

قَالَ أَبُوعُواَنَةَ: فَحُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا بِشْرِ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ سُلَيمَانَ بِنِ قَيسٍ. هذا الحديث إذا نظرت في رجاله وجُدتَهم رجالَ الصحيح، إلا سليمان بن قيس وهو اليشكري، وقد وثقه أبوزرعة والنسائي، كما في "تَهذيب التهذيب".

ولكن في "تَهذيب التهذيب" قال البخاريُّ: يقالُ: إنه مات في حياةٍ جابر، ولم يسمعُ منه قتادة ولا أبوبشر، ولا نعرف لأحدٍ منهم سماعًا، إلا أن يكون عمرو بن دينار

سمع منه في حياة جابر.

وفي "تَهذيب التهذيب" أيضًا: أن ابن حبان قال: لم يره أبوبشر.

والحديث متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة.

١٠٠٠ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٢٩٢): حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمَّاد، أَخبَرَنَا أبوعَوَانَة، عَن أبي بشر، عَن سُلَيمَانَ بنِ قَيسٍ، عَن جَابِر بنِ عبدالله رضي الله عَنهُمَا قَالَ: بَايَعنَا نَبيَّ الله ﷺ يَومَ الحُدَيبيَة عَلَى أَلاَّ نَفرَّ.

هذا الحديث إذا نظرت في رحاله وحدتَهم رحال الصحيح، إلا سليمان بن قيس وهو اليشكري، وقد وثقه أبوزرعة والنسائي كما في "تَهذيب التهذيب".

ولكن في «تَهذيب التهذيب» قال البخاري: يقال: إنه مات في حياة حابر، ولم يسمع منه قتادة ولا أبوبشر، ولا نعرف لأحد منهم سماعًا إلا أن يكون عمرو بن دينار سمع منه في حياة جابر.

وفي "تَهذيب التهذيب" أيضًا: أن ابنَ حبان قال: لم يرَه أبوبشر.

الله الإمام أبوبكر الآجُرِّي رحمه الله في "الشريعة" ص (٢٠٠): حَدَّثَنَا أَبُوالْقَاسِم عَبدُالله بنُ مَحَمَّد بنِ عَبدالعَزِيزِ البَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاودُ بنُ رَشيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ زَكَرِيَّا، عَن مُوسَى بنِ عُقبَة، عَن أبي الزُّبير، وعَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّد، عَن أبيه، عَن جَابِر بنِ عَبدالله أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لأبي جَعفَرِ بنِ مُحَمَّد، عَن أبيه، عَن جَابِر بنِ عَبدالله أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لأبي بَكرٍ رَضيَ الله عَنهُ: (آيا أَبَا بَكرٍ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَو لَم يَشَأُ أَن يُعصَى مَا خَلَقَ إِبليسَ».

وهو في «جزء بيسبي» ص(٧٦) بهذا السند.

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتَهم ثقات، هذا بناءً على أن يجيى بنَ زكريا هو ابنُ أبي زائدة كما يتوهمُ الباحثُ. ولكن ابن الجوزي ذكر هذا الحديثَ في "الموضوعات" (ج1 ص٢٧٣) وذكرَ أن في سنده يجيى أبا زكريا واتَّهمه به.

وذكر الحافظ ابنُ كثير في «تفسيره» (ج١ ص٥٣٨): إن شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قال: هذا حديثٌ موضوعٌ مختلقٌ باتفاق أهل المعرفة.

وقال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» ص(٢٣٦): الحديث ضعيفٌ عند أهل الحديث.

وقال الحافظ الذهبي في "ميزان الإعتدال": (يحيى بن زكريا)، صوابه (يحيى أبوزكريا)، ثم ذكر الحديث وقال: إنه باطل. إلى أن قال الحافظ الذهبي: وبَقيتُ مدةً أظن أن يحيى هو ابن أبي زائدة، وأن الحديث أدخل على بيسبي في "حزئها"، ثم إذا به في الأول من حديث ابن أخي ميمي البغدادي عن البغوي أيضًا، والبغوي فصاحب حديث وفهم وصدق، وشيخه فثقة، فتعين أن الحمل في هذا الحديث على يحيى بن زكريا هذا المجهول التالف، ثم ذكر له الحافظ الذهبي طريقًا أخرى فيها يحيى بن سابق، وقال: وهو واه، وسيأتي. اه

واعلم أن الحديث جاء من حديث عبدالله بن عمر، ومن حديث عبدالله بن عمرو، ولا يصح منها شيءٌ، والحمد لله.

٨٨ قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٠١ ص٣٤٨): حَدَّتَنَا أَحَمَدُ بنُ حَنبَلٍ، أَخبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخبَرَنَا عَقيلُ بنُ مَعقل، قَالَ: سَمعتُ وَهبَ بنَ مُنبَّه يُحَدِّثُ عَن حَابِرِ بنِ عبدالله قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَن النَّشرَةِ؟ فَقَالَ: "هُوَ مِن عَمَل الشَّيطَان».

إذا نظرت إلى رجال هذا الحديث وجدتَهم رجال الصحيح، إلا عقيل بن معقل وقد وثَقَه ابن معين، ولكن العلائي في "جامع التحصيل" يقول في ترجمة وهب: قال ابن معين: لم يلق جابر بن عبدالله، إنما هو كتاب، وقال في موضع آخر: هو صحيفة ليست

بشيء.

٩ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٧ ص٢٣٨): حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أبي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا هِشَامٌ، عَن الحَسَنِ، عَن حَابِر بنِ عبدالله، عَن الحَسَنِ، عَن حَابِر بنِ عبدالله، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا هِشَامٌ، عَن الحَسَنِ، عَن حَابِر بنِ عبدالله، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ نَحُو هَذَا (١) قَالَ: بَعدَ قُولِهِ: «فَأَعطُوا الإبِلَ حَقَّهَا» «وَلا تَعدُوا المَنازِلَ».

وقال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٢٥): حَدَّثَنَا أبوبَكرِ ابنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا هِشَامٌ، عَن الحَسَنِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّلِيْهِ: «لا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادٍّ الطَّرِيقِ، وَلا تَقضُوا عَلَيهَا الحَاجَات».

هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع، قال ابن أبي حاتم كما في "جامع التحصيل": سألت أبي: سمع الحسنُ من جابر؟ قال: ما أرى، ولكن هشام بن حسان يقول: عن الحسن حدثنا جابر، وأنا أُنكِرُ هذا، إنما الحسن عن جابر كتاب مع أنه أدرك جابرًا. اه

ورواية هشام بن حسان عن الحسن ضعيفة، ففي "تَهذيب التهذيب": وقال أبوبكر ابن أبي شيبة، عن ابن عُليَّة: ما كنا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئًا.

وفي «تَهذيب التهذيب»: قال أبوداود: إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء، لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب. اه

• ٩- قال الإمام أبوبكر بن أبي شيبة في كتاب "الإيمان" ص (١٤): حَدَّنَنا حُسينُ بنُ عَلِيٍّ، عَن زَائِدَةَ عَن هِشَامٍ، عَن الحَسنِ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِالله أَنّهُ

.

<sup>(</sup>۱) حدیث تقدم.

قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ الإِيمَانِ أَفضَلُ؟ قَالَ: «الصَّبرُ وَالسَّمَاجَةُ» قِيلَ: فَأَيُّ الْمُؤمنينَ أَكْمَلُ؟ قَالَ: «أَحسَنُهُم خُلُقًا».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، فزائدة هو ابن قدامة، وهشام هو ابن حسان، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، ولكن رواية هشام عن الحسن ضعيفة، ففي "تَهذيب التهذيب": وقال أبوبكر بن أبي شيبة عن ابن علية: ما كنا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئًا، وذكر نحو هذا عن ابن المديني وأبي داود.

والحسن لم يسمع من حابر بن عبدالله كما في "تَهذيب التهذيب" عن ابن المديني وأبي حاتم.

الم الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٠٧٥): حَدَّنَنَا إِسَمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّة، عَن أبو إِسحَقَ الْهَرُويُّ إِبرَاهِيمُ بنُ عبدالله بنِ حَاتم، حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّة، عَن سَعَيد بنِ أَبِي عَرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن سُلَيمَانَ الْيَشكُرِيِّ، عَن جَابِر بنِ عبدالله أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَمْ يُحَرِّم الضَّبَ، وَلَكِن قَدْرَهُ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاء، وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَينَفَعُ به غَيرَ وَاحد، وَلَو كَانَ عندِي لأكلتُهُ.

ظاهر سند الحديث أنه صحيح، ولكن في "تَهذيب التهذيب" عن البخاري أن قتادة لم يسمع من سليمان بن قيس اليشكري، وكذا قال يجيى بن معين كما في "تَهذيب التهذيب" أيضًا، وكذا قال البوصيري كما في "مصباح الزجاجة".

٣ إلى الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٩٧١): حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابنُ مُحَمَّد، وَمُحَمَّدُ بنُ طَرِيف، قَالا: حَدَّثَنَا أبومُعَاوِيَة، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ

سُوقَةَ، عَن مُحَمَّد بنِ المُنكَدرِ، عَن جَابِرِ بنِ عبدالله قَالَ: رَفَعَت امرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَن مُحَمَّد بنِ المُنكَدرِ، عَن جَابِرِ بنِ عبدالله قَالَ: رَفَعَت امرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّهِ عَلَيْتُ اللهُ عَجْ عَالَ: ((نَعَم، وَلَكِ إِلَى النَّهِ أَلِهَذَا حَجِّ عَالَ: ((نَعَم، وَلَكِ إِلَى النَّهِ أَلِهَذَا حَجِّ عَالَ: ((نَعَم، وَلَكِ أَجَرٌ).

الحديث أخرجه الترمذي (ج٣ ص٦٧٣) وقال: حديث حابر حديثٌ غريب.

هكذا قال الترمذي رحمه الله. أما رجاله فرجال الصحيح، أما على بن محمد فهو الطنافسي، وليس من رجال الصحيح، ولكنه ثقة، وهو مقرون، فظاهر السند أن الحديث صحيح، ولكن إليك ما ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (ج١ ص٢٩٣) بعد سؤاله أباه وذكر الحديث، فقال أبوه: قال ابن عُيينَة: قال إبراهيم بن عقبة: إنما حديث ابن المنكدر عن ابن عباس هذا الحديث. أه يعني فالحديث معروف من حديث ابن عباس، منكر من حديث حابر.

٣ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٨٦٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أبوعاصِمٍ، عَن ابنِ جُريجٍ، عَن أبي الزُّبيرِ، عَن جَابِرِ بنِ عبدالله أنَّ رَسُولَ الله عَمَّلِيَّةٍ قَالَ: (لا يُقطعُ الحَائِنُ، وَلا المُنتَهِبُ، وَلا المُحتَلِسُ).

هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجال الصحيح، ولكن إليك ما قاله أبوحاتم وأبوزرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (ج١ ص٤٥٠) قالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: إنه سمعه من ياسين: أنا حدثت ابن حريج عن أبي الزبير. قال ابن أبي حاتم: فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بالقوي. اه

عُ ٩- قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٨٣٥): حَدَّنَنَا عُشمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أَنبَأَنَا عبداللك، عَن عَطَاء، عَن جَابِرٍ قَالَ: عُشمَانُ بنُ أَبِي شَيبَة، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أَنبَأَنَا عبداللك، عَن عَطَاء، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ الجَارُ أَحَقُّ بِشُفعَةِ جَارِهِ، يَنتَظِرُ بِهَا وَإِن كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَريقُهُمَا وَاحِدًا».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم ثقات، ولكن الظاهر أنَّ عبدالملك بن أبي سليمان وَهِمَ فيه، ففي "تَهذيب التهذيب": وقال الحسنُ بن حبان: سُئِلَ يجيى عن حديث عطاء عن حابر في الشفعة فقال: هو حديث لم يحدِّث به أحدٌ إلا عبدالملك، وقد أنكره الناس عليه، ولكن عبدالملك ثقة صدوق ولا يرد على مثله. قلت: تكلم فيه شعبة؟ قال: نعم، قال شعبة: لو جاء عبدالملك بآخر مثله لرميت بحديثه.

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: هذا حديثٌ منكر، وعبدالملك ثقة. اه

• 9 - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٧٩٣): حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّد، عَن أَبِيهِ، عَن مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّد، عَن أَبِيهِ، عَن حَابِر أَنَّ النَّبِيَ عَبَّلِللهِ قَضَى باليَمين مَعَ الشَّاهد.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته على شرط مسلم، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذَكرَه من طريق عبدالوهاب به قال (ج٤ ص٥٧٣): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُحرٍ، أَحبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّد، عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ أَيْدِيْلُهُ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ. قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ فِيكُم.

وَهَذَا أَصَحُّ، وَهَكَذَا رَوَى سُفيَانُ التَّورِيُّ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّشِيْةُ مُرسَلًا. اهـ المراد من «الترمذي».

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج١ ص٤٦٧): إنه سأل أباه وأبا زُرعَةَ عن هذا الحديث فقالا: أخطأ عبدالوهاب في هذا الحديث، إنما هو عن جعفر عن أبيه أن النبي عَلَيْهِ مرسل.

7 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٣٥): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُطَرِّف، عَن زَيد بنِ أَسلَم، عَن جَابِر بنِ عَبدالله أَنْ أَميرًا مِن أَمُرًاءِ الفتنَة قَدمَ المَدينَة، وَكَانَ قَد ذَهَبَ بَصَرُ جَابِرٍ. فَقيلَ لِجَابِر: لَو تَنحَيتَ عَنهُ، فَخَرَجَ يَمشِي بَينَ ابنَيهِ، فَنُكِّبَ. فَقَالَ: تَعِسَ مَن أَخَافَ رَسُولَ الله عَيَّلِهِ.

فَقَالَ ابنَاهُ أَو أَحَدُهُمَا: يَا أَبَتِ وَكَيفَ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَد مَاتَ؟ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن أَخَافَ أَهلَ اللّهِ يَنْقَ فَقَد أَخَافَ مَا بَينَ خَنبَيَّ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتُهم رجال الصحيح، ولكن في "جامع التحصيل" عن علي بن الحسين بن الجنيد: زيد بن أسلم عن جابرٍ مرسل.

٧ = قال الحاكم رحمه الله (ج١ ص٤٥): حَدَّثَنَا أَبُوعَبدالله مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ الحَافِظَ، ثَنَا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ اللهَاجِرِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بنُ سَعِيد الأَيلِيُّ، ثَنَا ابنُ وَهب، أَخبَرَنِي يَعقُوبُ بنُ عَبدالرَّحَمَن الزُّهرِيُّ، وَيَحيَى بنُ عَبدالله بنِ عَبدالله بنِ عَبدالله بنِ عَبدالله بنِ عَبدالله بنِ عَبدالله بن حَنطَب، عَن سَالمٍ، أَنَّ عَمرُو مَولى المُطَّلِب أَخبَرَهُمَا عَن المُطَّلِب بنِ عَبدالله بنِ حَنطَب، عَن حَابِر بن عَبدالله عَن رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَحمُ صَيدِ البَرِّ لَكُم حَلالٌ وَأَنتُم حُرُمٌ، مَا لَم تَصيدُوهُ أو يُصَادَ لَكُم».

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

كذا قال الحاكم، والمطلب بن عبدالله بن حنطب لم يسمع من حابرٍ، قاله أبوحاتم كما في "جامع التحصيل".

٩٨- قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٧ ص١١): حَدَّنَا أَحَدُ بنُ يُونُسَ، أَخَبَرَنَا اللَّيثُ بنُ سَعد، عَن بُكَيرِ أَخَبَرَنَا اللَّيثُ بنُ سَعد، عَن بُكَيرِ ابنِ عبدالله قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ النِي عبدالله قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: هَشَشتُ فَقَبَّلَتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله صَنَعتُ اليَومَ أَمرًا الخَطَّابِ: هَشَشتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله صَنَعتُ اليَومَ أَمرًا عَظِيمًا، قَبَّلتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَلَتُ: لا بَأْسَ بِه ثُمَّ اتَّفَقًا - قَالَ: (افَمَه) - قَالَ: (افَمَه) النَّا عِيسَى بنُ حَمَّاد فِي حَديثِه: قُلتُ: لا بَأْسَ بِه ثُمَّ اتَّفَقًا - قَالَ: (افَمَه) النسائي هذا الحديث إذا نظرت في سَندهِ وحدتهم رحالَ الصحيح، ولكن الإمام النسائي

يقول عَقِبَ الحديث: هذا حديثٌ منكر، وبُكَيرٌ مأمون، وعبدالملك بن سعيد روى عنه غيرُ واحد، ولا ندري ممن هذا. كما في "تحفة الأشراف" في ترجمة عمر، وفي "ميزان الاعتدال" في ترجمة عبدالملك بن سعيد.

99- قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٠٢): حَدَّنَا القَاسِمُ بنُ مُحَمَّد بنِ عَبَّاد المُهَلَّبِيُّ، حَدَّنَا عبدالله بنُ دَاوُدَ، حَدَّنَا سُفيَانُ، قَالَ: حَجَّ رَسُولُ الله عَيَّلِلْهِ ثُلاثَ حَجَّات، حَجَّينِ قَبلَ أَن يُهَاجِرَ، وَحَجَّة بَعدَ مَا هَاجَرَ مِن المَدينَة وَقَرَنَ مَعَ حَجَّته عُمرَةً، وَاجتَمَعَ مَا جَاء به النَّبِيُّ اللهِ عَلَي مَا عَا بَه النَّبِيُّ اللهِ عَملَ اللهِ عَلَي مَا عَمَلَ اللهِ عَملَ اللهِ عَلَي مَا عَبَرَ اللهِ عَلَى مَا عَلَي مَا عَبَرَ، وَنَحَرَ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَبَرَ.

قِيلَ لَهُ: مَن ذَكَرَهُ؟ قَالَ: جَعفَرٌ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرٍ، وَابنُ أَبِي لَيلَي، عَن الحَكَمِ، عَن مِقسَمٍ، عَن ابنِ عَبَّاسِ.

الحديث رجاله رجال الصحيح، إلا القاسمَ بن محمد بن عباد، وقد وثَّقَهُ الخطيب ثم إنه متابع، قال الترمذي رحمه الله (ج٣ ص٥٥٥): حدثنا عبدالله بن أبي زياد، أخبرنا زيد ابن حباب، عن سفيان به.

ولكن الإمام التَّرمذي رحمه الله بعد أن ذَكَرَهُ بِهذا السند قال: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبدالله بن عبدالرحمن روى هذا الحديث في كتُبِهِ عن عبدالله بن أبي زياد، وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه من حديث الثوري، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر عن النبي مَشَوَّتُهُ ورأيته لا يَعُدُ هذا الحديث محفوظًا وقال: إنما يُروَى عن الثوري، عن أبي إسحاق عن بحاهد مرسلاً. اه

أقول: قول الإمام الترمذي رحمه الله: لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب متعَقَّبٌ، فقد تابع زيدًا عبدُالله بن داود وهو الخريسيي ثقة، فيبقى على الحديث العلة التي أعله بها البحاري.

ورواية الثوري عند ابن ماجه عن الحكم، عن مِقسم، عن ابن عباس منقطعة، فإن الحكم لم يسمع من مقسم عن ابن عباس إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها.

◄ ◄ ◄ -قال أبوداود رحمه الله (ج٤ ص٣٠): حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي خَلَف، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيد، حَدَّثَنَا مسعَرٌ، عَن يَزِيدَ الفَقير، عَن جَابِرِ بنِ عَبداللهِ قَالَ: أَتَت النَّبِيَّ عَبَدِيلًا بَوَاكِي فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسقِنَا غَيثًا، مُغِيثًا، مَرِيئًا، مَرِيعًا، نَافِعًا غَيرَ ظَارً، عَاجلًا غَيرَ آجلٍ» قَالَ: فَأَطبَقَت عَليهِم السَّمَاءُ.

وأخرجُه الطبراني في «الدعاء» (ج٣ ص١٧٨٦) فقال رحمه الله: حدثنا عبدالله بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف به.

قَالَ أَبُوعَالِمُكُنِيرِ: الحديث ظاهر سنده أنه على شرط مسلم، ولكن قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (ج٢ ص٢٠٢): وقد أعله الدارقطني في «العلل» بالإرسال وقال: رواية مَن قال: عن يزيد الفقير من غير ذكر جابر أشبه بالصواب.

. وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله، وجرى النووي في "الأذكار" على ظاهره فقال: صحيح على شرط مسلم. اه

أسامة في «مسنده»: حدَّثَنا إسماعيلُ بنُ عبدالكريم، حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ عَقِيلٍ، أسامة في «مسنده»: حدَّثَنا إسماعيلُ بنُ عبدالكريم، حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ عَقِيلٍ، عَن أبيه، عَن وَهب بنِ منبِّه، عَن جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَنْزلُ عيسمَى أبنُ مَريمَ فيقولُ أميرُهُم المُهديُّ: تَعَالَ صلِّ بنَا. فيقولُ: لا إن بَعضَهم أميرُ بعضٍ». تكرمةُ الله لهذه الأمَّة. وهذا إسناد حيد.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدته ظاهره الصحة، ولكن وهب بن منبه قال ابن معين: لم يلق حابر بن عبدالله إنما هو كتاب، وقال في موضع آخر: صحيفة ليست بشيء، وفي "التهذيب" أنه احتلف في سماعه من عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله

عنهما، كما في "جامع التحصيل".

الحَافِظ، وَأَبُوسَعِيدِ بنِ أَبِي عَمرِو، قَالا ثَنَا أَبُوالعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ، ثَنَا الْجَافِظ، وَأَبُوسَعِيدِ بنِ أَبِي عَمرِو، قَالا ثَنَا أَبُوالعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ، ثَنَا الْجَسَنُ بنُ عَليٍّ، عَن سُفيَانَ بنِ عُينَةَ، عَن الْجَسَنُ بنُ عَليٍّ، عَن سُفيَانَ بنِ عُينَةَ، عَن عَمرو، عَن حَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «انطَلِقُوا بِنَا إِلَى البَصِيرِ الَّذِي في عَمرو، عَن حَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «انطَلِقُوا بِنَا إِلَى البَصِيرِ الَّذِي في بَنِي وَاقِفِ نَعُودُهُ»، وكَانَ رَجُلاً أعمَى. كذا قال.

الحديث ظاهر سنده الصحة، ولكن الإمام البزار رحمه الله يقول عقب هذا الحديث كما في "كشف الأستار" (ج٢ ص٣٨٩): لا نعلم أحدًا وصل هذا الحديث إلا الجعفي -يعني الحسين بن علي الجعفي الذي في السند- أحسبه أخطأ فيه، لأن الحفاظ إنما يروونه عن البن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن حبير مرسلاً. اه



٣ • ١ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص ١٠): حَدَّنَنَا هُشَيمٌ، عَن حُصَين، عَن حُصَين، عَن مُحمَّد بنِ طَلحَة بنِ رُكَانَة، عَن جُبير بنِ مُطعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَن مُحَمَّد بنِ طَلحَة بنِ رُكَانَة، عَن جُبير بنِ مُطعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَن مُحَمَّد بنِ طَلحَة فيما سواهُ، إلا المسجد لله المُسجد الحَرام).

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدت رجاله ثقات، ولكن في "تَهذيب التهذيب" و"جامع التحصيل" أن رواية محمد بن طلحه بن يزيد بن ركانة عن جبير بن مطعم مرسلة.

﴿ الله عَلَيْمَانُ الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٨١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ كَثيرٍ، عَن حُصَينِ بنِ عبدالرَّحَمْنِ، عَن مُحَمَّد بنِ جُبيرِ ابنِ مُطعمٍ، عَن أبيه، قَالَ: أنشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهد رَسُولِ الله عَلَيْتَهُ فَصَارَ فَرَقَتَينِ، فَرقَةً عَلَى هَذَا الجَبلِ، وَفَرقَةً عَلَى هَذَا الجَبلِ. فَقَالُوا: سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ. فَقَالُوا: إن كَانَ سَحَرَنَا فَإِنَّهُ لا يَستَطيعُ أَن يَسحَرَ النَّاسَ كُلَّهُم.

إذا نظرت إلى سند هذا الحديث فهو محتملٌ للحُسن، وقد رواه ابن حبان وعنده متابعة محمد بن فضيل بن غزوان لسليمان بن كثير، فيرتقي الحديث في ظاهره إلى الصحة، ولكن الحديث رواه الحاكم (ج٢ ص٤٧٢) من طريق هشيم عن حصين عن حبير بن محمد بن حبير، عن أبيه، عن حده، وهشيمٌ أثبت من سفيان وشعبة في حصين،

قاله يحيى بن سعيد، وعبدالرحمن بن مهدي، كما في "تَهذيب التهذيب".

وقال أبوداود: قال أحمد: ليس أحدٌ أصح حديثًا عن حصين من هشيمٍ كما في «تَهذيب» أيضًا.

وفيه احتلاف آخر ففي «تحفة الأشراف» عن المزي رحمه الله رواه محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن جيبر عن أبيه. اه

وذكر الحافظ هذا الاختلاف في «النكت الظراف» ثم قال: ولولا هذا الاختلاف لكان الحديث على شرط الصحيح. اه

والظاهر أن الاختلافَ من حصينِ بن عبدالرحمن فإنه كان قد تغيَّر. والله أعلم.

• ١ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٨١): حَدَّثَنَا أَسَوَدُ بنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ، عَن نَافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ عَبَرِاللهِ عَن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عَن نَافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيلَة إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا، فَيُقُولُ: هَل مِن سَائِلِ فَأُعطِيَهُ؟ هَل مِن مُستَغفِرٍ فَأَغفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطلُعَ الفَحرُ».

الحديث أخرجه أيضًا الدارمي (ج١ ص٤١٣) فقال: أخبرنا حجاجُ بنُ منهالٍ، ثنا حمادُ بن سلمةَ به. والحديث رجالُه رجالُ الصحيح ولكنه معلٌ، قال حمزة الكناني الحافظ: لم يقلُ فيه أحدٌ: (عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه) غير حماد بن سلمة، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن رجلٍ من أصحاب النبي مُنالِقَة وهو أشبه بالصواب. والله أعلم.



٣٠٠ أ-قال الإمام الطبراني رحمه الله في "المعجم الكبير" (ج٢ ص٣٤٣ رقم الركبير"): حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدُوسِ بنِ كَاملِ السَّرَّاج، ثَنَا عَبدُالله بنُ عُمرَ بنِ أَبِي خَالد، عَن قَيسٍ، عَن جَرِيرٍ قَالَ: أَبَانَ، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَة، عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالد، عَن قَيسٍ، عَن جَرِيرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ مَن الله عَن الله عَن عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

الحديث رواه الترمذي (ج٥ ص٢٢٩) فقال: حدثنا هناد، حدثنا أبومعاوية به. ورواه أبوداود (ج٣ ص١٠٤) بسند التّرمذي.

وأنت إذا نظرت إلى سنده من الكتابين وجدتهم رجال الصَّحيح، ولكن الإمام الترمذي قال عَقبَهُ: حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن إسماعيل بن أبي حالد، عن قيس بن أبي حازم، مثل حديث أبي معاوية، ولم يذكر فيه (عن جرير)، وهذا أصحُّ، وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: (عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، أنَّ رَسُولَ الله المُعَيِّدُ بَعَثَ سَرِيَّةً)، ولم يذكروا فيه (عن جرير).

وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، مثل حديث أبي معاوية، وسمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي

عَلَيْهِ مُرسلاً. اه المراد منه.

وقال أبوداود عَقِبَهُ: الحديث بسنده مِن حديث أبي معاوية متصلاً رواه هشيم ومعمر، وخالد الواسطي، وجماعة و لم يذكروا حريرًا.اهـ



هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتَهم رحالَ الصحيح، ولكن أبا داود رواه (ج١٣ ص١٤٠) من حديث أحمد بن حنبل به. ثم قال: حدثنا وهبُ بن بقية، عن حالد، عن داود، عن بكر أن النبي ﷺ بعثَ أبا ذر بهذا.

قال أبوداود: وهذا أصحُّ الحديثين. يريد أبوداود رحمه الله أن المرسل أصح.

قال صاحب "عون المعبود": قال المنذريُّ بعد ذكرِه كلام أبي داود: وقال غيره إنما يروي أبوحرب عن عمه عن أبي ذر، ولا يُحفظ له سَماعٌ من أبي ذر. اه المراد من "عون المعبود".

٨ • ١ -قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص١٧٨): حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا

كَهِمَسُ بنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أبوالسَّلِيل، عَن أَبِي ذَرٌّ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَتُلُو عَلَيَّ هَذه الآيَةَ: ﴿ وَمَن يَتَّق الله يَجعَل لَهُ مَحرَجًا ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِن الآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ لَو أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُم أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتِهُم». قَالَ: فَحَعَلَ يَتلُوهَا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ حَتَّى نَعَستُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ كَيفَ تَصنَعُ إِن أُخرِجتَ من المدينة ١٧ قَالَ: قُلتُ: إِلَى السَّعَة وَالدَّعَة، أَنطَلقُ حَتَّى أَكُونَ حَمَامَةً من حَمَام مَكَّةً. قَالَ: «كَيفَ تَصنَعُ إِن أُخرِجتَ مِن مَكَّةً»؟ قَالَ: قُلتُ: إِلَى السَّعَة وَالدَّعَةِ، إِلَى الشَّامِ وَالأَرضِ الْمُقَدَّسَةِ. قَالَ: «فَكَيفَ تَصنَعُ إِن أُحرِحتَ من الشَّام »؟ قَالَ: قُلتُ: إِذَن وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعَ سَيفي عَلَى عَاتقي. قَالَ: «أَوَ خَيرٌ من ذَلكَ»؟ قَالَ: قُلِتُ: أَوَ خَيرٌ من ذَلكَ، قَالَ: «تَسمَعُ وَتُطِيعُ، وَإِنْ كَانَ عَبِدًا حَبِشيًّا».

أنت إذا نظرت في سند هذا الحديث وجدتَهم رجال الصحيح، ولكن في ترجمة أبي السليل ضريب بن نفير من "تهذيب التهذيب": وأرسل عن أبي ذر، وأبي هريرة، وابن عباس، فعلى هذا فالحديث منقطع.

٩ • ١ -قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص١٥١): حَدَّثَنَا حُسَينٌ، حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَن مَنصُور، عَن ربعيٍّ، عَن خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ، عَنِ المَعرُورِ بنِ سُويدٍ، عَن أَبِي ذَرٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿أُعطِيتُ حَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِن بَيتِ كَنْز من تَحت العَرش، وَلَم يُعطِّهُنَّ نَبيٌّ قَبلي».

هذا الحديت إذا نظرت إلى رجاله وجدتَهم رجال الصحيح، فحسينٌ هو ابنُ محمد المؤدب، وشيبانُ هو ابن عبدالرحمن أبومعاوية، وبقيةُ السند معروفون، ولكن الحديث له عله هي أنه قد اختلف على منصور فيه.

ففي "المسند" (ج٥ ص١٥١): ثنا جرير عن منصور عن ربعيِّ بن حراش عمَّن

حدثه عن أبي ذر به.

و بعده: ثنا حسن بن موسى: ثنا زهير، عن منصور، عن ربعي بن حراش، قال منصور: عن زيد بن ظبيان، أو عن رجل، أو عن أبي ذر به.

وفي "تفسير ابن كثير" (ج١ ص١٠٤) بعد ما نقل حديث الباب بسنده قال: وقد رواه ابن مردويه من حديث الأشجعي، عن التوريِّ، عن منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيان، عن أبي ذر به.

والثوري أحفظُ من كل من رواه عن منصور، وتؤيد روايتُه روايةَ زهير وهو ابن معاوية المتقدمة التي فيها تَرَدُد، وزيد بن ظبيان الذي يرجع الحديث إليه ما روى عنه إلا ربعي، ولم يوثِّقه معتبر، كما في "تَهذيب التهذيب" فهو مجهول العين، فَعُلِمَ أن الحديث. ضَعيفٌ. والله أعلم.

١ أحقال الإمام أبوبكر بن أبي شيبة رحمه الله (ج١ ص٣٠٩): ثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَن الأَعمِشِ، عَن إبرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: مَن بَنَى لله مَسجدًا وَلَو مثلَ مَفْحَص قَطَاة، بُنِي لَهُ بَيتٌ في الجُنَّة.

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ عَبدالعَزِيزِ، عَن الأَعمشِ، عَن إِبرَاهِيمَ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي ذَرِّ عَن النَّبِيِّ النَّهِيِّ قَالَ: (هَمَن بَنَى اللهِ مَسجِدًا وَلُو مَفْحَصِ قَطَاةِ، بَنَى الله لَهُ بَيتًا فِي الجَنَّةِ».

الأثر الموقوف صحيح.

وقال الإمام أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار رحمه الله كما في "كشف الأستار" (ج١ ص٢٠٣): حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ جُنَادَةَ بنِ سَلمٍ، ثَنَا وَكِيعٌ في الدَّارِ، عَن سُفيَانَ النَّورِيِّ، عَن الأَعمشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي ذَرٌّ (ح) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، ثَنَا أَحْمَدُ

ابنُ يُونُس، ثَنَا أَبُوبَكرِ بنُ عَيَّاش، عَنِ الأَعْمَشِ<sup>(١)</sup> عَن إِبرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَن أَبِيهِ عَن أَبِي ذَرًّ عَن النَّبِيُّ ﷺ: «مَن بَنَى للهِ مَسجدًا ولَو قَدرَ مَفحَصِ قَطَاةٍ، بَنِي الله لَهُ بَيتًا فِي الجَنَّةِ».

قال البزار: لا نعلم أن سلم بن حنادة تُوبِعَ على هذا، وإنما يُعرفُ مرفوعًا من حديث أحمد بن يونس، عن أبي بكر وقد رواه يحيى بن آدم عن عبدالعزيز (٢).

كذا قال البزار رحمه الله وإليك ما قاله ابن أبي حاتم رحمه الله حول هذا الحديث قال رحمه الله في "العلل" (ج١ ص٩٧): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه علي بن حكيم، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر رفعه قال: هكذا رواه «مَن بَنى الله مَسجدًا وَلُو مِثلَ مَفحَصِ قَطَاة، بَنى الله لَهُ بَيتًا في الجُنَّة». فقالا: هكذا رواه عدة من أصحاب شريك فلم يرفعوه، والصحيح عن أبي ذر من حديث شريك موقوفًا.

قال أبي: ورواه أبوبكر بن عياش عن الأعمش ورفعه، ونفس الحديث موقوفٌ وهو أصح.

قال أبومحمد: وحدثني أبي قال: حدثنا حماد بن زاذان قال: سمعت ابن مهدي قال: حديث الأعمش: «مَن بَنى لله مسجدًا وَلُو كَمَفحَص قَطَاةٍ». ليس من صحيح حديث الأعمش.

الا الحقال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص١٧٣): حَدَّثَنَا أَبُوالُولِيد، حَدَّثَنَا أَبُوالُولِيد، حَدَّثَنَا أَبُوالُولِيد، حَدَّثَنَا أَبُوالُولِيد، حَدَّبَانُ عَن مُورِق العجليّ، عَن أَبِي ذَرٌّ، عَن النَّبِيِّ عَنَانُ، وَالسُوهُم مَمَّا تَأْكُلُونَ، وَالسُوهُم مَمَّا تَأْكُلُونَ، وَالسُوهُم مَمَّا تَلْبَسُونَ، وَمَن لا يُلائِمْكُم مِن حَدَمكُم فَبِيعُوا وَلا تُعَذَّبُوا خَلق الله عَزَّ وَجَلَّ». تَلْبَسُونَ، وَمَن لا يُلائِمْكُم مِن حَدَمكم فَبِيعُوا وَلا تُعَذَّبُوا خَلق الله عَزَّ وَجَلَّ». هذا الحديث ظاهرُه الصَّحة، ولكن ابن أبي حاتم يقول في "المراسيل" (ص٢١٦):

<sup>(</sup>۱) في "التمهيد" لابن عبدالبر (ج١ ص٣٦) قال شعبة وسفيان: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي. أه من فوائد أبي أحمد المكي.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وصوابه: عن قطبة بن عبدالعزيز كما في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ص (٩٧).

قيل لأبي زرعة: مورق العجلي عن أبي ذر، قال: مرسل لم يسمع مورق من أبي ذر شيئًا. وقال الدارقطني في «العلل» (ج٦ ص٢٦٤): ومورق لم يسمع من أبي ذر.

١١٠ أَحقَلُ الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص١٦١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَعفَرٍ، وَبَهِزّ، وَحَجَّاجٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن وَاصلٍ، قَالَ بَهِزّ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحدَبُ، عَن مُحَاهِد، وَقَالَ حَجَّاجٌ: سَمعتُ مُحَاهِدًا عَن أَبِي ذَرِّ، عَن النّبِيِّ الأَحدَبُ، عَن مُحَاهِد، وَقَالَ حَجَّاجٌ: سَمعتُ مُحَاهِدًا عَن أَبِي ذَرِّ، عَن النّبِيِّ الأَحدَبُ، عَن النّبِيِّ قَالَ: ﴿ أُعطِيتُ حَمسًا لَم يُعطَهُنَّ أَحَدٌ قَبلِي، حُعلَت لِي الأَرضُ طَهُورًا وَمُسجدًا، وَأُحلَّت لِي الغَنائِمُ وَلَم تَحلَّ لنبِيٍّ قَبلِي، وَنُصِرتُ بالرُّعب مَسيرةً شَهرٍ عَلَى عَدُوِّي، وَبُعث إِلَى كُلِّ أَحْمَر وَأُسودَ، وَأُعطيتُ الشَّفَاعَةَ وَهِي نَائِلَةً مِن أُمَّتِي مَن لا يُشرِكُ بِاللهِ شَيئًا». قَالَ حَجَّاجٌ: ﴿ مَن مَاتَ لا يُشرِكُ بِاللهِ شَيئًا».

الحديث ظاهره الصحة، ولكن ابن أبي حاتم قال في «المراسيل» (ص٢٠٥): سمعت أبي يقول: مجاهد عن عائشة مرسل، وعن أبي ذر مرسل. اهم

وذكره الدارقطني في "العلل" (ج٦ ص٢٥٧)، فقال: ورواه واصل الأحدب وعمــر (١) بن ذر، عن مجاهد، عن أبي ذر مرسلاً. إلى أن قال الدارقطني: والمحفوظ قول من قال عن مجاهد، عن عبيد بن عمير، عن (٢) أبي ذر.

\* 1 أ - قال الإمام أبوداود رحمه الله تعالى (٤٢٠٥): حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٌ، حَدَّثَنَا عَبدُالله بنِ بُرَيدَة، عَن حَدَّثَنَا عَبدُالله بنِ بُرَيدَة، عَن اللهِ عَدَّثَنَا عَبدُالله بنِ بُرَيدَة، عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاللهِ اللهِ اللهِ عَدَّاللهِ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَدَّا اللهِ عَدَّا اللهِ عَدَّا اللهِ عَدَا اللهِ عَدَا اللهِ عَدَا اللهِ عَدَا اللهِ عَدَا اللهُ عَلَيْرَ مَا غُيْرً به هَذَا اللهُ عَدَا اللهُ اللهِ عَدَا اللهُ عَدَا اللهُ عَدَا اللهُ عَدَا اللهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدَا اللهُ عَدَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْرَ اللهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: عَالَ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ عَنْ أَبْنُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَالْمَعُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَي

<sup>(</sup>١) في الأصل (عمرو)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) سقطت (عن) من الأصل ورأينا إثباتها.

أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" (٢٠١٧٤)، وأخرجه الدارقطني في "المعجم الكبير" (ج٢ ص١٥٣): حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنا عبدالرزاق به. وأخرجه الإمام أحمد (ج٥ ص١٤٧): حدثنا عبدالرزاق به وغيرهم.

وأنت إذا نظرت إلى هذا السند وجدت ظاهره صحيح على شرط الشيخين.

ولكن قال الدارقطني في «العلل» (ج٦ ص٢٧٨): تفرد به معمر بن راشد وأغرب به. **اه** 

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص٣٠): سألتُ أبي عن حديث رواه عبدالرزاق، عن معمر، عن الجريري، عن عبدالله بن بريدة، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله المُنْظِيَّةُ: « إِنَّ أُحسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيبُ الحِنَّاءُ وَالكَتَمُ». قال أبي: إنما هو الأجلحُ ليس للجريري معنى. اه

فَتَبَيَّن مِن هذا أن رواية معمر شاذة، ولم يُصب من صححه من هذه الطريق زاعمًا أنه على شرط الشيخين هذا والله أعلم.

أما طريق الأجلح فالراجح فيها الإرسال حيث أن النسائي قال بعد ذكر طريق الأجلح: خالفه الجريري وكهمس. اله يعني فرووه من طريق عبدالله بن بريدة عن النبي عبدالله كذا مرسلاً. انظر "سنن السنائي" (ج٨ ص١٣٩-١٤٠).

تنبيه: لأحد تلامذتنا حزء في جمع طرق هذا الحديث.

\$ 1 1 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٦ ص٢٢٣): أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ عَلَيِّ، قَالَ: أَنبَأَنَا يَحيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُالحَميد بنُ جَعفَر، قَالَ: حَدَّثَني يَزِيدُ ابنُ أَبِي حَبيب، عَن سُويد بنِ قَيس، عَن مُعَاوِيَةَ بنِ حُدَيج، عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَن اللهِ عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ سَحَرٍ قَالَ رَسُولُ الله عَن الله عَن أَبِي مَن خَوَّلتنِي مِن خَوَّلتنِي مِن بنِي آدَمَ، وَجَعلتنِي لَهُ، فَاحِعلنِي أَحَبُ مَالِه وَأَهلِه إِلَيه».

هذا الحديث ظاهر سنده الحجية، ولكن الدارقطني في "العلل" وقد سُعُلَ عن هذا الحديث يرويه يزيد بن أبي حبيب، واحتلف عنه فرواه عبدًالحميد بن جعفر، عن يزيد، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن أبي ذر، عن النبي المُعَلَّقُة. قال ذلك يحيى القطانُ عن عبدالحميد.

ووقفه غير يجيى، عن عبدالحميد، وكذلك رواه الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، موقوفًا أيضًا وهو المحفوظ. اهم

وهو عند الإمام أحمد (ج٥ ص١٦٢) -ولكن شيخ يزيد بن أبي حبيب أبوشماسة-أن معاوية بن حديج مرَّ على أبي ذر وهو قائمٌ عند فرس له، وذكره موقوفًا، ومعاوية بن حديج ليس من رحال السند، بل هو عن أبي شماسة عن أبي ذر.

وفي آخره: قال عبدالله: قال أبي: ووافقه عمرو بن الحارث. وقال الإمام أحمد بعد أن ذكره كما عند النسائي من طريق عبدالحميد بن جعفر: خالفه عمرو بن الحارث فقال: عن يزيد، عن عبدالرحمن بن شماسة. وقال ليث: عن أبي شماسة أيضًا. اهم



أحبر كَا عَمرُ بنُ عَلِي بنِ مُقَدَّم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعيد: عَن مُحَمَّد قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعيد: عَن مُحَمَّد ابنِ المُنكَدر، عَن أَبي قَتَادَة، قَالَ: كَانَت لَهُ جُمَّةٌ ضَخمَة، فَسَأَلَ النَّبِيَ عَيَلِيْة، فَالَ النَّبِي عَيْلِيْة، فَأَمَرَهُ أَن يُحسِنَ إِلَيهَا، وَأَن يَتَرَجَّل كُلَّ يَوم.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، ولكن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة كما قرره الحافظ في "تَهذيب التهذيب".

وفي الحديث اختلاف آخر، فقد رواه المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن المنكدر، أن أبا قتادة... كما في «تحفة الأشراف».

واختلاف آخر وهو أن حسان بن عطية رواه عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا كما في "سنن أبي داود" (ج١١ ص١١١). ويحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وعطاء وهو ابن أبي رباح أرجح من حسان بن عطية، وأيضًا هو قد سلك به الجادة فترجح روايتهما، ويكون الحديث عن أبي قتادة وهو منقطعٌ. والله أعلم.

الله الحاكم رحمه الله (ج١ ص٣١٠): أُحبَرَني أَبُوالحُسَينِ مُحَمَّدُ بنُ أَحَدَ بنِ أَبُوالحُسَينِ مُحَمَّدُ بنُ أَحَدَ بنِ شَاكِرٍ، ثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ أَحَمَدَ بنِ شَاكِرٍ، ثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ السَّيلَحِينِ، ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَن عَبدِالله بنِ رَبَاحٍ، عَن السَّيلَحِينِ، ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَن عَبدِالله بنِ رَبَاحٍ، عَن

أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُو يُصَلِّى يَخفضُ مِن صَوتِه، وَمَرَّ بِعُمَر وَهُو يُصَلِّى يَخفضُ مِن صَوتِه، وَمَرَّ بِعُمَر وَهُو يُصَلِّى رَافِعًا صَوتَهُ. قَالَ: فَلَمَّا اجتَمَعَا عِندَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَبِي بَكْرٍ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَررتُ بِكَ وَأَنتَ تُصلِّى تَخفضُ مِن صَوتِكَ» فَقَالَ: قَد أَسَمَعتُ مَن نَاجَيتُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله نَاجَيتُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الجَيتُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الجَيتُ بَهُ بَكْرٍ: «ارفَع مِن صَوتِكَ شَيئًا»، احتَسبُ به، أوقِظُ الوَسَنَانَ. قَالَ: فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ: «ارفَع مِن صَوتِكَ شَيئًا»، وقَالَ لأَبِي بَكْرٍ: «ارفَع مِن صَوتِكَ شَيئًا»، وقَالَ لأَبِي بَكْرٍ: «ارفَع مِن صَوتِكَ شَيئًا»،

الحديث أخرجه أبوداود كما في "تحفة الأشراف" عن الحسن بن الصباح، عن يحيى ابن إسحاق به، فظاهره أنه على شرط مسلم، ولكن أبا داود أتبعه عن موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي المنقري، عن حماد وهو ابن سلمة، عن ثابت البناني، عن النبي المنتشرة مرسلاً.

وذكر صاحب "التحفة" أن الترمذي قال: غريبٌ إنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد، وأكثر الناس إنما رووا هذا عن ثابت عن ابن رباح مرسلاً.



هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالحسن، لكن النسائي رحمه الله عقبه بطريقين تُدلان على أن الصحيح وقفه على حذيفة، والمتن أيضًا مغاير، فقال: أخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَهُ، عَن عَديٍّ، قَالَ: سَمعتُ زِرَّ بنَ حُبَيشٍ قَالَ: تَسَحَّرتُ مَعَ حُذَيفَة، ثُمَّ خَرَجنَا إِلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا أَتَينَا المسجِدَ صَلَينَا رَكعتَين وَأُقِيمَت الصَّلاةُ، وَلَيسَ بَينَهُمَا إلاَّ هُنيهةٌ.

أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُويَعفُور، قَالَ: حَدَّنَنَا إِبرَاهِيمُ، عَن صَلَةً بنِ زُفَرَ، قَالَ: تَسَحَّرتُ مَعَ خُذَيفَةَ، ثُمَّ خَرَجنَا إِلَى الْمَسجِدِ فَصَلَّينَا رَكَعَتَى الفَحرِ، ثُمَّ أَقِيمَت الصَّلاةُ فَصَلَّينَا.

قال الحافظ المزي في «تحفه الأشراف» قال النسائي: لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم. ثم ذكر النسائي تأويله على فرض صحته.

قَالَ أَبُوعُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى التأويل الذي ذكره الإمام النسائي رحمه الله، فإن الأثرين اللذين بعده يدلان على أن عاصمًا ما حفظ.

وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح علل الترمذي" (ج٢ ص ٦٣٠) بعد ذكره عاصمًا: كان حفظه سيئًا، وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب كان يحدث بالحديث تارةً عن زر، وتارةً عن أبي وائل. قال حنبلُ بن إسحاق: نا مسدد، نا أبوزيد الواسطي، عن حماد بن سلمة، قال: كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر، وبالعشي عن أبي وائل. قال العجلي: عاصم ثقة في الحديث، لكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل. اه

قَالَ أَبُوعُلَمُكُنِ وحديث عاصم بن أبي النجود يزداد ضعفًا أنه حالف ظاهر قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ ﴾ (١) .

وحديث عائشة المتفق عليه وفيه: «وَلا يُؤَذِّن حَتَّى يَطلُعَ الفَجرُ». وفيه: «فَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابن أُمِّ مَكْتُوم».

١١٨ - قال أبوداود رحمه الله (ج١٢ ص٤٠): حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٌ، أَخبَرَنَا يَزِيدُ، أَنبَأَنَا هِشَامٌ، عَن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ حُذَيفَةُ: مَا أَحَدٌ مِن النَّاسِ تُدرِكُهُ الفتنَةُ إلا أَنَا أَخافُهَا عَلَيه، إلا مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَة، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله عَيْنَاتُ يَقُولُ: (لا تَضُرُّكَ الفتنَةُ).

محمدٌ هو ابن سيرين: وهشامٌ هو ابن حسان، وأنتَ إذا نظرتَ في سنده وجدتُهم رجالَ الصحيح، ولكن محمدَ بن سيرين روايته عن حذيفة مرسلة، كما في "جامع التحصيل".

٩ ١ - قال أبوداود رحمه الله (ج١٣ ص١٧٣): حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ،
 أُحبَرَنَا أَبَانُ، أُحبَرَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أبومِجلَزِ، عَن حُذَيفَة، أَنَّ رَسُولَ الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

عَمَالِيَّةِ لَعَنَ مَن جَلَسَ وَسطَ الحَلقَة.

الحديث أخرجه الترمذي (ج٨ ص٢٨): وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

فأنت إذا نظرت إلى هذا السند قلت: هو صحيحٌ على شرط الشيخين، ولكن في «تهذيب التهذيب» في ترجمة أبي مجلز لاحق بن حميد: وأرسل عن عمر وحذيفة، وفيه قال الدوري عن ابن معين: لم يسمعْ مِن حذيفة. وفي «جامع التحصيل» في ترجمة لاحق بن حميد: قال شعبة: لم يدرك حذيفة. أه

• ٢ أ - قال الترمذي رحمه الله (ج ١٠ ص ١٤٧): حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ البَرَّارُ، أَحبَرَنَا سُفيَانُ بنُ عُيينَةَ، عَن زَائِدَةَ، عَن عبداللَك بنِ عُميرٍ، عَن رِبعِيٍّ وَهُوَ ابنُ حِرَاشٍ، عَن حُذَيفَة قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقتَدُوا بِاللَّذَينِ مِن بَعدي: أَبِي بَكر وَعُمَرَ».

هذا حديثٌ حسن.

ثم عقَّبَه الترمذي بأنه منقطع وأن عبدالملك بن عمير لم يسمعه من ربعي، إنما سمعه من مولى ربعي هلال.

قَالَ أَبُوعَلَبُرُكُنُو: وهلال مولى ربعي بحهول، لم يروِ عنه إلا عبدالملك بن عمير و لم يوثّقه معتبر، وزاد المناوي في "فيض القدير" أن ابن حجر يقول: إن أبا حاتم أعلّه بأن ربعي بن حراش لم يسمعه من حذيفة. اله

وما ذُكِر أن حديث ابن مسعود وحديث أنس يشهدان له لا يصلح، لأنه منقطع ً وهما شديدا الضعف، والله أعلم.

١ ٢ ١ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٣٩٣): حَدَّنَنا حُسَينُ بنُ مُحَمَّد، حَدَّنَنا سُفيَانُ - يَعني ابنَ عُيينة - عَن عبداللك، عَن ربعي، عَن حُذَيفة قالً: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَ عَيَّالِةٌ فَقال: إِنِّي رَأَيتُ فِي الْمَنامِ أَنِّي لَقِيتُ بَعضَ أَهلِ الكِتَابِ

فَقال: نعمَ القَومُ أَنتُم، لَولا أَنْكُم تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «قَد كُنتُ أَكرَهُهَا مِنكُم، فَقُولُوا: مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ».

هذا الحديث بهذا السند رجاله رجال الصحيح، ولكن الحافظ ابن حجر يقول في "الفتح" (ج١١ ص ٤٠٠): وقال أبوعوانة: عن عبدالملك، عن ربعي، عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة بنحوه. أخرجه ابن ماجه أيضًا. وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة وعبدالله بن إدريس، عن عبدالملك، وهو الذي رجَّحه الحفاظ وقالوا: إن ابن عينة وَهمَ في قوله: عن حذيفة، والله أعلم. اه

ويضاف إلى هؤلاء زيد بن أبي أنيسة عند الطبراني في "الكبير" (ج٨ ص٢٨٩).

وفي "الأسماء والصفات" قال البخاري: حديث شعبة أصح من حديث ابن عيينه. وقال الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" في ترجمة الطفيل: وهم سفيان في ذلك. اه فعلم شذوذ سفيان كما قال هؤلاء الحفاظ. والله أعلم.

٢٢ أَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عَن عُتْمَانَ البَّتِّيِّ، عَن نُعَيم، (قَالَ عَفَّانُ فِي حَدَيْثِه: ابنِ أَبِي هِند) عَن حُدَيْفَة قال: أُسنَدتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَلِلَيْهِ إِلَى صَدرِي فَقال: هَن قَال: أَسنَدتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَلِي صَدرِي فَقال: هَن قَال: لا إِلَه إِلا الله (-قال: حَسَن - ابتغاء وَجه الله) حُتِمَ لَهُ بِهَا، دَحَل الجُنَّة، وَمَن صَامَ يَومًا ابتغاء وَجه الله، حُتِمَ لَهُ بِهَا، دَحَل الجُنَّة، وَمَن صَامَ يَومًا ابتغاء وَجه الله، حُتِمَ لَهُ بِهَا، دَحَلَ الجُنَّة، وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابتِغاءً وَجهِ الله، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَحَلَ الجُنَّة، وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابتِغاءً وَجهِ الله، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَحَلَ الجُنَّة، وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابتِغاءً وَجهِ الله، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَحَلَ الجُنَّة، وَمَن عَصَدَق بَعْنَهُ وَجهِ الله، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَحَلَ الجُنَّة».

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، إلا عثمان البتي وهو عثمان بن مسلم البتي

مترجم له في «تَهذيب التهذيب»، وتُقَه أحمد وابن معين، وفي رواية معاوية بن صالح عن ابن معين تضعيفه، لكنه قال النسائي: هذا عندي خطأ، لعله أراد عثمان البري. اه

وتصحيح الحديث متوقف على ثبوت سماع نعيم بن أبي هند من حذيفة، وهو في «تحفة الأشراف» في ترجمة ربعي، عن حذيفة، يروي عن ربعي عن حذيفه. وليس هنا تصريح بالسماع حتى يقال: إنه من المزيد في متصل الأسانيد، على أنه قد حاء في «الأسماء والصفات» للبيهقي ص (٣٨٥) ذكر الواسطة أنّها ربعي، وإن كان في سندها الحسن بن أبي حعفر الجفري، وهو ضعيف إلا أنّها تعطي ربية في رواية نعيم عن حذيفة، والله أعلم.

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، ولكنه معلَّ، قال ابن أبي حاتم: عن أبي زرعة وقد ذكر الحديث عن عبدالعزيز الأويسي، عن إبراهيم بن سعد، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة... وذكر الحديث، ثم قال: قال أبوزرعة الصحيح عن ربعي، عن أبي مسعود (وهو عقبة بن عمرو البدري) عن النبي من الحديث يعنى: (ويأتيك بالأحبار من لم تزود).

عُ ٢ أ - قال الإمام عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله في "المصنف" (ج٠١ ص٠٢٤): عَن مُعمَر، عَن الأَعمَش، عَن زَيد بنِ وَهب، عَن حُذَيفَة قَالَ: كُنّا إِذَا دُعينَا إِلَى طَعَامٍ وَالنّبيُّ عَنَاللّهِ مَعَنَا لَم نَضَع أَيدينَا حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ، قَالَ: فَأُتينَا بَخَفنَة فَكَف يَدَهُ فَكَفنَا أَيدينَا، فَجَاءَ أَعرابيٌّ كَانَّمَا يُطرَدُ، فَوضَعَ يَدَهُ فَيهَا، بَحَفنَة فَكَف يَدَهُ فَيكَا، فَجَاءَ أَعرابيٌّ كَانَّمَا يُطرَدُ، فَوضَعَ يَدَهُ فَيهَا، فَأَخذَ النَّبيُّ يَتَلِيْنَا بَيْدِهِ فَأَحلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَت جَارِيَةٌ فَوقَعَتْ بِهَا فَأَحَذَ النَّبِيُّ يَشَعِيلُهُ، يَدُهُ فَيهَا،

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّيطَانَ يَستَحِلُّ طَعَامَ القَومِ إِذَا لَم يَذَكُرُوا عَلَيهِ اسمَ الله، وَإِنَّ الشَّيطَانَ لَمَّا رَآنا كَفَفنَا أَيديَنَا جَاءَ بِهِذَا الرَّجُلِ وَهَذِهِ الجَارِيَةِ يَستَحِلُّ بِهِمَا طَعَامَنَا، وَالذَّي لا إِلهَ غَيرُهُ إِنَّ يَدَهُ لَمَعَ أَيدِيهِمَا في يَدِي».

هذا الحديث ظاهر سنده الصحة، ولكن الإمام الطحاوي رحمه الله يقول في «مشكل الآثار» (ج٣ ص١١١): وأهل العلم جميعًا بالحديث يقولون: إنَّ معمرًا غلط في إسناد هذا الحديث عن الأعمش، وأن الصحيح في إسناده هو ما حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن الصلت الكوفي، قال: حدثنا أبومعاوية، عن الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة فذكر الحديث. اه

قال أبوعارض: الأمر كما يقول الطحاوي رحمه الله فقد حالف معمرًا أبومعاوية وعيسى بن يوسف، وسفيان الثوري، كل هؤلاء الثلاثة عند مسلم (ج٣ ص١٥٩٧ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي).

<sup>(</sup>۱) أبوحذيفة اسمه سلمة بن صهيب كما عند الحاكم في "المستدرك" (ج٤ ص١٠٨).



• ٢ أ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٢١٣): حَدَّثَنَا عبدالصَّمَد، حَدَّثَنَا عبدالصَّمَد، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَن أَبِي حَاجِب، عَنِ الحَكَمِ الغِفَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأً بِفَضلِهَا، لا يَدرِي بِفَضلِ وَضُوئِهَا، أَو فَضلِ سُؤرِهَا.

الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدت رجاله ثقات، وأبوحاجب اسمه سوادة بن عاصم، والراوي عنه هو عاصم بن سليمان الأحول.

ولكن الإمام الترمذي في "العلل" (ج١ ص١٣٤) يقول: إنه سأل البخاري عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح. اه



٢٦ مسَدَّدٌ، أُحبَرنَا مُسَدَّدٌ، أُحبَرنَا مُسَدَّدٌ، أُحبَرنَا مُسَدَّدٌ، أُحبَرنَا مُسَدَّدٌ، أُحبَرنَا أبوعَوانَةً، عَن أَبِي بشر، عَن يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عَن حَكيم بنِ حزَامٍ قال: يَا رَسُولَ الله يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي البَيعَ لَيسَ عِندِي، أَفَأَبتَاعُهُ لَهُ مِن السُّوقِ؟ فَقال: (لا تَبع مَا لَيسَ عندَكَ).

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتَهم رجالَ الشيخين، ولكن في "جامع التحصيل" في ترجمة يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال الإمام أحمد: مرسل.

قلت: أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والأصح ما قال الإمام أحمد: بينهما عبدُالله ابن عصمة. اه

قَالَ أَبُوطُبُرُكُ : قد عزى الحافظُ المزي رحمه الله في "تحفة الأشراف" زيادةَ رواية يوسفَ بن ماهك، عن عبدالله بن عصمة، عن حكيم بن حزام إلى النسائي، ولكن عبدالله بن عصمة مستور الحال. والله أعلم.

١٤٧ -قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٢ ص٢٠٥): أُخبَرَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ
 مَسعُودٍ، قَالَ: حَدَّنَنا خَالِدٌ، عَن شُعبَة، عَن أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعتُ يُوسُفَ

وَهُوَ ابنُ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَن حَكِيمٍ قال: بَايَعتُ رَسُولَ الله ﷺ أَن لا أُخِرِّ (١) إلا قَائمًا.

أنت إذا نظرت في رجاله حكمت بأنه صحيح السند، ولكنه منقطع، قال الإمام أحمد: يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزامٍ مرسلٌ. كما في «جامع التحصل».

<sup>(</sup>۱) قيل معناه: ألا يخر للسحود إلا بعد القيام من الركوع، وقيل معناه: ألا أقتل إلا وأنا قائمٌ على الإسلام. أي: ثابتٌ على الإسلام. وقيل: مبايعته رسول الله ﷺ على الموت. راجع "مشكل الآثار" للطحاوي (ج١ ص

## مُستندُ أَي أَيُّوبَ الأَنصَارِي خَالدِين زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ

١٨٠ - قال أبوداود رحمه الله (ج٤ ص٢٩٦): حَدَّثَنَا عَبدُالرَّحَمْنِ بنُ الْمُبَارَكِ، أَخبَرَنَا بَكرُ بنُ وَائِلٍ، عَن الزُّهرِيِّ، الْمُبَارَكِ، أَخبَرَنَا بَكرُ بنُ وَائِلٍ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْمِيِّ، عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمِلِيْنَ: اللَّهِ عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمِلِيْنَ اللهِ عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَانَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى كُلُّ مُسلِمٍ، فَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بِخَمسٍ فَليَفعَل، وَمَن أَحَبً أَن يُوتِرَ بِوَاجِدَةٍ فَلْيَفعَل، وَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بِوَاجِدَةٍ فَلْيَفعَلُ».

الحديث أخرجه النسائي (ج٣ ص٢٣٨) في «المحتبى»، وابن ماجه (ج١ ص٣٧٦) فقال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري به.

ظاهر الحديث بسند ابن ماجه أنه على شرط الشيخين.

ولكن النسائي رحمه الله يقول في "الكبرى" (ج1 ص٤٤١) بعد أن ذكره من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أبوب قال: مَن شَاءً أُوتَر بسبع... فذكره موقوفًا، ثم قال النسائي: الموقوف أولى بالصواب، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج1 ص١٧١): سألت أبي عن حديث رواه الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أبوب، عن النبي المسلمة قال: «الوتر حَقٌ فَمَن شَاءَ أُوتَر بِثلاث، وَمَن شَاءَ أُوتَر بِحَمسٍ». ورواه عمر بن عبدالواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النبي المسلمة مرسلاً، و لم

يذكر أبا أيوب. قلتُ لأبي: أيهما أصح مرسل أو متصل؟ قال: لا هذا ولا هذا هو من كلام أبي أيوب.

قال أبومحمد: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد (١) عن أبيه الأوزاعي فقال: عن أبي عن النبي عليه الله المسلمة .

وروى بكر بن وائل والزبيدي، ومحمد بن أبي حفصة (۱۲) وسفيان بن حسين، وهيب عن معمر، فقالوا كلهم: عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي عملية.

وأما من وقفه فابن عيينة ومعمر من رواية عبدالرزاق وشعيب بن أبي حمزة ".lه.

وذكره الدارقطني رحمه الله في "العلل" (ج٦ ص٩٨) وسئل عنه فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه في رفعه، فرواه بكر بن وائل والأوزاعي والزبيدي ومحمد بن أبي حفصة، وسفيان بن حسين، ومحمد بن إسحاق، عن الزهري مرفوعًا إلى النبي المنظرة ورواه أشعث بن سوار، عن الزهري، فشك في رفعه. واختلف عن يونس فرواه حرملة عن ابن وهب، عن يونس مرفوعًا، وخالفه ابن أخي ابن وهب عن عمه عن يونس فوقفه وتابعه عثمان بن عمر عن يونس. واختلف عن معمر، فرفعه عدي بن الفضل عن معمر ووقفه حماد بن زيد وابن عليَّة وعبدالأعلى وعبدالرزاق عنه. واختلف عن ابن عيينة فرفعه محمد بن حسان الأزرق عنه، ووقفه الحميدي وقتيبة وسعيد بن منصور. والذين وقفوه عن معمر أثبت ممن رفعه. اه

وقال الحافظ في "التلخيص" (ج٢ ص٢٠): وصحح أبوحاتم والذهلي والدارقطين في "العلل" والبيهقي وغير واحد وَقفَه وهو الصواب. اه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابن يزيد)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حفص)، والصواب ماأثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (شعير)، والصواب ماأثبتناه.



الله الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٢٢): حَدَّثَنَا عَبدُالله بنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُوبَ، حَدَّثَنِي أبوالأسود، عَن بُكيرِ بنِ عَبدالله، عَن بُسرِ ابنِ سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُوبَ، حَدَّثَنِي أبوالأسود، عَن بُكيرِ بنِ عَبدالله، عَن بُسرِ ابنِ سَعِيد، عَن حَالِد بنِ عَدِيٍّ الجُهنِيِّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ يَتُولُنَّكُ يَقُولُ: (مَن بَلَغَهُ مَعرُوفٌ عَن أَحِيهِ مِن غَيرِ مَسأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفسٍ فَليَقبَلهُ، وَلا يَردُدُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزقٌ سَاقَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيه».

أبوالأسود هو محمد بن عبدالرحمن الملقب بيتيم عروة.

وأخرجه أبويعلى (ج٢ ص٢٢٦).

هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، ولكن ابن أبي حاتم ذكره في "العلل" (ج١ ص٢١٧) وقال: قال أبي: هذا خطأ، إنما يُروَى عن بسر (١) بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر، عن النبي الشيئية. اله

<sup>(</sup>١) في "العلل" لابن أبي حاتم: بشر بعد الباء شين معجمة، والصحيح بعد الباء سين مهملة.



• ٣ أ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٣١): حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاق، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاق، حَدَّثَنَا عمر، عَن خُريم رَجُلٍ مِن بَنِي أَسَد قَالَ: قَالَ مَعمَر، عَن أَبِي إِسحَاق، عَن شمر، عَن خُريم رَجُلٍ مِن بَنِي أَسَد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَن الله الله الله الله الله عَن الله الله عَن الله ع

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتُهم رجال الصحيح، إلا شمر بن عطية، وقد وثقه النسائي وابن سعد وابن نمير وابن معين كما في "تَهذيب التهذيب" ولكنه لم يدرك خريم بن فاتك كما في "تَهذيب التهذيب" فالحديث منقطع.



١٣١ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٤٨٤): حَدَّثَنَا عَصَامُ (١) بنُ خَالِد، حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ بن أبي إسحَاقَ الْهَمدَانيُّ، عَن أبيه، عَن حَدِّه، عَن ذي الجَوشَن قال: أُتَيتُ النَّبيُّ عَيْدَاتُهِ بَعدَ أَن فَرَغَ من أَهل بَدر بابن فَرَس لِي، فَقُلتُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَد حِئتُكَ بابن القَرحَاء لتَتَّحذَهُ. قال: (الا حَاجَةَ لِي فيه، وَلَكن إن شئتَ أَن أَقيضَكَ به المُحتَارَةَ مِن دُرُوع بَدرِ» فَقُلتُ: مَا كُنتُ لأَقيضَكَ اليَومَ بغُرَّة. قال: «فَلا حَاجَةَ لِي فِيه» ثُمَّ قال: «يَا ذَا الجَوشَن أَلا تُسلمُ فَتَكُونَ من أُوَّل هَذَا الأَمرِ» قُلتُ: لا. قال: «لمَ»؟ قُلتُ: إِنِّي رَأَيتُ قَوْمَكَ قَد وَلَعُوا بِكَ. قِال: «فَكَيفَ بَلَغَكَ عَن مَصَارِعهم ببَدر»؟ قال: قُلتُ: قَد بَلَغَني. قال: قُلتُ: إن تَغلبْ عَلَى مَكَّةَ وَتَقطُنْهَا. قال: «لَعَلَّكَ إن عشتَ أَن تَرَى ذَلِكَ ﴾ قال: ثُمَّ قال: ﴿ يَا بِلالُ خُذ حَقيبَةَ الرَّجُل فَزَوِّدهُ مِن العَجوَة ﴾ فَلَمَّا أَن أَدبَرتُ قال: «أَمَا إنَّهُ من خَير بَني عَامِرِ»، قال: فَوَالله إِنِّي لَبِأُهلِي بالغَور، إذ أُقبَلَ رَاكبٌ فَقُلتُ: من أَينَ؟ قال: من مَكَّةَ، فَقُلتُ: مَا فَعَلَ النَّاسُ؟ قال: قَد غَلَبَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ. قال: قُلتُ: هَبلَتني أُمِّي، فَوَالله لَو أُسلمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: عفان، والتصويب من "إتحاف المهرة".

يَومَئِذِ ثُمَّ أَسَأَلُهُ الحِيرَةَ لأَقطَعَنيهَا.

قال عبدالله بن الإمام أحمد (١): حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، وَالحَكُمُ بنُ مُوسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن ذِي الجَوشَنِ عَن النَّبِيِّ يَكُلِنِهِ نَحَوَه.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن ذِي الحَوشَنِ أَبِي شِمرِ الضِّبَابِيِّ، نَحو هَذَا الحَديث.

قَالَ سُفيَانُ: فَكَانَ ابنُ ذِي الجَوشَنِ جَارًا لأَبِي إِسحَاقَ، لا أُرَاهُ إِلا سَمِعَهُ مِنهُ.

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وظاهره الصحة، لكنه منقطع أبوإسحاق لم يسمع من ذي الجوشن. قاله أبوزرعة كما في "تَهذيب التهذيب" وكلام سفيان في آخره يشعر بذلك.

<sup>(</sup>۱) وقع في المطبوع من رواية أحمد بن حنبل، والتصحيح من "إتحاف المهرة" (ج٤ ص٥٥)، "أطراف المسند" (ج٢ ص٣٦١) وكلاهما للحافظ ابن حجر.



٣١٠ أخبرنا أبوزكريًا العنبريُ، حَدَّنَنا إسحاقُ بنُ إِبرَاهِيم، أَنبَأَنَا عَبدُالرَّزَّاقِ، حَدَّنَنا إِسحاقُ بنُ إِبرَاهِيم، أَنبَأَنَا عَبدُالرَّزَّاقِ، حَدَّنَنا إِسحاقُ بنُ إِبرَاهِيم، أَنبَأَنَا عَبدُالرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعمرٌ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن سَعيد بنِ المُسيَّب، وَسُليمانَ بنِ يَسَارٍ، عَن رَافِع النَّبَ تَحتَهُ امرَأَةٌ قَد خلا من سنِّها فَتَزَوَّجَ عَلَيها شَابَّةً فَآثَرَ البِحرَ عَلَيها، فَأَبت امرَأَتُهُ الأُولِي أَن تَقِرَّ عَلَى ذَلِكَ فَطلَقها تَطليقةً حَتَّى إِذَا البِحرَ عَلَيها، فَأَبت امرَأَتُهُ الأُولِي أَن تَقِرَّ عَلَى ذَلِكَ فَطلَقها تَطليقةً حَتَّى إِذَا البَحرَ عَلَيها سَيرٌ قَالَ: إِن شئت رَاجَعتَك وَصَبَرت عَلَى الأَثْرَة، وَإِن شئت تَرَاجَعتَك وَصَبَرت عَلَى الأَثْرَة، وَإِن شئت تَرَكتُك حَتَّى يَخلُو أَجَلُك؟ قَالَت: بَل رَاجِعني أَصِبرُ عَلَى الأَثْرَة، فَرَاجَعَها ثُمَّ تَرَكتُك حَتَّى يَخلُو أَجَلُك؟ قَالَت: بَل رَاجِعني أَصِبرُ عَلَى الأَثْرَة، فَرَاجَعَها ثُمَّ تَرَك عَلَيها الشَّابَة، قَالَ: وَنُ اللهُ أَنْ الله أَنْ الله أَنزلَ فِيه: ﴿ وَإِن امرأَةٌ خَافَت مِن بَعلِها فَذَلِكَ الصَّلُحُ الدِي بَلَغَنَا أَنْ الله أَنزلَ فِيه: ﴿ وَإِن امرأَةٌ خَافَت مِن بَعلِها فَذَلِكَ الصَّلُحُ النَّذِي بَلَغَنَا أَنْ الله أَنزلَ فِيه: ﴿ وَإِن امرأَةٌ خَافَت مِن بَعلِها فَذَلِكَ الصَّلُحُ النَّذِي بَلَغَنَا أَنْ الله أَنزلَ فِيه: ﴿ وَإِن امرأَةٌ خَافَت مِن بَعلِها فَذَلِكَ الصَّلُحَ الْمَالَةُ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَن يُصلِحا بَينَهُمَا صُلُحًا ﴾ (١٠).

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، و لم يُخرجاه.

كذا قال الحاكم رحمه الله، ولكن الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (ج١ ص٢٠٥) يقول: قال الشافعي رحمه الله: أنبأنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب فذكره

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية:١٢٨.

مرسلاً. وذَكر ابن كثير رحمه الله عن البيهةي أنه رواه من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن السنة في هاتين الآيتين اللّين ذكر الله فيهما نشوز المرأة وإعراضه عن امرأته في قوله: ﴿وَإِنِ امرَأَةٌ خَافَت مِن بَعلِهَا نُشُوزًا أَو إِعرَاضًا ﴾ (١) إلى تمام الآيتين، وذكر نحو ما تقدم عند الحاكم وكذا عزاه الحافظ ابن كثير إلى عبدالرحمن بن أبي حاتم عن أبيه، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، قال ابن كثير رحمه الله: فذكره بطوله. اه

فعُلِمَ من هذا أن الراجح إرساله، فإن ابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة أرجح من معمر، ثم إنَّا لا نعتمد على الحاكم لكَثرة أوهامه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٢٨.

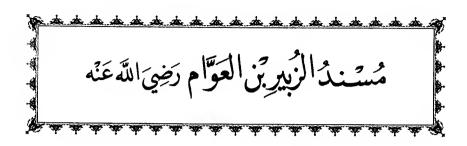

٣٣ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص١٦٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كُناسَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُروَةَ، عَن عُثمَانَ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «غَيِّرُوا الشَّيبَ، وَلا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ».

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم كلهم ثقات، ولكن في "تهذيب التهذيب" في ترجمة محمد بن عبدالله المعروف بابن كناسة: روى له النسائي حديثه عن هشام، عن أخيه عثمان، عن أبيه عروة بن الزبير حديث: «غَيِّرُوا الشَّيبَ، وَلا تَشَبَّهُوا بالنَهُود»، قال ابن معين: إنما هو عن عروة مرسل. وقال الدارقطنى: لم يتابع عليه، رواه الحفاظ من أصحاب هشام بن عروة مرسلاً. اه

وذكره الإمام النسائي في "سننه" (ج ٨ ص١٣٧) من حديث عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «غَيْرُوا الشَّيبَ، وَلا تَشَبَّهُوا باليَهُود».

ومن حديث محمد بن كناسة بمثل ما عند الإمام أحمد، ثم قال: وكلاهما غير محفوظ.

﴿ ١٣٤ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٥٥٣): حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةً، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن عَمرِو ابنِ مَيمُونٍ، عَن أَبِيهِ، عَن الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ أَنَّهُ كَانَت عِندَهُ أُمُّ كُلتُومٍ بِنتُ ابنِ مَيمُونٍ، عَن أَبِيهِ، عَن الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ أَنَّهُ كَانَت عِندَهُ أُمُّ كُلتُومٍ بِنتُ اللهِ عَنْ الرَّبِيرِ بنِ العَوَّامِ أَنَّهُ كَانَت عِندَهُ أُمُّ كُلتُومٍ بِنتَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

عُقبَةَ، فَقَالَت لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ: طَيِّب نَفسِي بِتَطلِيقَة، فَطَلَّقَهَا تَطلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَجَعَ وَقَد وَضَعَت. فَقَالَ: مَا لَهَا خَدَعَتنِي، خَدَعَهَا الله، ثُمَّ أَتَى النَّهِ، ثَمَّ أَتَى النَّهِ، ثَمَّ اللهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ مِثَلِلِللهِ فَقَالَ: «سَبَقَ الكِتَابُ أَجَلَهُ، احطُبها إلَى نَفسها».

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، إلا شيخ ابن ماجه وقد قال النسائي: لا بأس به. وقال محمد بن عبدالله الحضرمي: كان ثقة.

ولكن قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، إلا أنه منقطعٌ، ميمونٌ هو ابن مهران أبوأيوب روايته عن الزبير مرسلة. قاله المزي في «التهذيب». اه



• ١٦٠): حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَن سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعد، عَن زِيَاد بِن لَبِيد قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ عَيَّلِيَّةٍ اللَّهُ وَكَيفَ شَيئًا فَقَالَ: «وَذَاكَ عِندَ أُوانِ ذَهَابِ العِلمِ» قَالَ: قُلنًا: يَا رَسُولَ الله وَكَيفَ يَنْ الله وَكَيفَ يَدَهُ العَلمُ وَنَحنُ نَقرأُ القُرآنَ، ونُقرئُهُ أَبنَاءَنَا، ويُقرئُهُ أَبنَاؤُنَا أَبنَاءَهُم إِلَى يَومِ القيامَة؟ قَالَ: «ثَكلَتكُ أُمُّكَ يَا ابنَ أُمِّ لَبِيد، إِن كُنتُ لأرَاكَ مِن أَفقَه رَجُلِ اللّهَيامَة؟ قَالَ: «ثَكلَتكُ أُمُّكَ يَا ابنَ أُمِّ لَبِيد، إِن كُنتُ لأرَاكَ مِن أَفقَه رَجُلِ اللّهَ وَلَا يَعْوَنَ التّورَاةَ وَالإِنجِيلَ، لا يَنتَفِعُونَ اللّهُودُ وَالنّصَارَى يَقرُّونَ التّورَاةَ وَالإِنجِيلَ، لا يَنتَفِعُونَ مَمَّا فِيهِمَا بِشَيءٍ»؟.

وقال الإمام أحمد رحمه الله ص (٢١٩) من هذا الجزء: ثنا محمدُ بن جعفر، ثنا شعبةُ، عن عمرو بن مرة قال: سمعت سالمَ بن أبي الجعد يحدِّثُ عن ابن لبيد الأنصاريِّ به.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتَهم رحالَ الصحيح، ولكنَّ الإمامَ الذَّهبي يقول في "الكاشف" في ترجمة زياد بن لبيد: إن رواية سالم عنه مرسلة.

والحديث صحيح من حديث عوف بن مالك كما في «مسند أحمد» (ج٦ ص٢٦). وقد أخرجته في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين».



السّرح، عَن البّرة وهب، أخبَرنا أبوصخر، عَن ابنِ قُسَيط، عَن خَارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ أَنبَأنا ابنُ وهب، أَخبَرنا أبوصخر، عَن ابنِ قُسَيط، عَن خَارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ أَنبَأنا ابنُ وَهب، عَن النّبي عَمَالِة بمَعناهُ.

أي: بمعنى الحديث السابق، وهو أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قَرَأً على رسولِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى رسولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن أبا صخر -وهو حميدُ بن زياد- خالفَ يزيدَ بن خصيفة وابنَ أبي ذئب، فهما يرويانه عن ابن قُسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي المُنْ الله وهو يرويه عن ابن قُسيط عن خارجة بن زيد عن أبيه به. وهما أرجح منه فيعتبر شاذًا.

راجع ما كتبته على "التتبع" ص (٤٦٨) وقد حصل لي وَهَمَّ هناك، سَيُبَيَّن إن شاء الله في الطبعة الثالثة (١).

<sup>(</sup>۱) وهي الآن تحت الطبع. الناشر

## مُستندُ زيد بن خَالدِ الجهكني رضِي الله عنه

الله الله الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص١٩٢): حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعيد، عَن عَطَاء، عَن زَيد بنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَلُّوا في بُيُوتكُم وَلا تَتَّخذُوهَا قُبُورًا».

هذا حديثٌ رجاله رجال الصحيح، عبدُالملك هو ابنُ أبي سليمان، وعطاءٌ هو ابن أبي رباح، وهو منقطع، ففي "جامع التحصيل" في ترجمه عطاء بن أبي رباح أن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الجهني.

وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (ج١ ص ٣٩٩).

١٣٨ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه (ج١ ص٢٠٥): حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بنُ عُيينَة، عَن سَالِم أَبِي النَّضرِ، عَن بُسرِ بنِ سَعَيد قَالَ: وَسَلُونِي إِلَى زَيد بنِ خَالد أَسَأَلُهُ عَن اللَّرُورِ بَينَ يَدَي اللَّصَلِّي، فَأَخبَرَيْ عَن النَّبِيِّ عَنَالَهُ قَالَ: (لأن يَقُومُ أَربَعِينَ خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ) قَالَ سُفيَانُ: فَلا أَدري أَربَعِينَ سَنَةً، أَو شَهرًا، أَو صَبَاحًا، أَو سَاعَةً.

قال الحافظ المزي رحمه الله في "تحفة الأشراف" في ترجمة زيد بن حالد: إن المحفوظ حديثُ سالمٍ أبي النضر عن بُسر بن سعيد أن زيدَ بن حالد أرسله إلى أبي جُهيم، ومَن جعل الحديث من مُسند زيد بن حالد فقد وَهِم. والله أعلم. اه مختصرًا.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح" (ج١ ص٥٨٤) في الكلام على رواية البخاري من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن بُسر بن سعيد أن زيد ابن خالد أرسله إلى أبي جهيم الحديث.

قال الحافظ: هكذا روى مالك هذا الحديث في "الموطأ"، لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو زَيد، وأن المرسل إليه هو أبوجهيم، وتابعه سفيانُ الثوري، عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابنُ عيينة عن أبي النضر فقال: عن بُسر بن سعيد قال: قال: أرسلني أبوجهيم إلى زيد بن خالد أسأله، فذكر الحديث.

قال ابن عبدالبر: هكذا رواه ابن عيينة مُقلوبًا. أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبيه عن ابن عيينة، ثم قال ابن أبي خيثمة: سُئل عنه يحيى بنُ معين فقال: هو خطأ، إنما هو أرسلني زيدٌ إلى أبي جهيم، كما قال مالك. اه المراد من "الفتح". وذكر الطحاوي في "مشكل الآثار" (ج١ ص٨٣) نحو ذلك.

١٣٩ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص١١٦): حَدَّنَنَا إِسحَاقُ بنُ يُوسُفَ، أَنبَأَنَا عبدالمَلكِ، عَن عَطَاء، عَن زَيدِ بنِ خَالِد الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَمَن فَطَّرَ صَائِمًا وَسُولُ الله ﷺ وَمَن فَطَّرَ صَائِمًا كُتبَ لَهُ مِثلُ أَحرِ الصَّائِم فِي أَنَّهُ لا يَنقُصُ مِن أَحرِ الصَّائِم شَيْء، وَمَن حَهَّزَ كُتبَ لَهُ مِثلُ أَحرِ الصَّائِم فِي أَنَّهُ لا يَنقُصُ مِن أَحرِ الصَّائِم شَيْء، وَمَن حَهَّزَ عَالِيًا فِي سَبِيلِ الله أو حَلَفَهُ فِي أَهلِه، كُتِبَ لَهُ مِثلُ أَحرِ العَازِي فِي أَنَّهُ لا يَنقُصُ مِن أَحرِ العَازِي فِي أَنَّهُ لا يَنقُصُ مِن أَحرِ العَازِي فِي أَنَّهُ لا يَنقُصُ مِن أَحرِ العَازِي شَيءً».

الحديث رحاله رحال الصحيح، فإسحاق بن يوسف هو المعروف بالأزرق، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان، وعطاء هو ابن أبي رباح، ولكنَّ الحديث منقطع، قال علي بن المديني: عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن حالد. اهم من «جامع التحصيل».

وأخرجه الترمذي (ج٣ ص٣٣٥) مقتصرًا على أحر التفطير.

• \$ 1 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج) ص١١٤): حَدَّثَنَا يَعلَى، حَدَّثَنَا يَعلَى، حَدَّثَنَا عَلَى، حَدَّثَنَا عَدُاللَكِ، عَن عَطَاء، عَن زَيدِ بنِ خَالِد الجُهنِيِّ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن فَطَّر صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثلُ أَجرِهِ، إلا أَنَّهُ لا يَنقُصُ مِن أَحرِ الصَّائِمِ شَيءٌ، وَمَن جَهَّزَ غَازِيًا في سَبِيلِ الله، أو خَلَفَهُ في أهله، كُتِبَ لَهُ مِثلُ أَحرِه، إلا أَنَّهُ لا يَنقُصُ مِن أَحرِ الغَازِي شَيءٌ».

وَيَزِيدُ (١) قال: أَنبَأَنَا، إِلا أَنَّهُ قَالَ: مِن غَيرِ أَن لا يُنتَقَصَ.

الحديث رجالُه رجالُ الصحيح، فيعلى هو ابنُ عبيد، وعبدُالملك هو ابن أبي سليمان، وعطاءٌ هو ابن أبي رباح.

والحديث منقطع، فعطاءُ بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد، قاله ابن المديني كما في «جامع التحصيل».

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد، ويكون شيخه عبدالملك.



الموارد": أَخبَرَنَا عَبدُالله بنُ مُحَمَّد الأَزدِيُّ، حَدَّنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، أَنبَأَنَا وَلَهُ وَيَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هذا حديثً إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجالَ الصحيح، إلا عبدَالله بنَ محمد الأزدي، ولم أتمكن من البحث عنه، ولا يضر وليس هو المقصود من البحث، إذ الحديث في "سنن أبي داود" والترمذي من غير طريقه. قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٨ ص١٦، ١٣): هذا حديثٌ قد احتلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وبين سالم رجلاً.

وقال الإمام النسائي في "عمل اليوم والليلة" ص (٢٤١) وص (٢٤٢) بعد ذِكرِه

الاحتلاف: أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى عَن سُفيَانَ، عَن مَنصُورٍ، عَن هلال بن يَسَاف، عَن رَجُلٍ، عَن آخَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمِ بنِ عُبَيدٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَبَيدٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَبَيدٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَبَيدٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ الْمَالِمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ، نحوه.

قال أبوعبدالرحمن (النسائي): وهذا الصوابُ عندنا، والأول خطأً، والله أعلم.

ثم قال النسائي رحمه الله: أخبرنا القاسمُ بنُ زكريا بنِ دينارٍ، قال: حدثَنا معاويةُ بنُ هشامٍ، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن هلالٍ، عن رجلٍ، عن خالدِ بنِ عرفطة، عن سالم ابن عبيد.



الله الحكم الله الإمام أبوعبدالله الحاكم رحمه الله (ج١ ص٢٠): أخبَرَنَا أَبُوالفَضِلِ الحَسَنُ بنُ يَعقُوبَ بنِ يُوسُف، ثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي طَالِب، ثَنَا زَيدُ بنُ الْجُبَاب، حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ عُلَيِّ بنِ رَبَاح، عَن أَبِيه عَن سُرَاقَةَ بنِ مَالِك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَا أَنبُكُم بِأَهلِ الجَنَّةِ، المَعلُوبُونَ الضَّعَفَاء، وَأَهلُ النَّارِ كُلُّ جَعظري مَّ جَوَّاظِ مُستَكبر».

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم و لم يخرجاه.

وقال الحاكم رحمه الله (ج٣ ص٣٦): أخبرنا أبوعبدالله محمدُ بنُ عبدالله الأصبهاني الزاهدُ، ثنا أبوإسماعيل محمدُ بن إسماعيلَ، ثنا عبدُالله بن صالح، حدثني موسى بن علي بن رباح به.

كذا قال الحاكم رحمه الله في الطريق الأوَّل: إنه على شرط مسلم، ولكنَّه منقطع فقد رواه الإمام أحمد (ج؛ ص١٧٥) فقال: ثنا عبدُالله بن يزيد المقرئ، ثنا موسى بن علي، قال: سمعتُ أبي يقول: بلغَني عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وذكر الحديث. فَعُلمَ من هذا أنَّ عليَّ بن رباح لم يسمعه من سراقة.

\* 1 ع ا - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٢٠٩): حَدَّنَنَا أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ الحُبَاب، عَن مُوسَى بنِ عُلَيٍّ، سَمِعتُ أَبِي

يَذَكُرُ عَن سُرَاقَةَ بنِ مَالِك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلا أَدُلُّكُم عَلَى أَفضَلِ الصَّدَقَة، ابنتُكَ مَردُودَةً إِلَيكً لَيسَ لَهَا كَاسَبٌ غَيرُكَ».

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، إلا أنه منقطع، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: عليٌّ بنُ رباح لم يسمعْ من سراقةَ بن مالك.



الحَسَنِ، عَن حَجَّاجٍ، قَالَ: سَمعتُ شُعبَة يُحدِّثُ عَن قَتَادَةَ قَالَ: سَمعتُ الله (ج٢ ص٥٥٥): أخبَرَني إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ، عَن حَجَّاجٍ، قَالَ: سَمعتُ شُعبَة يُحدِّثُ عَن قَتَادَةَ قَالَ: سَمعتُ الحَسَنَ يُحدِّثُ عَن سَعد بنِ عُبَادَةَ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَت فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي الحَسَنَ يُحدِّثُ عَن سَعد بنِ عُبَادَة أَنَّ أُمَّهُ مَاتَت فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي الحَسَنَ يُحدِّثُ عَن سَعد بنِ عُبَادَة أَن أُمَّهُ مَاتَت فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي مَاتَت أَفَاتَ الصَّدَقة أَفضَلُ؟ قَالَ: «سَقيُ مَاتَت أَفَاتُ الصَّدَقة أَفضَلُ؟ قَالَ: «سَقيُ المَّدَنة.
المَاء»، فَتلك سَقَايَةُ سَعد بالمَدينة.

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتُهم رجال الصحيح، إلا إبراهيم بن الحسن، وقد قال أبوحاتم: إنه صدوقٌ، ووثَّقة النسائي، ولكن الحسن لم يدرك سعد بن عبادة كما في «تَهذيب التهذيب».

أَنْ الله الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٢١٤): حَدَّنَا عَلَيْ بنُ مُحَمَّد، حَدَّنَا وَكِيعٌ، عَن هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّستُوائِيِّ، عَن قَتَادَةًا، عَن سَعِيد بنِ المُستَّب، عَن سَعِد بنِ عُبَادَةً قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ الصَّدَقَةِ الضَلُ؟ قَالَ: إِسْقَى المَاء».

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سندِه وحدتُهم رحال الصحيح، إلا عليَّ بن محمد، وقد توبع فرواه أبوداود في الزكاة عن محمدِ بن كثير، عن همام بن يحيى، عن قتادة به.

وعن محمد بن عبدالرحيم، عن محمد بن عرعرة، عن شعبة، عن قتادة به.

فالحديث كما ترى رجاله رجالُ الصحيح، لكنه منقطعُ، سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة كما في «جامع التحصيل». و محمد من عبادة كما في «جامع التحصيل». و محمد من المحمد م



ابنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أبومُعَاوِيَة، حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ مُسلم، عَن ابنِ سَابِط وَهُوَ ابنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أبومُعَاوِيَة، حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ مُسلم، عَن ابنِ سَابِط وَهُوَ عبدالرَّ حَمْنِ، عَن سَعد بنِ أَبِي وَقَّاصِ قَالَ: قَدمَ مُعَاوِيَةً فِي بَعضِ حَجَّاتِه فَدَخَلَ عبدالرَّ حَمْنِ، عَن سَعد بنِ أَبِي وَقَّاصِ قَالَ: قَدمَ مُعَاوِيَةً فِي بَعضِ حَجَّاتِه فَدَخَلَ عَلَيهِ سَعدٌ فَذَكَرُوا عَليًّا، فَنَالَ مِنهُ، فَغَضِبَ سَعدٌ وَقَالَ: تَقُولُ هَذَا لرَجُلُ سَمعتُ رَسُولَ الله عَنَّالَ مِنهُ، فَغَضِبَ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ» وَسَمعتُهُ سَمعتُ رَسُولَ الله عَنْقُلُ هَارُونَ مِن مُوسَى، إلا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدِي» وَسَمعتُهُ يَقُولُ: «أَنتَ مِنِي بِمَنْزِلَة هَارُونَ مِن مُوسَى، إلا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدِي» وَسَمعتُهُ يَقُولُ: «لأُعطِينَ الرَّايَة (اليَومَ رَجُلاً يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدثُهم ثقات، ولكن يحيى بنَ معين يقول: إن عبدالرحمن بن سابط لم يسمع من سعد بن أبي وقاص كما في «حامع التحصيل».

لا الإمام أبوداود رحمه الله (ج٥ ص١٠٢): حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَوَّارٍ المِصرِيِّ، أَحْبَرَنَا عبدالسَّلامِ بنُ حَرب، عَن يُونُسَ بنِ عُبَيد، عَن زِيادِ بنِ جُبيرٍ بنِ حَيَّة، عَن سَعد قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُّولُ الله اللهِ اللهِ النِّسَاءَ قَامَت امرأَةً جُبيرٍ بنِ حَيَّة، عَن سَعد قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُّولُ اللهِ إِنَّا كُلُّ عَلَى آبائِنَا وَأَبنَائِنَا. حَليلة كَانَهَا مِن نسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَت: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُلُّ عَلَى آبائِنَا وَأَبنَائِنَا. وَقَالَت: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُلُّ عَلَى آبائِنَا وَأَبنَائِنَا. وَقَالَت: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُلُّ عَلَى آبائِنَا وَأَبنَائِنَا. وَقَالَت: فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِن أَموالِهِم؟ فَقَالَ: (الرَّطْبُ، تَأْكُلنَهُ وَتُهدينَهُ».

قَالَ أَبُودَاوُد: الرَّطْبُ: الخُبزُ وَالبَقلُ وَالرُّطَبُ. قَالَ أَبُودَاوُد: وَكَذَا رَوَاهُ الثَّورِيُّ عَن يُونُسَ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجالَ الصحيح، إلا محمدُ بنَ سوار بن راشد، وقد قال أبوحاتم: إنه صدوقٌ بل قد رواه سفيانُ الثوري عن يونس بن عبيد، فظاهر الحديث الصحة، ولكن الحافظ يقول في "تَهذيب التهذيب" في ترجمة زياد بن جبير: قال أبوحاتمٍ وأبوزرعةً: روايتُه عن سعد بن أبي وقاص مرسلةٌ.

١٤٨ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٥ ص٢٧٥): أَخبَرَني يَحيَى بنُ مُوسَى البَلخيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيينَة، عَن ابنِ أَبِي نَحِيح، قَالَ: قَالَ مُحاهدٌ: قَالَ سَعدٌ: رَجَعنَا في الحَجَّة مَعَ النَّبِيِّ اللَّيْتِ وَبَعضُنَا يَقُولُ: رَمَيتُ بِسَبع حَصَيَاتٍ، وَبَعضُنَا يَقُولُ: رَمَيتُ بِسِتٌ، فَلَم يَعِب بَعضُهُم عَلَى بَعضٍ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجالَ الصحيح، ولكن أبا حاتم يقول: إن مجاهدًا عن سعد مرسل كما في "تُهذيب التهذيب"

النُّعمَان، حَدَّثَنَا عبدالعَزِيزِ يَعني الدَّرَاوَرديَّ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن سَعدِ بنِ النُّعمَان، حَدَّثَنَا عبدالعَزِيزِ يَعني الدَّرَاوَرديَّ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن سَعدِ بنِ أَي وَقَّاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحرُجَ قَومٌ لَي يَحرُجَ قَومٌ يَأْكُلُونَ بَأْلسَنتِهم، كَمَا يَأْكُلُ البَقَرُ بَأَلسَنتِهَا».

الحديث ظاهر سنده الحُسن، ولكن في «جامع التحصيل»: وقال أبوزرعة: زيد بن أسلم عن سعد -يعني ابن أبي وقاص- مرسلٌ. اهر وفي «تَهذيب التهذيب»: قال أبوزرعة: لم يسمعُ من سُعدٍ. اهم

• • 1 - قال الإمام أبويعلى رحمه الله (ج٢ ص٦٦): حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ مَعرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبدُالله بنُ وَهبٍ، أَحبَرَني عَمرُو بنُ الحَارِثِ أَنْ سَعِيدَ بنَ أَبِي

هِلال حَدَّثَهُ عَن عَائِشَةَ بِنتِ سَعد بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَن أَبِيهَا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى امرَأَة وَبَينَ يَدَيهَا نَوَى وَحَصَّى تُسَبِّحُ. فَقَالَ: «أُخبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيكِ مِن هَذًا، أَو أَفضَلُ؟ قولُ: سُبحانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرضِ، وَسُبحَانَ الله عَدَدَ مَا بَينَ السَّمَاءِ، وَسُبحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرضِ، وَسُبحَانَ الله عَدَدَ مَا بَينَ ذَلِكَ، وَسُبحَانَ الله عَدَدَ مَا هُو خَالِقٌ، وَالله أَكْبَرُ مِثلَ ذَلِكَ، وَالحَمدُ لله مِثلَ ذَلِكَ، وَلا أَتُوتُ إِلا بِالله مِثلَ ذَلِكَ، وَالله مِثلَ ذَلِكَ».

وأخرجه ابن حبان كما في «الموارد» ص (٥٧٩)، والحاكم (ج١ ص٤٧٥).

فأنت إذا نظرت في سنده و حدتهم رجال الصحيح، ولكن إذا رجعت إلى "تهذيب التهذيب" لم تحد رواية لسعيد بن أبي هلال عن عائشة بنت سعد، فرجعنا إلى "تحفة الأشراف" فإذا هو يعزوه إلى أبي داود والترمذي والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، من طريق سعيد بن أبي هلال عن حزيمة عن عائشة عن أبيها. وحزيمة هذا قال الإمام الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، تفرد عنه سعيد بن أبي هلال، حديثه في التسبيح. اه.



أَ أَ أَ – قَالَ الإِمَامُ الترمذيُّ رَحْمُهُ اللهُ (جِ عُ صِ٣٩٩): حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن أَبِي حَمزَةَ، عَنِ الحَسنِ، عَن أَبِي سَعِيد، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «التَّاحِرُ الصَّدُوقُ الأَمينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ».

حَدَّنَنَا سُوَيدُ، حَدَّثَنَا ابنُ الْمُبَارَكِ، عَن سُفيَانَ، عَن أَبِي حَمزَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعرِفُهُ إلا مِن هَذَا الوَجهِ مِن حَدِيثِ الثَّورِيِّ عَن أَبي حَمرَةً، وَأَبو حَمرَةً عبدالله بنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيخٌ بَصرِيٌّ.

سويدٌ هو ابنُ نصر، وأنتَ إذا نظرتَ في رجال هذا السند وجدتُهم رجال الصحيح، إلا أبا حمزة عبدالله بن حابر وقد وثقه ابن معين، ولكن الحسنَ لم يسمعْ من أبي سعيد قاله عليُّ بن المديني كما في "جامع التحصيل".

الله الإمام النسائي رحمه الله (ج٥ ص٤٠): أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبدالله بنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّنَنَا إِدرِيسُ الأَودِيُّ، عَن عَمرِو عبدالله بنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّنَنَا إِدرِيسُ الأَودِيُّ، عَن عَمرِو ابنِ مُرَّة، عَن أَبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيسَ فيمَا دُونَ حَمسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ».

ويما دُونَ حَمسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

ويما دُونَ حَمسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

ويما دُونَ حَمسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

ويما دُونَ حَمْسُ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

ويما دُونَ حَمْسُ أَوْاقٍ صَدَقَةً».

ويما دُونَ حَمْسُ أَوْاقٍ صَدَقَةً عَن أَبِي اللهِ عَنْ أَبْهِ سَعِيدٍ قَالَ دَوْلَ اللهِ عَنْ أَبْهِ اللهِ سَعِيدٍ قَالَ دَوْلَ عَمْ اللهِ اللهِ سَعِيدٍ قَالَ دَوْلَ عَمْ اللهِ اللهِ

هذا الحديث إذا نظرتَ في سندِه وجدتُهم رجالُ الصحيح، ولكن أبا البختري وهو

سعيد بن فيروز لم يدرك أبا سعيد الخدري كما في "جامع التحصيل" عن أبي حاتم رحمه الله.

وقال أبوداود (ج٤ ص٤٢٢) عَقِبَ هذا الحديث: أبوالبختري لم يسمع من أبي سعيد.

والحديث في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد من غير هذه الطريق.

هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجال الصحيح، ولكن أبا البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من أبي سعيد حكاه في «جامع التحصيل» عن أبي حاتم.

٤ - أو الإمام النسائي رحمه الله (ج٢ ص١٣٢): أُخبَرَنَا عُبيدُالله بنُ فَضَالَة بن إبرَاهِيم، قَالَ: أُنبَأَنَا عبدالرَّزَّاق، قَالَ، أُنبَأَنَا جَعفَرُ بنُ سُلَيمَانَ، عَن

<sup>(</sup>۱) كذا في «المسند»، وفي «تفسير ابن كثير» (ج. م.٣٥) نقلاً عن «المسند»: (قالا)، وفي «دلائل النبوة» للبيهقي (ج.ه ص.١١) (قال: صدقت)، والمناسب ما في «تفسير ابن كثير»: (قالا).

عَلِيِّ بنِ عَلِيٍّ، عَن أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَن أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افتَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: «سُبحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمدِكَ، تَبَارَكُ اسمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيرُكَ».

أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ الْحَبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعَفَرُ الرَّبَ الْحَبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعَفَرُ ابنُ سُلَيمَانَ، عَن عَلِيٍّ بنِ عَلِيٍّ، عَن أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَن أَبِي سَعِيد قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنَيْلِيَّةِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: «سُبحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمَدِكَ، وَتَبَارَكَ رَسُولُ الله عَيْرُكَ». وَتَبَارَكَ السُمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَه غَيرُكَ».

هذا الحديث ظاهر سنده أنه حسنٌ، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول (ج٢ ص٠٥) بعد ذكره الحديث وقد تُكُلِّم في إسناد حديث أبي سعيد: كان يجيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. اه.

وقال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٢ ص٤٧٨) بعد ذكره الحديث: وهذا الحديث يقولون هو من علي بن علي عن الحسن مرسلاً الوهم من جعفر. أه

وقد أورده أبوداود في " المراسيل" عن الحسن كما في "تحفة الأشراف".

فأنت إذا نظرت إلى رجال هذا الحديث وجدتهم رجال الصحيح، وقد قال

البوصيري في "مصباح الزجاجة": هذا إسنادٌ صحيح. اه

ولكن أبا البحتري وهو سعيد بن فيروز لم يدرك أبا سعيد كما في «حامع التحصيل» عن أبي حاتم رحمه الله.

ثم وحدت الحديث في «المسند» (ج٣ ص٨٤) عن أبي البحتري عن رجل عن أبي سعيد به. فصرح بالساقط وهو مبهم.

١٠٠١ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٤٩٨): حَدَّنَنَا وُهَيبٌ (٢٠٠٠): حَدَّنَنَا وُهَيبٌ (١٠)، حَدَّنَنَا وُهَيبٌ (١٠)، حَدَّنَنَا وُهَيبٌ (١٠)، حَدَّنَنَا وُهَيبٌ (١٠)، حَدَّنَنَا وَهَيبٌ أَنَّ النَّبِيَّ عبدالرَّحَمٰنِ بنُ يَزِيدَ بنِ حَابِر، عَن القَاسِمِ بنِ مُخيمِرةً، عَن أبي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ عبدالرَّحَمٰنِ بنُ يُزِيدَ بنِ حَابِر، عَن القَاسِمِ بنِ مُخيمِرةً، عَن أبي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى القَبر.

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وإليكَ ما قاله البوصيري في "مصباح الزجاجة" (ج٢ ص٤١) قال رحمه الله: هذا إسنادٌ رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد. اه

وفي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة القاسم بن مخيمرة: وقال الدوري عن ابن معين: لم نسمع أنه سمع من أحد من الصحابة.

وقال ابن حبان في «الثقات»: ما أحسبه سمع من ابن أبي موسى يعني أبا بردة. وقال في موضع آخر: سأل عائشة عما يلبس المحرم؟. اه

10 الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج1 ص١٧١): حَدَّثَنَا أَبُوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص١٧١): حَدَّثَنَا أَلُوكُرَيب، حَدَّثَنَا اللُحَارِبيُّ، عَن مَعمَرِ بنِ رَاشِد، عَن الزُّهرِيِّ، أَنبَأَنَا سَعِيدُ بنُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدُ السَّعِيدِ الخُدرِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ يَتَعَلِّقُوْ عَن التَّشَبُّهِ فِي الصَّلاةِ، المُستَّب، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ يَتَعَلِّقُوْ عَن التَّشَبُّهِ فِي الصَّلاةِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وهب، والصواب ما أثبنناه كما في «تحفة الأشراف».

فَقَالَ: ﴿لا يَنصَرف حُتَّى يَسمَعَ صَوتًا أُو يَحدُ ريحًا».

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، قال البوصيري رحمه الله في «مصباح الزجاجة» (ج١ ص٤٧): هذا إسنادٌ رجاله ثقات، إلا أنه معلٌّ برواية الحفاظ من أصحاب الزهري عنه، عن سعيد، عن عبدالله بن زيد. اه

وحديث عبدالله بن زيد بن عاصم في "الصحيحين" وأبي داود والنسائي، وحديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد أنه كان يُنكِرُ على الإمام أحمد أنه كان يُنكِرُ حديث المحاربي عن معمر. وقال العلائي في "المراسيل": قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: لم نعلم أن عبدالرحمن بن محمد المحاربي سمع من معمر شيئًا، وبلغنًا أنه كان يُدَلِّسُ. اه

١٠٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُطَرِّف، حَدَّثَنَا أبوحَازِم، عَن أبي سَعِيد الحُدرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَرَّ الله عَرْ الله عَلَى الله عَرْ الله عَلَى الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَلَى الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَرْ الله عَلَمْ الله عَرْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ ا

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجال الصحيح، ولكن أبا حازم وهو سلمة ابن دينار لم يسمع من أبي سعيد، ففي "جامع التحصيل" عن ولده عبدالعزيز: مَن حدَّنَك أنَّ أبي سمعَ واحدًا من أصحاب النبي وَلَيْتُمَا غير سهل بن سعد فلا تُصدَّقه.

أي حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أي عَدِيًّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أي سَعِيدِ الخُدرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ: عَديٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ الحَسَنِ، عَن أي سَعِيدِ الخُدرِيِّ عَن النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ قَالَ: «أَلا إِنَّ الدُّنيَا حَضِرَةٌ حُلُوةٌ، ألا فَاتَّقُوا الدُّنيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، ألا وَإِنَّ لَكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً، وَإِنَّ أَكْثَرَ ذَاكُم غَدرًا أميرُ العَامَّة» فَمَا نَسيتُ رَفْعَهُ بِهَا صَوتَهُ.

هذا الحديث إذا نظرتَ في سنده وحدتُهم رحال الصحيح، ولكن عليٌّ بن المديني

يقول: إن الحسن لم يسمع من أبي سعيد. كما في "جامع التحصيل".

• ٦ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٧٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: سُئلَ عَن الْحَسَنِ، عَن أَبِي سَعيدُ، عَن قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ، عَن أَبِي سَعيد الْخُدرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ سُئلَ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَنتَ تَحْلُقُهُ؟ أَنتَ تَرَفُّهُ وَاللهُ عَرَارَهُ، أَوْ مَقَرَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ القَدَرُ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجالَ الصحيح، ولكن عليَّ بن المديني يقول: إن الحسن لم يسمع من أبي سعيد كما في "جامع التحصيل".

171-قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٦٨): حَدَّثَنَا سُرَيجٌ، حَدَّثَنَا سُرَيجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَعْفَيْ لَهَى عَن استِئْجَارِ الأَجْيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ أَجرُهُ، وَعَن النَّحِشِ، وَاللَّمسِ، وَإِلْقَاءِ الحَجَرِ.

وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٧١): ثنا حسنٌ، ثنا حمادُ بن سلمةً، عن حماد، عن إبراهيمَ، عن أبي سعيد الخدري به.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتَهم رجال الصحيح، فسريجٌ هو ابنُ النعمان وحمادٌ هو ابن سلمة، وحمادٌ شيخه هو ابن أبي سليمان، وإبراهيمُ هو ابن يزيد النحعي.

ولكن الحديث منقطعٌ، قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف»: إن إبراهيمَ لم يسمع من أبي سعيد. اه

وله علة أخرى هي أن النسائي رواه في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" عن ماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد: إذا استأحرت أجيرًا فأعلمه أحرَه. موقوف.

٢ ٦ ١ – قال الحاكم رحمه الله (ج١ ص١٣٢): وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ مُحَمَّدُ بنُ

أَحْمَدَ بِنِ بَالَوَيه، ثَنَا أَبُوالْمُثَنَّى العَنبَرِيُّ، قَالَ (١): ثَنَا أَبُوعُمَر (٢) الضَّرَيرُ، ثَنَا حَسَّانُ ابنُ إِبرَاهِيمَ، عَن سَعِيد بِنِ مَسرُوق، عَن الثَّورِيِّ، عَن أَبِي نَضرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَالِيَّةَ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الوُضُوءُ، وَتَحرِيمُهَا التَّكبِيرُ، وَتَحلِيمُهَا التَّكبِيرُ، وَتَحلِيمُهَا التَّكبِيرُ،

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.

فأنت إذا نظرت إلى السند وجدته كما يقول الحاكم رحمه الله صحيحًا، ولكن ابن عدي رحمه الله يقول في ترجمة حسان بن إبراهيم: إنه وَهِمَ فيه، وإنما الحديث لأبي سفيان وهو طريف العدوي ثم ساقه بسنده. أه المراد منه.

وطريف هو ابن شهاب أبوسفيان، ضعفه ابن معين، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال النسائي: متروك. اله المراد من "الميزان".

١٦٢ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٦٣): حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ الهَمدَانِيُّ، حَدَّنَا عبدالله بنُ إِدرِيسَ، عَن الأَعمَشِ، عَن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَن أَبِي سَعِيدُ قَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله أَنْرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: «تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَة الشَّمسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيرِ سَحَابِ»؟ قُلنَا: لا. قَالَ: «فَتَضَارُّونَ فِي رُؤْيَة القَمرِ لَيلَةَ البَدرِ فِي غَيرِ سَحَابِ»؟ قَالُوا: لا. قَالَ: «إِنَّكُم لا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَتهمَا». لا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَتهمَا».

<sup>(</sup>١) في "المستدرك" : (قالا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أبوعمر هو حفص بن عمر وترجمته في "تذكرة الحفاظ».

وفي «الكامل» لابن عدي: أبوعمر الحوضي وهو حفص بن عمر وكلاهما قد روى عن حسان كما في «تهذيب الكمال».

ظاهر السند أنه على شرط الشيحين، ولكن إليك ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله (ج٧ ص ٢٧٠) بعد ذكره الحديث من حديث جابر بن نوح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا قال: وهكذا روى يحيى بن عيسى الرملي وغير واحد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي المنافقة.

وروى عبدالله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، عن النبي المستقلة وحديث أبي صالح عن أبي هريرة المستقلة وحديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عن النبي المستقلة أصحُّ. وهكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي المستقلة ، وقد رُوِيَ عن أبي سعيد عن النبي المستقلة من غير هذا الوجه، مثل هذا الحديث وهو حديثٌ صحيحٌ أيضًا. اه

يقول المباركفوري رحمه الله: أخرجه الشيخان من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد. اه

وقد ذكر الحافظُ رحمه الله كلام الترمذي في «النكت الظراف» وأقرَّه عليه.

١٦٤ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٧ ص٤٩): حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ مَعِين، أَحبَرَنَا حَفصٌ، عَن جَعفَر، عَن أَبِيه، عَن أَبِيه، عَن أَبِيه سَعِيد قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُضَمِّق يُضحِّى بِكَبشٍ أَقرَنَ فَحِيلٍ يَنظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ،

الحديث أخرجُه الترمذيُّ (ج٥ ص٨٠) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديثِ حفصِ بن غياث. وأخرجه النسائي وابن ماجه.

قال أبوط المرضى: ظاهر السند أنه على شرط مسلم، ولكن في "تَهذيب التهذيب": وقد قيل: إن رواية محمد بن على عن جميع من سُمِّي هنا من الصحابة ما عدا ابن عباس، وحابر بن عبدالله، وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب مرسلة. اه وما وحدت له في "تحفة الأشراف" عن أبي سعيد إلا هذا الحديث مع أن محمدًا رحمه الله من المكثرين.

• 1 7 - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٥٨٥): حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى، حَدَّنَنا عبدالرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعمَرٌ، عَن زَيد بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاء بنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيد الخُدرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّدِ اللهُ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إلا لِحَمسَة: لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَو لِغَازٍ فِي سَبِيلِ الله، أَو لِغَنيٍّ اشتَرَاهَا بِمَالِه، أَو فَقيرٍ تُصُدِّق عَلَيهِ فَأَهداها لِغَنيٍّ، أَو غَارِمٍ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجالَ الصحيح، ولكنّ ابن أبي حاتم: يسأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث (ج١ ص٢٢١) فقالا: هذا خطأ، رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني النّبتُ قال: قال النبي ﷺ وهو أشبهُ، وقال أبي: فإن قال قائل: الثبتُ من هو؟ أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان عطاء لم يُكنّ عَنهُ.

قلت لأبي زرعة: أليس الثبتُ هو عطاء؟ قال: لا لو كان عطاء ما يُكني عَنهُ.

وقد رواه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي ﷺ مرسلٌ. قال أبي: والثوري أحفظ. اه من «العلل».

الله الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٥٨٦): حَدَّنَا عَبدُالله بنُ سَعِيد الطَّنافِسِيُّ، عَن إدريسَ عَبدُالله بنُ سَعِيد الكَندِيُّ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيد الطَّنافِسِيُّ، عَن إدريسَ الأُودِيِّ، عَن عَمرُو بنِ مُرَّةَ، عَن أبي البَحترِيِّ، عَن أبي سَعِيد رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيَّ قَالَ: «الوَسقُ ستُّونَ صَاعًا».

هذا الحديث بهذا السند إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في «تُهذيب التهذيب» في ترجمة أبي البختري سعيد بن فيروز: وقال أبوداود: لم يسمع من أبي سعيد، وفيه أيضًا: وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبيه: لم يدرك أبا ذر ولا أبا سعيد، ولا زيد بن ثابت، ولا رافع بن خديج، وهو عن عائشة مرسل. اه

٧٦٧ – قال أبوداود رحمه الله (ج١٣ ص١٧٠): أَحَبَرَنَا القَعنَبيُّ، أَحَبَرَنَا

عبدُالرَّحَمٰنِ بنُ أَبِي المَوَالِ، عَن عبدالرَّحَمٰنِ بنِ أَبِي عَمرَةَ الأَنصَارِيِّ، عَن أَبِي سَعِيدُ الخُدرِيِّ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «خَيرُ المَحَالِسِ أُوسَعُهَا». قَالَ أَبُودَاوُد: هُوَ عَبدالرَّحَمٰنِ بنُ عَمرِو بنِ أَبِي عَمرَةَ الأَنصَارِيُّ.

وقال البحاري في "الأدب المفرد" ص (٣٨٨): حَدَّثَنَا عَبدُالله بنُ مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَامِر، حَدَّثَنَا عَبدُالرَّ حَمْنِ بنُ أَبِي المُوالِي، حَدَّثَنِي عَبدُالرَّ حَمْنِ بنُ أَبِي المُوالِي، حَدَّثَنِي عَبدُالرَّ حَمْنِ بنُ أَبِي المُوالِي، حَدَّثَنِي عَبدُالرَّ حَمْنِ بنُ أَبِي عَمرَةَ الأَنصَارِيُّ قَالَ: أُذِنَ أَبُوسَعِيد بِحَنَازَة فَكَأَنَّهُ تَحَلَّفَ حَتَّى أَحَدَ القَومُ مَحَالسَهُم، ثُمَّ جَاءَ بَعدُ فَلَمَّا رَآهُ القَومُ تَسَرَّعُوا وقامَ بَعضُهُم عَنهُ لِيَحلِسَ فِي مَحَالسَهُم، فَمَّ جَاءَ بَعدُ فَلَمَّا رَآهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: «خَيرُ المَحَالِسِ أُوسَعُهَا»، مُحلسه. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْكِيْلِهِ يَقُولُ: «خَيرُ المَحَالِسِ أُوسَعُهَا»، ثُمَّ تَنحَى وَجَلَسَ فِي مَحلِسِ وَاسِع.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده ظنتتهم رجال الصحيح، ومن ثم يقول الإمام النووي في "رياض الصالحين" ص (٣٣٩): رراه أبوداود بإسناد صحيح على شرط البخاري. ويقول الحاكم في "المستدرك" (ج٤ ص٢٦٩): هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه.

ولكنْ في "تَهذيب التهذيب» عبدُالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري اثنان: أحدُهما من رحال الجماعة، والآخر ذكره الحافظ تمييزًا، قال: وهو ابنُ أخي عبدالرحمن بن أبي عمرة.

وقال في ترجمة الأوَّلِ الذي هو من رجال الجماعة: وما ادَّعاه المؤلف -يعني المزيَّ-رحمه الله من أن ابن أبي الموالي روى عنه، ليس بشيءٍ إنما روى عن ابن أخيه.

وقال في ترجمة التمييز: وما أظنه سمع منه –يعني من أبي سعيد–.

وعبدالرحمن بن أبي عمرة الذي ذكر تمييزًا روى عنه جماعة، وما وثَّقه معتبر فهو هذا.

فالحديث ضعيفٌ من أجلِ عبدالرحمن، ومن أجل قول الحافظ: وما أظنه سمع من

أبي سعيد. وقد كنتُ وهمتُ في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" وقلت: صحيحٌ على شرط البخاري، ثم نبهني بعض إخواني في الله على هذا، فجزاه الله خيرًا.

١٦٨ - قال الإمام أبويعلى رحمه الله (ج٢ ص٣٤٦): حَدَّثَنَا أَبُوبَكِر،
 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَن سُفيَانَ، عَن زَيد بنِ أَسلَمَ، عَن عِيَاضٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالً:
 كُنَّا نُورَّنُهُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ الله ﷺ. يَعني الجَدَّ.

هذا الحديث ظاهرُهُ الصحة، فأبوبكر هو ابن أبي شيبة، وقبيصة هو ابن عقبة، وسفيان هو الثوري، وعياض هو ابن عبدالله، ولكن أبا زرعة يقول كما في "العلل" لابن أبي حاتم (ج٢ ص٥٢): هذا خطأً، أخطأ فيه قبيصة، إنما هو: كُنَّا نُؤدِّي صدقةَ الفطر على عهد رسول الله عَلَيْتُهُمْ.

قال الإمام مسلم في "التمييز" (ص ١٩٠): هذا خبرٌ صحَّف فيه قبيصةُ، وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض (يعني عن أبي سعيد) قال: كُنَّا نؤدِّيه على عهد رسول الله عَلَيْ يعني في الطعام وغيره في زكاة الفطر، فلم يقرَّ قراءته، فقلب قوله، إلى أن قال: نُورِّنُه. ثم قلب له معنى فقال: يعني الجد. اه

179 - قال الحاكم رحمه الله (ج٤ ص٣١١ بتحقيقنا): حَدَّثَنَا أَبُوالعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلَيِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُوأَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُوأَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُوأَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُوأَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُوالعَبَّاسِ الحُريرِيُّ، عَن أَبِي نَضرَةَ، عَن أَبِي سَعِيد رَضيَ الله عَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنهُ الله عَنهُ أَبِي نَضرَةً، عَن أَبِي سَعِيد رَضيَ الله عَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنهُ الله عَنهُ أَو قَميصًا أَو رِدَاءً ثُمَّ كَانَ رَسُولُ الله عَنهُ المَّن الحَمدُ أَنت كَسَوتنيه، أَسَأَلُكَ مِن خَيرِهِ وَخَيرِ مَا صُنعَ لَهُ، وَشَرٌ مَا صُنعَ لَهُ».

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم و لم يخرحاه.

كذا قال الحاكم، حَكَمَ عليه بظاهر الحديث، ولكن الحافظ في "نتائج الأفكار"

(ج١ ص١٢٣) يذكر أن النسائي رواه من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء بن عبدالله بن الشخير، عن النبي عن النبي المعلاء بن عبدالله بن الشخير، عن النبي المعلنية مرسلاً.

وقال: هذا أولى بالصواب من رواية عيسى بن يونس -يعني الذي يرويه عن سعيد الجريري- فإنه سمع من الجريري بعد الاختلاط، وسماع حماد عنه قديم قبل اختلاطه. ثم قال الحافظ: وكذا أشار أبوداود إلى هذه العلة، وأفاد علَّة أخرى وهي أن عبدالوهاب الثقفي رواه عن الجريري، عن أبي نضرة مرسلاً، لم يذكر أبا سعيد. ثم قال الحافظ رحمه الله: وغفل ابن حبان والحاكم عن علَّته فصحَّحاه.

أخرجه ابن حبان من رواية عيسى بن يونس، ومن رواية خالد الطحان. وأخرجه الحاكم من رواية أبي أسامة كلهم عن الجريري، وكل من ذكرناه سوى حماد والثقفي سمع من الجريري بعد اختلاطه. اه المراد منه.



هذا سندٌ رجاله ثقات فظاهره الصحة، لكن لم يسمع القاسم بن مخيمرة من أحد من الصحابة كما في «تَهذيب التهذيب».

الله الإمام البزار رحمه الله (ج٦ ص٤٨٤): أُخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ وَالله الإمام البزار رحمه الله (ج٦ ص٤٨٤): أُخبَرَنَا أُجمَدُ بن عَبيدَةَ بن سُفيَانَ، قَالَ: أُخبَرَنَا أَبُوضَمرَةَ، قَالَ أُخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرو، عَن عَبيدَةَ بنِ سُفيَانَ، عَن أَبِي الجُعدِ الضَّمرِيِّ، عَن سَلمَانَ رَضيَ الله عَنهُ، عَن النَّبِيِّ أَلَيْتِيْ قَالَ: (ربَاطُ يَومٍ في سَبيلِ الله خَيرٌ مِن صِيَامٍ شَهرٍ».

قَالَ أَبُوعِ الْحِنْ ِ: هذا الحديث ظاهر سنده الحسن، ولكن ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (ج١ ص٣٠٠) قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أنس بن عياض،

عن محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي الجعد الضمري، عن سلمان الفارسي، عن النبي عَلَيْهِ ( وَبَيَامِهِ ) . فقالا: الفارسي، عن النبي الله عَمْد بن عمرو، عن مكحول، عن سلمان، كذا رواه يحيى القطان وإسماعيل بن جعفر قلتُ لهما: الوهم ممن هو؟ قالا: من أبي ضمرة. اله

وقال الدارقطني رحمه الله في "أطراف الغرائب والأفراد" (ج٣ ص١٩): تفرد به أبوضمرة أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد أن عنه، أي عن سلمان. ووهم فيه وإنما رواه محمد بن عمرو، عن مكحول عن سلمان مرسلاً. اه

<sup>(</sup>١) في الأصل (ابن الجعد)، والصواب ما اثبتناه.

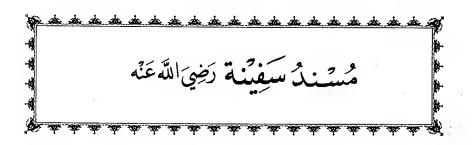

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم و لم يخرجاه.

كذا قال الحاكم رحمه الله، وسكت عليه الذهبي، ومحمد بن عبدالله ما روى له مسلم، وأسامة بن زيد هو الليثي، قال الحاكم: واستدللت بكثرة روايته على أنه عنده -أي: عند مسلم- صحيح الكتاب.

على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهدٌ بِها، أو هو مقرونٌ في الإسناد. وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له استشهادًا.

ومحمد بن المنكدر قال الحافظ في "تَهذيب التهذيب": روايته عن سفينة مرسلة.



هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، ولكنه منقطع، ففي «تَهذيب التهذيب» في وفاة سمرة بن حندب أنه توفي سنة ثمانٍ وخمسين، وقيل: سنة تسع وخمسين.

وفيه في ولادة محمد بن علي أنه ولد سنة ستين، وقيل: سنة ست وخمسين. وأما ما حاء عن الواقدي أن مولده سنة خمس وأربعين فلم يرتضه الحافظ. والله أعلم.

٤٧١ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص١١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفر،

حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن سَلَمَةَ بنِ كُهيلٍ، عَن هِلالِ بنِ يَسَاف، عَن سَمُرَةَ، عَن النَّبِيِّ النَّيْلِيِّةِ قَالَ: «إِذَا حَدَّثَتُكُم حَديثًا فَلا تَزِيدُنَّ عَلَيه، -وقَالَ-: أُربَعٌ مِن النَّبِيِّ اللَّهُ وَالْحَمِدُ الله، وَالله وَالْحَمِدُ الله، وَالله أَكبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لا تُسَمِّينَّ عُلامَكَ أَفلَحَ، وَلا نَجِيحًا، وَلا يَضُرُّكُ بِأَيْهِنَّ عُلامَكَ أَفلَحَ، وَلا نَجِيحًا، وَلا رَبَاحًا، وَلا يَسَارًا».

هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن هل سمع هلال ابن يساف من سمرة بن حندب؟، وهلال يرسل عن بعض الصحابة كما في "تهذيب التهذيب" فمن ادَّعى سماعه من سمرة فعليه أن يأتي برواية واحدة صحيحة ولو في غير هذا الحديث، أو بقول حافظ من الحفاظ أنه سمع منه.

وقد أخرجه أبوداود الطيالسي رقم (٩٠٠، ،٩٩١) مفرقًا، وأخرج قطعة منه ابنُ ماجه (٣٢ ص١٢٥٢) وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» ص (٤٨٧) وليس عندهم تصريح بالسماع، ثم أيضًا هلال بن يساف ليس له عن سمرة إلا هذا الحديث عند النسائي في «عمل اليوم والليلة» وقطعة منه عند ابن ماجه كما في «تحفة الأشراف».

ومما يدل على أن هلال بن يساف لم يسمعُهُ من سمرة، أن الإمام أحمد رحمه الله رواه (ج٥ ص٧) فقال: ثنا محمَّدُ بنُ جعفرٍ، ثنا شعبةُ، عن منصورٍ، عن هلالِ بنِ يسافٍ، عن رَبِيع بنِ عُمَيلَةَ، عَن سَمُرَةً، وذكر النهي عن التَّسمية.

وقال ص (١٠): ثنا حسنُ بنُ موسى، ثنا زُهيرٌ، عن مَنصِورٍ، عَن هِلالِ بنِ يَسَاف، عَن رَبِيعِ بنِ عُمَيلَةَ، عَن سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «أُحَبُّ الكَلامِ إِلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُربَعٌ». وذكر بقية الحديث المتقدم.

وقال الإمام مسلم رحمه الله (ج٣ ص١٦٨٥): حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ عبدالله بنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَمِّ، حَدَّثَنَا رُهَمِّ، حَدَّثَنَا رُهَمِّ، حَدَّثَنَا مُنصُورٌ، عَن هلال بنِ يَسَاف، عَن رَبِيعِ بنِ عُمَيلَةً، عَن سَمُرَةَ بنِ جُندَب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لاَأَحَبُّ الكَلاَّمِ إِلَى الله أَرْبَعٌ: سُبحَانَ الله، وَالحَمدُ للهِ، وَلا يُشَرِّنُ الله، وَالحَمدُ للهِ، وَلا يُسَمِّينُ غُلامَكَ يَسَارًا، وَلا للهِ، وَلا يُسَمِّينُ غُلامَكَ يَسَارًا، وَلا

رَبَاحًا، وَلا نَحِيحًا، وَلا أَفلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ، فَلا يَكُونُ. فَيَقُولُ: لا، إِنَّمَا هُنَّ أُربَعٌ فَلا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ».

وحَدَّنَنَا إِسحَقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، أَحبَرَنِي جَرِيرٌ (ح) وحَدَّنَنِي أُمَيَّةُ بنُ بِسطَامٍ، حَدَّنَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّنَنَا رُوحٌ، وَهُوَ ابنُ القَاسِمِ (ح) وحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَى، وَابنُ بَشَّارٍ، قَالًا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفرٍ، حَدَّنَنَا شُعبَةُ، كُلُّهُم عَن مَنصُور بِإِسنَادِ زُهيرٍ، فَأَمَّا حَدِيثُ عَالًا: حَدَّيْنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفرٍ، حَدَّنَنَا شُعبَةُ، كُلُّهُم عَن مَنصُور بإسنَادِ زُهيرٍ، فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَرَوحٍ فَكَمثلِ حَديثُ زُهيرٍ بقصَّتِه، وَأَمَّا حَدِيثُ شُعبَةً فَلَيسَ فِيهِ إِلّا ذِكرُ تَسمية الغُلام، وَلَم يَذكُر الكلامَ الأَربَعَ. أه

ولا يقال: إن هلالاً سمعه من ربيع بن عميلة ثم سمعه من سمرة، أو سمعه من سمرة ثمَّ تَبَتّه فيه ربيعُ بن عميلة، وإنما يُقال هذا فيمن ثبتَ سماعُه من شيخ شيخِه، ولو مرةً واحدة، والله أعلم.

فالحاصل أن الحديث بذِكرِ ربيع بن عُميلة صحيحٌ، وبحذفِهِ معلٌّ.

الله الإمام أبوبكر بن أبي شيبة رحمه الله (ج٣ ص٢٦٦): حَدَّنَنَا إِسَمَاعِيلُ بنُ عُلِيَّةً، عَن أَيُوبَ، عَن أَبِي قِلابَةً، عَن سَمُرَةً بن جُندُب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَةٍ: «عَلَيْكُم بِالثِّيَابِ البَيَاضِ، فَليَلبَسهَا أَحيَاؤُكُم، وَكَفُنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم».

الحديث رجاله رجال الصحيح، ولكن في «جامع التحصيل»: أبوقلابة عبدالله بن زيد الجرمي لم يسمع من سمرة. اله

وقد ذكرت الواسطة بينه وبين سمرة وهو أبوالمهلب كما في «تحفة الأشراف» وعزاه للنسائي. وقد صح من حديث ابن عباس.



الح 1 - قال ابن أبي عاصم رحمه الله في "السنة" (ج٢ ص١٠٠٣): حَدَّثَنَا أَبُوبُكُرِ، ثَنَا عَبدُالأَعلَى، عَن مَعمَر، عَن الزُّهرِيِّ، عَن سَهلِ بنِ أبي حَثمَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "تَعَلَّمُوا مِن قُرَيش وَلا تُعَلِّمُوهَا».

أبوبكر هو ابن أبي شيبة.

وهذا الحديث ظاهره الصحة، ولكنه منقطع ففي ترجمة سهل بن أبي حثمة من «تَهذيب» (ج٤ ص٢١٨): وأرسل عنه الزهري.

الله على الله على عاصم رحمه الله في «السنة» (ج٢ ص١٠٠٥): حَدَّثَنَا عَبدُالأَعلَى، عَن مَعمَر، عَن الزُّهرِيِّ، عَن سَهلِ بنِ أَبي حَثمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَدِّمُوا قُريشًا وَلا تَقَدَّمُوهَا».

الحديث تقدم الكلام عليه في الذي قبله.



عَدُّالرَّزَّاقِ، قَالَ مَعمرِّ: أَخبَرَى أَيُّوبُ، عَن أَي قلابَةً، عَن أَي الأشعَث عَدُّالرَّزَّاقِ، قَالَ مَعمرِّ: أَخبَرَى أَيُّوبُ، عَن أَي قلابَةً، عَن أَي الأشعَث الصَّنعَانِّ، عَن أَي أَسَمَاء الرَّحبِيِّ، عَن شَدَّادِ بنِ أُوسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقِلْ قَالَ: «إِنَّ الشَّعْتُ وَجَلَّ زَوَى لِي الأَرضَ حَتَّى رَأَيتُ مَشَارِقَها وَمَعَارِبَها، وَإِنَّ مُلكَ أُمَّتِي سَيَبلُغُ مَا رُوِيَ لِي مِنها، وَإِنِّي أُعطِيتُ الكَنْزَينِ: الأَبيضَ وَالأَحمر، وَإِنِّي سَأَلتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لا يُهلِكُ أُمَّتِي بِسَنَة بِعَامَّة، وَأَن لا يُسَلِّطَ عَلَيهِم عَدُوًّا فَيُهلِكَهُم بِعَامَّة، وَأَن لا يُسَلِّطُ عَلَيهِم عَدُوًّا فَيُهلِكَهُم بِسَنَة بِعَامَّة، وَأَن لا يُسَلِّطُ عَلَيهِم عَدُوًّا فَيُهلِكَهُم بِعَامَّة، وَأَن لا يُسلِّطُ عَلَيهِم عَدُوًّا فَيهلِكَهُم بِعَامَّة، وَأَن لا يُسلِّطُ عَلَيهِم عَدُوًّا مِمَّن سَواهُم فَيُهلِكُوهُم بِعَامَّة، حَتَّى يَكُونَ بِعَامَّة، وَلا أَسلَّطَ عَلَيهِم عَدُوًّا مِمَّن سَواهُم فَيُهلِكُوهُم بِعَامَّة، حَتَّى يَكُونَ بِعَامَّة، وَلا أَسلَّطَ عَلَيهِم عَدُوًّا مِمَّن سَواهُم فَيُهلِكُوهُم بِعَامَّة، حَتَّى يَكُونَ بِعَضَّهُم يُهلِكُ بَعضًا، وَبَعضُهُم يَقتُلُ بَعضًا، وبَعضُهُم يَسبِي بَعضًا». قَالَ النَّبِيُّ يَعْظُلُ بَعضًا، وبَعضُهُم يَسبِي بَعضًا». قَالَ النَّبِيُّ يَعْظُلُ الْمُنَّقِ إِلَّا الأَثِمَّة المُضِلِّينَ، فَإِذَا وَضِع وَاللَّ النَّبِيُّ يَعْظُلُ بَهُ عَنهُم إِلَى يُومِ القِيَامَة».

قَالَ أَبُوعَلِمُنْ وَ الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، ولكن قال الإمام البزار رحمه الله بعد إحراجه الحديث من حديث شداد (ج٨ ص٤١٣): قال أحمد ابن منصور: فقلت لعبدالرزاق: إنما هذا عن ثوبان. فقال: لا، نظرت وهو هكذا. وهذا الحديث رواه حماد بن زيد، وعباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء،

عن ثوبان، عن النبي ﷺ وهو الصواب، ورواه قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن النبي ﷺ. اله

فعُلِمَ من هذا أن الحديث معل من حديث شداد، صحيح من حديث ثوبان.



الله الله الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص ٢٤٩): حَدَّنَنَا هِ شَامُ بنُ عَدِداللَّكِ، حَدَّنَا المِعُوانَة، عَن حُصَين، عَن سَالِم، أَنَّ أَبَا أُمَامَة حَدَّثَ عَن رَسُولِ الله عَلَيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: ((مَن قَالَ: الحُمدُ لله عَدَدُ مَا خَلَق، وَالحَمدُ لله مِلْء مِلْء مَا خَلَق، وَالحَمدُ لله مِلْء مَا خَلَق، وَالحَمدُ لله مِلْء مَا فَق السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَالحَمدُ لله مِلْء مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَالحَمدُ لله مِلْء مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَالحَمدُ لله مِلْء مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالخَمدُ لله مِلْء مَا شَيْء، وَالحَمدُ لله مِلْء مَا أَحصَى كَتَابُهُ، وَالحَمدُ لله مِلْء مَل شَيء، وَالحَمدُ لله مِلْء كُلِّ شَيء، وَالحَمدُ الله مِلْء كُلِّ شَيء، وَالحَمدُ الله مِلْء كُلُّ شَيء، وَالحَمدُ الله مِلْء كُلِّ شَيء، وَالحَمدُ الله مِلْء كُلِّ شَيء، وَالحَمدُ الله مِلْء كُلُّ شَيء،

هذا الحديث رحاله رحال الصحيح، لكنه منقطع، قال العلائي في "جامع التحصيل": وحكى الترمذي في "العلل" عن البخاري أنه قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة ولا توبان، وسمع من جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهم.

• 1 1 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج ٩ ص ٤٧١): حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى الثَّقَفِيُّ المَروزِيُّ، أَخبَرَنَا حَفصُ بنُ غِيَاتْ، عَن ابنِ جُريج، عَن عبدالرَّحَمْنِ بنِ سَابِطٍ عَن أَبِي أُمَامَة، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيَالَةُ أَيُّ الدُّعَاءِ عبدالرَّحَمْنِ بنِ سَابِطٍ عَن أَبِي أُمَامَة، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيَالَةُ أَيُّ الدُّعَاءِ

<sup>(</sup>۱) في «العلل الكبير» (ج٢ ص٩٦٣).

أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوفَ اللَّيلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجال الصحيح، ولكن في "تَهذيب التهذيب " عن يجيئ بن مغين أن عبدالرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة.



١٨١ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه (ج١ ص٨١): حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى، حَدَّنَنَا عبدالرَّزَاقِ، أَنبَأْنَا مَعمَرٌ، عَن عَاصِمِ بنِ أَبِي النَّجُودِ، عَن زِرِّ بن حُبَيش، قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ، قُلتُ: أُنبِطُ حُبَيش، قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ، قُلتُ: أُنبِطُ المُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ، قُلتُ: أُنبِطُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

هذا الحديث بهذا السند ظاهره الحُسن، ولكن الإمام يُحيى بنَ معين يقول: وحديث معمر عن ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة، وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام. اه من "تَهذيب التهذيب".

والحديث صحيح من حديث صفوان بن عسال من طريق أخرى، وقد ذكرته في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين».



٢٨١ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٣١١): حَدَّنَنَا عبدالرَّحَمَنِ، حَدَّنَنَا عبدالرَّحَمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن عبدالله بنِ سِنَان، عَن ضِرَارِ بنِ الأَزوَرِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَةٍ مَرَّ بِهِ وَهُو يَحلُبُ، فَقَالَ: «دَع دَاعِيَ اللَّبَنِ».

إذا نظرت إلى سند الحديث وحدت رحاله ثقات، وظاهره الصحة، ولكن الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم يقول كما في "العلل" (ج٢ ص٢٤٥): سألت أبي وأبا زرعة وذكر هذا الحديث: فقالا: روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ عن الأعمش، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن الأزور، بدلاً من عبدالله بن سنان، وهو الصحيح، قال أبي: خالف الثوري الخلق في هذا الحديث. وقال غير سفيان: الأعمش، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن الأزور. اه

قلت: ويعقوب بن بحير قال الإمام الذهبي في "الميزان": لا يعرف، ثم ذكر له هذا الحديث ثم قال: غريبٌ فرد، والأعمش فمدلس، وما ذكر سماعًا ولا يعقوب ذكر سماعًه من ضرار ولا أعرف لضرار سواه. أه المراد من "الميزان".

قلت: فالحديث لا يصح من الطريقين. والله أعلم.



١٨٣ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص١٦٣): حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بنُ سَعيد، حَدَّثَنَا بَكُرُ بنُ مُضَرَ، عَن ابن الهَاد، عَن مُحَمَّد بن إبرَاهيمَ، عَن أبي سَلَمَةَ بن عبدالرَّحْمَنِ، عَن طَلحَةَ بن عُبَيدالله: أَنَّ رَجُلين قَدمَا عَلَى رَسُول الله عَبَيْلِيَّةً وَكَانَ إِسلامُهُمَا جَميعًا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجتهَادًا من صَاحبه، فَغَزَا المُحتَهِدُ منهُمَا فَاستُشهدَ، ثُمَّ مَكَثَ الآخَرُ بَعدَهُ سَنَةً ثُمَّ تُولُفِّي. قَالَ طَلحَةُ: فَرَأَيتُ فيمَا يَرَى النَّائمُ كَأَنِّي عندَ بَابِ الحَنَّة، إذا أَنَا بهمَا وَقَدْ حَرَجَ خَارجٌ مِن الجَنَّةِ، فَأَذِنَ للَّذِي تُونُفِّي الآخرَ منهُمَا، ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ للَّذِي استُشهدَ، ثُمَّ رَجَعَا إِلَيَّ فَقَالًا لِي: ارجع فَإِنَّهُ لَم يَأَن لَكَ بَعَدُ. فَأُصبَحَ طَلحَةُ يُحَدِّثُ به النَّاسَ، فَعَجبُوا لذَلكَ، فَبَلَغَ ذَلكَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: «من أَيِّ ذَلكَ تَعجَبُونَ ﴾؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَذَا كَانَ أَشَدَّ اجتهَادًا، ثُمَّ استُشهدَ في سَبيل الله، وَدَخَلَ هَذَا الْجَنَّةَ قَبِلُهُ لِ فَقَالَ: «أَلَيسَ قَد مَكَثَ هَذَا بَعدَهُ سَنَةً»؟ قَالُوا: بَلَى. «وَأَدرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ»؟ قَالُوا: بَلَى. «وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجدَةً في السُّنَة ﴾؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ رَسُولُ الله: «فَلَمَا بَينَهُمَا أَبعَدُ مَا بَينَ السَّمَاء وَالأرض».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، ولكن في "جامع التحصيل" عن ابن معين أن أبا سلمة لم يسمع من طلحة.



\$ ١٨٠ - قال الحاكم رحمه الله (ج٣ ص٣٥٦): حَدَّنَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَاذَ العَدلُ، ثَنَا هِشَامُ بنُ عَلِيٍّ، ثَنَا حُسَينُ بنُ مُحَمَّد، ثَنَا شَيبَانُ، عَن قَتَادَةَ، عَن العَدلُ، ثَنَا هِشَامُ بنُ عَلِيٍّ، ثَنَا حُسَينُ بنُ مُحَمَّد، ثَنَا شَيبَانُ، عَن قَتَادَةَ، عَن سُلَيمَانَ اليَشكُرِيُّ، عَن أَبِي الأَشعَث، عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايعنَا رَسُولَ الله ﷺ وَالله الله عَلَى الله نَعَافَ فِي الله لَومَةَ لائم.

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

كذا قال، وسليمان لم يخرجا له.

وإذا نظرت إلى سند هذا الحديث وحدته صحيحًا وليس كذلك، فقتادة لم يسمع من سليمان اليشكري كما في "تَهذيب التهذيب" في ترجمة سليمان بن قيس اليشكري.



الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، إلا موسى بن مسلم، وقد وثقه ابن معين كما في «تَهذيب»، ولكن الحافظ المنذري يقول كما في «عون المعبود»: في سماع عبدالرحمن بن سابط من العباس بن عبدالمطلب نَظَرٌ، والأظهر أنه مرسل.

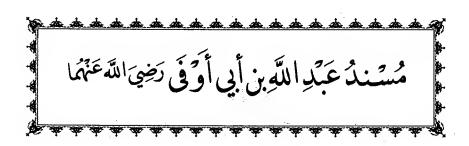

٢٨١ - قال الإمام عبدالله بن أحمد بن حبنل في زوائد "فضائل الصحابة" (ج١ ص٥٥): حَدَّنَنَى عَبدُالله بن عَون، قَالَ حَدَّنَنَا أَبُوإِسَمَاعِيلَ الْمُؤدِّب إِبرَاهِيمُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدَّنَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِد، عَن الشَّعبِيّ، عَن عَبدالله بنِ أَبِي أُوفى. وَحَدَّنَنَا الرَّبِيعُ بنُ تَعلَب أَبُوالفَضَلُ إِملاءً، قَالَ حَدَّنَنَا أَبُوالسَّعبِيّ، عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَالِد، عَن الشَّعبِيّ، عَن عَبدالله بنِ أَبِي حَالِد، عَن السَّعبِيّ، عَن عَبدالله بنِ أَبِي حَالِد، عَن الشَّعبِيّ، عَن عَبدالله بنِ أَبِي أُوفَى: شَكَى عَبدالرَّحَمْنِ بنُ عَوف خَالِد بنَ عَن الشَّعبِيّ، عَن عَبدالله بنِ أَبِي أُوفَى: شَكَى عَبدالرَّحَمْنِ بنُ عَوف خَالِد بنَ الوليد، فَقَالَ: ﴿ يَا حَالِد لِمَ تُوذِي رَجُلاً مِن أَهلِ بَدر، لَو أَنفَقتَ مثلَ أُحُد وَمَعلَكُ الله عَلَى الله الله عَلَى ال

هذا الحديث ظاهره الصحة، ولكن ابن أبي حاتم يقولُ في "العلل" (ج٢ ص٥٦٥): وحدثنا أبوزرعة، عن ابن الأصبهاني، عن عبدالله بن إدريس، عن إسماعيل، عن الشعبي،

<sup>(</sup>١) معناه في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري،

 <sup>(</sup>٢) معناه في «الصحيح» أن النبي ﷺ قاله في حالد حين أخذ الراية في غزوة مؤتة، وفي «الصحيح المسند مما
 ليس في الصحيحين» من حديث أبي قتادة.

عن النبي أَلْمُتَالِّةُ مرسُل. سمعت أبا زرعة يقول: الصحيحُ حديث ابن إدريس. اه

وقال الحافظ الذهبي متعقبًا على الحاكم إذ قال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه (ج٣ ص ٢٩٨): قلت: رواه ابن إدريس، عن ابن أبي حالد، عن الشعبي مرسلاً وهو أشبهُ.

١٨٧ - قال الإمام أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني (ج١ ص٦١): حَدَّثَنَا أبوبَكرِ بنُ أبي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا إِسحَقُ الأَزرَقُ، عَن الأَعمَشِ، عَن ابنِ أبي أوفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَوَارِجُ كلابُ النَّارِ».

هذا الحديث بهذا السند إذا نظرت إلى رجاله وجدتُهم رجالَ الصحيح، ولكن الصحيح أنّ الأعمشَ لم يسمعْ من ابن أبي أوف، ففي "تَهذيب التهذيب": يقال: إنه مرسل. وكذا في "تحفه الأشراف".

وفي "تهذيب التهذيب" أيضًا: وقال أبوحاتم: لم يسمع من ابن أبي أوف. اه وفي "جامع التحصيل": ذكر الترمذي أنه لم يسمع من أحد من الصحابة. اه وفي "مصباح الزجاجة": وإسناد ابن أبي أوفى رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى، قاله غير واحد. اه

هذا وأما أبونعيم في "الحلية" (ج٥ ص٤٥) فقد قال: إن الأعمش رأى ابن أبي أوفى وسمع منه. أه وأبونعيم ليس بمنزلة من نفى حتى يقال: المثبت مقدمٌ على النافي، بل هو متساهلٌ جمع في "الحلية" ما هبًّ ودبًّ.

ثم إن إسحاق بن يوسف الأزرق قد خالَفَه عبدُالله بنُ نمير، فرواه عن الأعمش، عن الحسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة عن النبي ﷺ كما في «تحفة الأشراف».

وقد قال أبونعيم في "الحلية" (ج٥ ص٥٥): ويذكر أنه مما تفرد به إسحاق، ورُوِيَ من حديث الثوري عن الأعمش، ثم ساقه بسنده إلى سفيان، ولكن السند إلى سفيان يحتاج إلى نظرٍ في رحاله. والله المستعان. وللحديث سندٌ آخر حسن، في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" مسند عبدالله بن أبي أو في.



١٨٨ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٨ ص١٨٢): أَخبَرُنَا إِسحَقُ بنُ مَنصُور، قَالَ: شَمعتُ مُحَمَّدَ بنَ مَنصُور، قَالَ: أَنبَأَنَا وَهبُ بنُ جَرِير، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمعتُ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي يَعَقُوبَ، يُحَدِّثُ عَن عبدالله بن جَعفَر قَالَ: أَمهلَ رَسُولُ الله عَيْسَتُنْ آلَ جَعفَر ثَالاَنَةً أَن يَاتِيَهُم، ثُمَّ أَتَاهُم، فَقَالَ: (لا تَبكُوا عَلَى أَحِي بَعدَ اليَومِ). ثُمَّ قَالَ: (الا تَبكُوا عَلَى أَحِي بَعدَ اليَومِ). ثُمَّ قَالَ: (الدَّعُوا إِلَيَّ الحَلاقَ) قَالَ: (الدَّعُوا إِلَيَّ الحَلاقَ) فَأَمرَ بِحَلق رُءُوسِنَا. مُختَصَرٌ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجالَ الصحيح، ولكن مجمد بن أبي يعقوب وهو محمد بن عبدالله لم يسمع من عبدالله بن جعفر، رواه عن الحسن بن سعد، عن عبدالله بن جعفر كما في "محفة الأشراف".

والظاهر أنه سقط عند الطبع أو من النسخ التي طبع عليها، ولو كان من أصل النسائي لنبَّه عليه الحافظ المزي رحمه الله، وعندنا من النسائي نسختان في كلتيهما هذا السقط، ومن المؤكد أنه ليس من النسائي إذ قد عزاه إليه المزي في «تحفة الأشراف» من طريق محمد بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن عبدالله بن جعفر، فالله أعلم، فالحديث ليس معلاً، ولكني أبقيته ليُعلَم أنَّ في نسختي النسائي سقطًا.



وَ اللَّهُ اللَّهُ عَرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عُثمَانُ بِنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَن عَلِيٍّ الْأَرْدِيِّ، عَن عُبَيْدِ اللهُ بَرْ عُبِيْدِ اللهُ بِنِ حُبشِيِّ الْحَتْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُلْ سُعُلَ: أَيُّ الأَعمَالِ ابنِ عُمَير، عَن عبدالله بنِ حُبشِيِّ الحَتْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْلِلْهِ سُعُلَ: أَيُّ الأَعمَالِ ابنِ عُمَير، عَن عبدالله بنِ حُبشِيِّ الحَتْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْلِلْهِ سُعُلَ: أَيُّ الأَعمَالُ الْعَمَالُ عَلَالًا عَلَولَ فيه، وَحَجَّةٌ مَبرُورَةٌ». قيلَ: فَأَيُّ الصَّدَة أَفضَلُ؟ قَالَ: (المُولُ القُنُوت) قيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَة أَفضَلُ؟ قَالَ: (المَن هَجَرَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيه) وَعُمْدُ المُقلِّ الْعَلَى الْحَدَة أَفضَلُ؟ قَالَ: (المَن هَجَرَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيه) قيلَ: فَأَيُّ الجَهِدُ المُقلِّ الْجَهَادِ أَفضَلُ؟ قَالَ: (المَن هَجَرَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيه) قيلَ: فَأَيُّ الجَهَادِ أَفضَلُ؟ قَالَ: (المَن أُهرِيقَ دَمُهُ، وَعُقرَ جَوَادُهُ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، فعلى هو ابن عبدالله البارقي، وقد روى له مسلم حديثًا واحدًا كما في "تَهذيب التهذيب".

ولكن الحديث قد اختُلفَ فيه على عبيد بن عمر كما في "تاريخ البخاري" ترجمة عبدالله بن حبشي، ورجَّح الحافظ في "الإصابة" ما رواه البخاري في "تاريخه" قال رحمه الله: وقال زهير بن حرب حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدثنا ابن شهاب، عن عبدالله بن عبيد، عن أبيه، عن النبي المناهد مثله.

قال الحافظ: وهذا أقوى.



• **٩ أ** – قال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (ج٢ ص٨٨٨): حَدَّثَنَا عَبدُالله بنُ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيي بنُ حَمزَةَ قَالَ: حَدَّثَني أَبُوعَلَقَمَة نَصرُ بنُ عَلَقَمَة يَرُدُّ الحَديثَ إلى جُبَير بن نُفير قَالَ: قَالَ عَبدُالله بنُ حَوَالَةَ: كُنَّا عندَ رَسُول الله ﷺ فَشَكَونَا إِلَيه العُريَ وَالفَقرَ وَقلَّةَ الشَّىء، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَبشُرُوا فَوَالله لأَنَا مِن كَثْرَةِ الشَّيءِ أَحْوَفُ عَلَيكُم من قلَّته، وَالله لا يَزَالُ هَذَا الأَمرُ فيكُم حَتَّى يَفتَحَ الله عَزَّ وَحَلَّ أَرضَ فَارِسٍ وَأَرضَ الرَّومِ وَأَرضَ حميرَ، وَحَتَّى تَكُونُوا أَحِنَادًا ثَلاثَةً: جُندًا بالشَّام، وَجُندًا بالعرَاق، وَجُندًا باليَمَن، وَحَتَّى يُعطَى الرَّجُلُ المائَة فَيَسْخُطُهَا»، قَالَ ابنُ حَوَالَةَ: قُلتُ: يَارَسُولَ الله وَمَن يَستَطيعُ الشَّامَ وَبه الرُّومُ ذَوَاتُ القُرُون؟ قَالَ: ﴿وَاللَّهُ لَيَفْتَحَنَّهَا اللهُ عَزَّ وَحَلَّ عَلَيكُم وَلَيَستَحلفَنَّكُم فيهَا حَتَّى تَظَلُّ العصابَةُ البيضُ منهُم قُمُصُهُم الْمُلَحَّمَةُ أَقْفَاؤَهُم قَيَامًا عَلَى الرُّوَيجلِ الأسيودِ مِنكُم الْمَحْلُوقِ، مَا أَمَرَهُم مِن شَيءٍ فَعَلُوهُ، وَإِنَّ بِهَا اليَومَ رِحَالاً لأَنتُم أَحقَرُ في أَعْيَنِهِم مَن القِردَانِ في أَعجَازِ الإبل». قَالَ ابنُ حَوَالَةَ: يَا رَسُولَ الله احتَر لِي إِن أَدرَكَنِي ذَلِك؟ قَالَ: «إِنِّي أَحتَارُ لَكَ الشَّامَ فَإِنَّهُ صَفَوَةُ الله عَزَّ وَحَلَّ مِن بِلادِهِ، وَإِلَيهِ يُحشَرُ صَفَوَّتُهُ مِن عِبَادِهِ، يَا أَهلَ اليَمَنِ عَلَيكُم بِالشَّامِ فَإِنَّ صَفَوَةَ هذا حديثٌ ظاهره الصحة، فنصر بن علقمة وثَّقه دحيمٌ كما في "تَهذيب التهذيب" لكن في "المراسيل" لابن أبي حاتم رحمه الله (ص١٧٦) أن أباه قال: نصر بن علقمة، عن حبير بن نفير مرسل. وفي موضع آخر: نصر بن علقمة لم يدرك حبير بن نفير. اه

وذِكُرُ عبدالرحمن بن جبير في آخر الحديث لا يدل على أن عبدالرحمن أسنده عن أبيه جبير بن نفير، فتَنَبَّه.

## مُستندُ عَبُدِ اللّهِ بن الزُّبيرُ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُما

191-قال الإمام أبوعبدالله الحاكم رحمه الله (ج٢ ص٥٥٥): حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئِ، ثَنَا السَّرِيُّ بنُ خُرَيَمَةَ، ثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيبٌ، عَن مَعمَرِ بنِ رَاشِد، عَن عَبدالله بنِ طَاوُس، عَن أبيه، عَن ابنِ الزُّبيرِ رَضيَ الله عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنهُمَّدُ "مَن شَهَرَ سَيفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ».

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

وأخرجه النسائي (ج٧ ص١١٧) فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاوس به.

ثم أخرجه من حديث عبدالرزاق عن معمر به موقوفًا، ثم رواه من حديث ابن جريج عن ابن طاوس به موقوفًا.

فالظاهرُ ترجيح الموقوف، لأن معمرًا قد اختُلف عليه في رفعه ووقفه، وابن حريج لم يُحتَلف عليه فيه، والله أعلم.

السّخت، حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ إِسحَاقَ الحَضرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ، عَن عَبداللَكِ بنِ عُميرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ، عَن عَبداللَكِ بنِ عُميرٍ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن عَبداللَّه بنِ الزَّبيرِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْتِيْنَ قَالَ: «المُستَشَارُ مُؤتَمَنٌ».

قَالَ أَبُوعَلِمُنْ : هذا الحديث ظاهره الحسن. وقد تكلَّم عليه البزار قال: إن أحمد ابن إسحاق الحضرمي تفرد بهذا الحديث وحالف غيره.

وكذلك روي عن هدبة بن المنهال، عن عبدالملك بن عمير مختصرًا، واختلف عن أبي عوانة فرواه أحمد بن إسحاق الحضرمي، عن أبي عوانة، عن عبدالله بن الزبير.

ولكن كلام الدارقطني أوسع، فلذلك نحن نَنقُلُ الكلامَ عَلَيه من "العلل" للدارقطني (ج٨ ص١٨) قال رحمه الله: يرويه عبدُالملك بن عُمير، واختُلفَ عنه فرواه شيبانُ بن عبدِالرحمن وأبوحمزة السكري، وعبيدُالله بن عمرو، عن عبدِالملك بن عُمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وخالفه إبراهيمُ بن الحجاج فرواه عن أبي عوانة، عن عبدالملك بن عمير، عن أبي سلمة مرسلاً.

واختُلِفَ عن شريك فرواه حبارة عن شريك، عن عبدالملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وخالفه منجاب فرواه عن شريك عن عبدالملك، عن أبي سلمة مرسلاً. وقال محمد بن الطفيل عن شريك، عن عبدالملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.

حدثنا ابنُ مخلد، ثنا حمدانُ بن عمر، ثنا يجيى بنُ أبي بكير، ثنا شيبانُ، عن يجيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ «المُستشَارُ مُؤتمَنّ» وَوَهمَ فيه حمدانُ، وإنما هذا في حديث شيبانَ عن عبدالملك، وقوله: عن يجيى بن أبي كثير وَهَمّ. وقال عبدالحكيم بن منصور: عن عبدالملك بن عُمير، عن أبي سلمة، عن أبي الهيثم بن التيهان، ويشبه أن يكون الاضطراب من عبدالملك، والأشبه بالصواب قول شيبان وأبي حمزة. اه



١٩٣٠ - قال الحاكم رحمه الله (ج١ ص٢٥٥): أَخبَرَنَا أَبُومُحَمَّدِ الحَسَنُ بنُ مَحَمَّد بنِ حَلَيْم المَروزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوالمُوَجِّه، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عن عيسَى، حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابنُ جُريج، عَن عَطَاء، عَن عبدالله بنِ السَّائِبِ قَالَ: الفَضلُ بنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابنُ جُريج، عَن عَطَاء، عَن عبدالله بنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدتُ مَعْ رَسُولِ الله اللهِ اللهُ الله

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيحين و لم يخرجاه.

وأخرجه البيهقي (ج٣ ص٣٠) ثم عقَّبه بقول يحيى بن معين: هذا حطأ إنما هو عن عطاء فقط، وإنما يُغلطُ فيه الفضلُ بن موسى يقول: عن عبدالله بن السائب.

قال البيهقي رحمه الله: وساق بسنده عن قبيصة عن سفيان عن ابن حريج عن عطاء من قال منطقة ... وذكر الحديث. اله

وذكر صاحب «عون المعبود» عن النسائي أنه قال: هذا خطأ، والصواب أنه مرسل. اه

ومحاولة ابن التركماني في "الجوهر النقي" وكذا بعض العصريين تقوية الحديث فماذا يقعان في مقابلة الحفاظ: (٢) أبوداود.

🕥 یحیی بن معین.

٤ البيهقي.

(٣) النسائي.

فأقول رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، فالحفاظ يحفظون حديث المحدث، وحديث شيوخه، وحديث العصري فهو شيوخه، وحديث تلاميذه، فهم يعرفون وَهَم الشيخ، وهذا بخلاف الباحث العصري فهو لا يحكم إلا يما عنده من السند، فلا مقارنة بين باحث عصريٌّ وبين حافظ من المتقدمين.

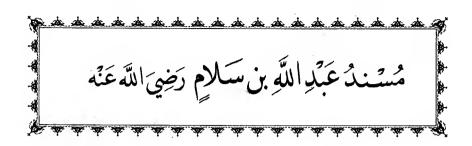

عُ ٩ ١ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٧ ص١٨٧): حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بنُ بَعْفَرٍ، وَابنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَيَحيَى بَشَّارٍ، أخبَرَنَا عبدالوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، وَابنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَيَحيَى ابنُ سَعِيد، عَن عَوف بنِ أَبِي جَمِيلَةَ الأَعرَابِيِّ، عَن زُرَارَةَ بنِ أَوفَى، عَن عبدالله بنِ سَلامٍ قَالَ: لَمَّا قَدمَ رَسُولُ الله ﷺ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثم قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

والحديث أخرجه ابن ماجه (ج١ ص٤٢٣) و (ج٢ ص١٠٨٣) والدارمي (ج٢ ص٣٥٧). والإمام أحمد (ج٥ ص٤٥١) وعبد بن حميد في "المنتخب" ص (٤٤٤) والحاكم في "المستدرك" (ج٣ ص١٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه و (ج٤ ص١٦٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

رِ الحديث يُتوَقِّفُ في الحكم على صحَّتِه، حتى يُعلم ثبوت سماع زرارة بن أوف من عبدالله بن سلام، فقد قال أبوحاتم لما سأله ابنه: ما أراه ولكن يدخل في المسند.

ولا يشكل على هذا ما وقع من التصريح عند ابن ماجه (ج٢ ص١٠٨٣) بتحديث

عبدالله بن سلام لزرارة فإنه مخالف لحميع الأصول التي نقلت منها، فإن ابن ماجه يرويه (ج١ رج٢ ص١٠٨٣) من طريق أبي أسامة عن عوف مصرحًا بالتحديث. وقد رواه (ج١ ص٢٣٣) من طريق يجيى بن سعيد وهو القطان، وابن أبي عدي وعبدالوهاب ومحمد بن جعفر عن عوف، وليس فيه التصريح بالتحديث. والترمذي كما ترى. وزيادة على من لم يصرحوا بالتحديث سعيد بن عامر عند الدارمي، وابن حميد في «المنتحب» فالله أعلم التصريح في ابن ماجه من بعض النساخ، أو غلط مطبعي، أو وَهمَ فيه بعض الرواة. والله أعلم.



العَبَّاسُ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِنَان، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلم، عَن عَمرِو الله (ج٢ ص٨٩٥): حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ مُسلم، عَن عَمرِو العَبَّاسُ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ مُسلم، عَن عَمرِو ابنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِيِّ النَّيْلِيِّةِ جَعَلَ الدَّيةَ اثْنَى عَشَرَ ابنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِيِّ النَّيْلِيِّةِ جَعَلَ الدَّيةَ اثْنَى عَشَرَ اللهِ وَرَسُولُهُ مِن فَضلهِ (١) أَلفًا، قَالَ: وَذَلِكَ قَولُهُ: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلا أَن أَعْنَاهُم الله وَرَسُولُهُ مِن فَضلهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَن اللهِ وَرَسُولُهُ مِن فَضلهِ ﴾ (١) قال: بأحذهم الدِّية.

الحديث رواه الترمذي (ج٤ ص٦٤٦) فقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي به.

وأخرجه أبوداود (ج٢ ص٢٩): حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، أخبرنا زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم به.

الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالحسن، لأن محمد بن مسلم مختلفٌ فيه والظاهر أنه لا ينزل حديثه عن الحسن، ولكن أبا داود رحمه الله قال بعد ذكره الحديث من طريق محمد بن مسلم رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن النبي المنتشقة لم يذكر ابن عباس، وذكر الإمام الترمذي رحمه الله نحو كلام أبي داود.

وأنت حبيرٌ أن ابن عيينة أثبتُ الناس في عمرو بن دينار، فيكون محمد بن مسلم

<sup>(</sup>١) سورةالتوبة، الآية:٧٤.

شاذًا، وقد وصله محمد بن ميمون عن ابن عيينة، كما في "عون المعبود" وقد قال فيه النسائي: إنه صالحٌ كان أميًّا مغفلاً.

فلا يُقبَلُ منه الوصل والناس يرسلونه عن سفيان، ونقل صاحب "تحفة الأشراف" عن النسائي أنه قال: ومحمد بن ميمون أيضًا ليس بالقوي.

١٩٦ - قال الإمام أبوعبدالله الحاكم (ج٢ ص٥٠٦): أُخبَرَنَا أَبُوعَبدالله مُحَمَّدُ بنُ عَلى الصَّنعَاني بمكَّةً، حَدَّثَنَا إسحَاقُ بنُ إبرَاهيمَ، أَنبَأْنَا عَبدُالرَّزَّاقِ، عَن مَعمَر، عَن أَيُّوبَ السَّحتيَانيِّ، عَن عكرمَةَ، عَن ابن عَبَّاس رَضيَ الله عَنهُمَا أَنَّ الوَليدَ بنَ المُغيرَةَ حَاءَ إلى النَّبيِّ عَيَالِللَّهِ فَقَرَا عَلَيه القُرآنَ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذلكَ أَبَا جَهِل، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا عَمُّ إِنَّ قَومَكَ يَرَونَ أَن يَجمَعُوا لَكَ مَالاً، قَالَ: لمَ؟ قَالَ: ليُعطُوكَهُ، لإنَّكَ أتَيتَ مُحَمَّدًا لتَعرضَ لمَا قبَلَهُ. قَالَ: قد عَلمَت قُرُيشُ أَنَّى من أكثرهَا مَالاً!! قَالَ: فَقُل فيه قولاً يَبلُغُ قَومَكَ أَنَّكَ مُنكرٌ لَهُ، أو أَنَّكَ كَارَهٌ لَهُ. قَالَ: وَمَاذَا أَقُولُ؟ فَوَاللَّه مَا فيكُم رَجُلٌ أَعَلَمَ بالأَشعَار منِّي، وَلا أَعَلَمَ برَحز وَلا بقَصيدَة منِّي، وَلا بأشعَار الجنِّ، وَالله مَا يُشبهُ الَّذي يَقُولُ شَيئًا من ْهَذَا، وَوَاللَّهُ إِنَّ لَقُولُهُ ٱلَّذِي يَقُولُ حَلاوةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاوَةً، وَإِنَّهُ لَمُثمرٌ ۗ أعلاهُ، مُعدِقٌ أَسفَلُهُ، وَإِنَّهُ لَيَعلُو وَمَا يُعلَى، وَإِنَّهُ لَيُحَطِّمُ مَا تَحتَهُ (١). قَالَ: لا يَرضَى عَنكَ قُومُكَ حَتَّى تَقُولَ فيه. قَالَ: فَدَعني حَتَّى أُفَكِّرَ، فَلَمَّا فَكَّرَ قَالَ: هَذَا سحرٌ يُؤثِّرُ يَأثرُهُ عَن غَيره. فَنَزَلَت: ﴿ ذَرِي وَمَن خَلَقتُ وَحِيدًا ﴾ (٢). هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري و لم يخرجاه.

<sup>(</sup>١) كذا في «دلائل النبوة» للبيهقي وفي «المستدرك»: (فاتحه)، وما أثبتناه هو المناسب للسياق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر، الآية: ١١.

وقد ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» (ج٣ ص٣٠) فقال: قال إسحاق حدثنا عبدالرزاق به.

والحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته على شرط البخاري كما يقول الحاكم رحمه الله، ولكن الحافظ البيهقي بعد أن ذكره في «دلائل النبوة» (ج٢ ص١٩٨) قال: هكذا حدثناه موصولاً، وفي حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: جاء الوليد ثم ذكره ثم قال: وهذا فيما رواه يوسف بن يعقوب القاضي، عن سليمان بن حرب، عن حماد هكذا مرسلاً.

وكذلك رواه معمر عن عباد بن منصور، عن عكرمة مرسلاً. أه المراد منه.

. فمعمر كما ترى احتلف عليه فيه، وحماد بن زيد يرويه مرسلاً، وحماد بن زيد أثبت الناس في أيوب، فرواية معمر المتصلة تعتبر شاذةً والله أعلم.

الله الإمام أبوعبدالله الحاكم رحمه الله في "مستدركه" (ج٤ ص١٢٨): أَحبَرَني الحُسَينُ بنُ عَلِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ، حَدَّثَنَا نَصرُ الله عَلِيِّ، عَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ، حَدَّثَنا نَصرُ ابنُ عَلِيٍّ الحَهضَميُّ، أَحبَرَني أبي، عَن هَارُونَ بنِ مُوسَى النَّحوِيِّ، عَن الزُّبيرِ ابن عَلِي الحَهضَميُّ، أحبَرَني أبي، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: نَهى ابنِ الحَارِث، عَن عكرِمَة، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: نَهى رَسولُ الله عَنهما قال: نَهى رَسولُ الله عَنهما قال: نَه يُعْمِلُهُ عَن طَعَام المُتبَاريين أن يُؤكلُ.

هذا حديثٌ صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم ثقات، ولكن أبا داود رحمه الله (ج١٠ ص٢٢٤) قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: أخبرنا حرير بن حازم، عن الزبير بن الحارث به.

ثم قال أبوداود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكرُ فيه ابن عباس. وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس، وجماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. اه

وذكر المناوي في "فيض القدير" نحو قول أبي داود، وزاد أن الحافظ الذهبي قال في

«الميزان»: صوابه مرسل.

وفي «عون المعبود» أن صاحب «المصابيح» قال: والصحيح أنه عن عكرمةً، عن النبي عَمَّلِهُ مرسلًا.

١٩٨٠ - قال الإمام أحمدُ رحمه الله (ج١ ص٢٧٢): حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعنِي ابنَ حَازِم، عَن كُلتُومِ بنِ جَبر، عَن سَعِيد بنِ جُبَير، عَنِ النَّبِيِّ عَنَا النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ الله الميثاق مِن ظَهرِ آدَمَ بِنَعْمَانً، عَن النَّبِيِّ عَرَفَة، فَأَحرَجَ مِن صُلبِهِ كُلَّ ذُرِيَّة ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهُم بَينَ يَدَيهِ كَالذَّرِ ثُمَّ يَعني: عَرَفَة، فَأَحرَجَ مِن صُلبِهِ كُلَّ ذُرِيَّة ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهُم بَينَ يَدَيهِ كَالذَّرِ ثُمَّ كَلَّمَهُم قِبَلاً، وَقَالَ أَلَستُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُوا يَومَ القيَامَة إِنَّا كُنَّا عَن هَذَا غَافِلِينَ اللهِ أَو تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِن بَعدهم أَفَتُهلكُنَا بَمَا فَعَلَ المُبطلُونَ ﴿ (١) ﴾.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته على شرط مسلم، ولكن الإمام ابن مندة يقول في "الرد على الجهمية": وهذا حديث تفرد به حسين بن محمد المروزي، عن جرير ابن حازم، وهو أحد الثقات، ورواه حماد بن زيد، وعبدالوارث، وابن علية، وربيعة بن كلثوم، كلهم عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا. وكذا رواه حبيب بن أبي ثابت، وعلي بن بذيمة، وعطاء بن السائب كلهم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله. اه المراد منه.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في "التفسير" (ج٢ ص٢٦٢) و"البداية" (ج١ ص٢٦٢) و"البداية" (ج١ ص٨٣٨) بعد سياق طرقه موقَّوفًا: فهذا أكثرُ وأثبتُ، والله أعلم.

١٩٩ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٤ ص٤٧): أَخبَرَنَا يَعقُوبُ بنُ

الأعراف، الآية: ١٧٢ – ١٧٣.

إِبرَاهِيمَ، عَن ابنِ عُلِيَّةَ، عَن سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ، عَن أَبِي مِحلَزِ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَالحَسَنِ بنِ عَلَيٍّ مَرَّت بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الأَخَرُ، فَقَالَ الَّذِي قَامَ: أَمَا وَالله لَقَد عَلمتُ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الله الله عَلَيْتُهِ قَد قَامَ، قَالَ لَهُ الَّذِي حَلَسَ: لَقَد عَلمتُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْتُهُ قَد حَلَسَ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم ثقات رجال الصحيح، ولكن قال الحافظ في "تَهذيب التهذيب" في ترجمة أبي مجلز لاحق بن حميد: وقال ابن أبي خيثمة: سُئل ابن معين عن حديث التيمي عن أبي مجلز أن ابن عباس والحسن بن علي مرت بِهما جنازة فقال: مرسل.

أَحْبَرَنَا يَعَقُوبُ بِنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّنَنَا هُشَيمٌ، قَالَ: أَنبَأَنَا مَنصُورٌ، عَن ابنِ سيرِينَ، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةَ عَلَى الحَسَنِ بنِ عَلَيٍّ وَابنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الحَسَنُ، وَلَم يَقُم ابنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ لابنِ عَبَّاسٍ: أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ الله الدَّيْتُالِيُّ؟ وَلَم يَقُم ابنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ لابنِ عَبَّاسٍ: أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ الله الدَّيْتُالِيُّ؟ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَامَ لَهَا، ثُمَّ قَعَدَ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات أثباتًا، قد أخرج لهم البخاري ومسلم، ولكن الحديث منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن المديني وأحمد كما في «جامع التحصيل».

١٠٠٠ قال النسائي رحمه الله (ج٥ ص٢٧٧): أُخبَرَنَا عَمرُو بنُ عَلِيًّ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن سَلَمَةَ بنِ كُهيَل، عَن الحَسَنِ

العُرَنِيِّ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَمَى الجَمرَةَ فَقَد حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيء إِلا النِّسَاءَ، قِيلَ: وَالطِّيبُ؟ قَالَ: أُمَّا أَنَا فَقَد رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَضَمَّحُ بِالمِسكِ أَفَطيبٌ هُوَ؟.

سيأتي الكلام على هذا السند، وهو أن الحسن العربي لم يسمع من ابن عباس.

٢٠٢٠ تا الإمام النسائي رحمه الله (ج٢ ص٢): أَخبَرَنَا عبدالرَّحَمْنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلامٍ، قَالَ: حَدَّنَنا سُفيَانُ، عَن مُحَمَّدِ بنِ سَلامٍ، قَالَ: حَدَّنَنا سُفيَانُ، عَن الأَعمَشِ، عَن مُسلم، عَن سَعيد بنِ جُبير، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُخرِجَ النَّبِيُ وَيَّالِلهِ مِن مَكَّةً قَالَ أبوبَكرِ: أَخرَجُوا نَبِيَّهُم إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيه رَاجِعُونَ، النَّبِيُ وَيَّالِلهِ مِن مَكَّةً قَالَ أبوبَكرِ: أَخرَجُوا نَبِيَّهُم إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيه رَاجِعُونَ، النَّبِيُ وَيَّالِلهِ مَا مَكَّةً قَالَ أبوبَكرِ: أَخرَجُوا نَبِيَّهُم ظُلمُوا وَإِنَّ اللهِ عَلَى نَصرِهِم لَيَهلكُنَّ، فَنزلَت: ﴿ أَذِنَ لِللّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلمُوا وَإِنَّ اللهِ عَلَى نَصرِهِم لَقَدِيرٌ ﴾ (١) فَعَرَفتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَهِي أَوَّلُ آيَةٍ نَزلَت فِي القَتَالُ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجال الصحيح، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول (ج٥ ص٣٢٥ بتحقيق إبراهيم عطوة) بعد أن حسنه: وقد رواه عبد الله عن معدي وغيره عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن حبير مرسلاً، ليس فيه عن ابن عباس.

حدثنا محمدُ بن بشار، حدثنا أبوأ حمد الزبيري، حدثنا سفيانُ، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير مرسلاً ليس فيه ابن عبالس.

ثم ذكره أيضًا من طريق أبي أحمد الزبيري وهو محمدُ بن عبدالله مرسلاً.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٣٩.

## تنبيهات

الأول: وقع تخليطٌ بعد هذا الحديث في "تحفة الأحوذي" طبعة مصرية بتحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن عثمان عُلم بالمقابلة على الطبعة الهندية، والطبعة التي بتحقيق إبراهيم عطوة و"تفسير ابن كثير" (ج٣ ص٢٢٥).

الثاني: قد روى هذا الحديث ابن حرير (ج١٧ ص١٧٢)، والطبراني (ج١٢ ص١٧٢)، والطبراني (ج١٢ ص١٦٠) من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش متصلاً، وقيس بن الربيع ضعيف.

الثالث: عند الترمذي من طريق شيخه سفيان بن وكيع، زيادة (وكيع) مع إسحاق الأزرق فقال الترمذي (ج٩ ص١٥): حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا أبي وإسحاق بن يوسف الأزرق به.

ولكن سفيان بن وكيع ضعيف، فالظاهر أنه تفرد بوصله إسحاق بن يوسف الأزرق، والله أعلم.

الوابع: قد روى هذا الحديث الإمام أحمد في "المسند" (ج١ ص٢١) والترمذي والنسائي والحاكم (ج٢ ص٢٦) وابن حبان كما في "الموارد" ص (٥٩) والطبراني في "الأوائل" ص (٥٨) كلهم من طريق سفيان عن الأعمش، وخالف الحاكم (ج٣ ص٧) فرواه من طريق شعبة، عن الأعمش به، فصار شعبة متابعًا لسفيان الذي اختلف عليه فيه، وقد بحثت حتى تعبت لعلي أجد طريق الحاكم عند غيره فلم أجد، ولا تطمئن النفس لما تفرد به الحاكم لكثرة أوهامه، على أن في السند علي بن سعيد وهما اثنان أحدهما حافظ متفق على جلالته، والآخر حافظ فيه ضعف، و لم يتميز لي أيهما، فالحاصل أبي لا أعتمد على الحاكم فيما تفرد به لكثرة أوهامه.

وقد تتبعت من "المستدرك" الكثير من الأوهام التي سكت عليها الإمام الذهبي وأنا إن شاء الله مستمرٌ في إكمال الباقي ثم إحراجه يسر الله ذلك. (١)

<sup>(</sup>١) قد خرج الكتاب مطبوعًا بحمد الله.

٣ • ٢ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٤ ص٢٣٩): حَدَّثَنَا نُوحُ بنُ حَبِيب، وَيَحيَى بنُ مُوسَى، قَالا: أَحبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعمَرٌ، عَن ابنِ طَاوُسٌ، عَن عكرِمَة بنِ خَالد، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِندَ خَالَتِي مَيمُونَة فَقَامَ النَّبِيُّ عَنَا يُعَلِّقُ يُصلِّى مِن اللَّيلِ، فَصلَّى ثَلاثَ عَشرَة رَكعَة، مِنهَا رَكعَتَا الفَحرِ، حَزَرتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رَكعَة بِقَدرِ: ﴿ يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ ﴾.

لَم يَقُل نُوحٌ: مِنهَا رَكعَتَا الفَحرِ.

هذا حديثٌ إذا نظرت إلى رجاله وجدتُهم ثقات رجالَ الصحيح، إلا نوحَ بن حبيب، وهو موثَّقٌ ومقرونٌ، ولكن عكرمة بن خالد قالُ الإمام أحمد: لم يسمعُ من ابن عباس. كما في "تَهذيب التهذيب".

﴿ ٢٠ قَالَ الإمام أبوداود رحمه الله (ج٥ ص٤١٤): حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، أَنبَأْنَا سُفيَانُ، قَالَ: أَحبَرَنَا سَلَمَةُ بنُ كُهيلٍ، عَن الحَسنِ العُرَنِيِّ، عَن ابنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَدَّمَنَا رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةَ المُزدَلِفَة أُغَيلِمَةً بَنِي عبداللَّطلَبِ عَلَى حُمُرَات، فَحَعَلَ يَلطَحُ أَفحَاذَنَا وَيَقُولُ: (أَبَينِيَّ (أَ) لا تَرمُوا الجَمرَةَ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ».

قَالَ أَبُودَاوُد: اللَّطحُ: الضَّربُ اللَّيْنُ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتُهم رجالَ الصحيح، ولكن في "تَهذيب

<sup>(</sup>۱) في «النهاية»: بعد ذكره الحديث وقد المختلف في صيغتها ومعناها فقيل: إنه تصغير ابني كاعمى وأعيمى، وهو اسم مفرد يدل على الجمع، وقيل: إن ابنًا يجمع على أبنا مقصورًا أو ممدودًا، وقيل: هو تصغير ابن، وفيه نظر وقال أبوعبيدة: هو تصغير بني جمع ابن مضافًا إلى النفس، فهذا يوجب أن تكون صيغة اللفظة في الحديث (أبيني)، بوزن (سريحي)، وهذه التقديرات على اختلاف الروايات؛ اه

التهذيب " في ترجمة الحسن بن عبدالله العربي : قال أحمد بن حنبل: العربي للم يسمع من ابن عباس شيئًا. وقال أبوحاتم: لم يُدركُهُ. اه

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وحدتَهم رجال الصحيح، ولكن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، قاله علي بن المديني كما في «تَهذيب».

ظاهر هذا الحديث أنه حسن، لكن قال الحافظ ابن رجب في "شرح علل الحديث للترمذي" في الكلام على عمرو بن أبي عمرو: وقال البخاري: هو صدوق لكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء منها أنه سمعه من عكرمة. نقله عنه الترمذي في كتاب "العلل" إلى أن قال ابن رجب: وقال أحمد: كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة، لكنه نسب الإضطراب إلى عكرمة، لا إلى عمرو.

٧ • ٧ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج١٠ ص١٨): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ، أَحبَرَنَا سُلَيمَانُ بنُ عبدالرَّحمَنِ الدِّمَشقيُّ، أَخبَرَنَا الوّليدُ بنُ مُسلم، أَحْبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ، عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعِكْرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ، عَن ابنِ عَبَّاسَ أَنَّهُ قَالَ: بَينَمَا نَحنُ عندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِب فَقَالَ: بأبي أَنتَ وَأُمِّي تَفَلَّتَ هَذَا القُرآنُ مِن صَدرِي، فَمَا أَجِدُنِي أَقدِرُ عَلَيهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا الحَسَنِ أَفَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ يَنفَعُكَ الله بِهِنَّ وَيَنفَعُ بِهِنَّ مَن عَلَّمتَهُ، وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمتَ فِي صَدركَ»؟ قَالَ: أَجَل يَا رَسُولَ الله فَعَلِّمني. قَالَ: «إِذَا كَانَ لَيلَةُ الجُمُعَة فَإِن استَطَعتَ أَن تَقُومَ فِي ثُلُث اللَّيل الآخر فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ، وَالدُّعَاءُ فيهَا مُستَجَابٌ، وَقَد قَالَ أَحي يَعقُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿ سَوفَ أَستَغَفِرُ لَكُم رَبِّي ﴾ يَقُولُ: حَتَّى تَأْتِيَ لَيلَةُ الجُمعَة، فَإِن لَم تَستَطِع فَقُم فِي وَسَطهَا، فَإِن لَم تَستَطع فَقُم فِي أُوَّلهَا، فَصَلِّ أَربَعَ رَكَعَات، تَقرَأُ فِي الرَّكَعَةِ الأُولَى بِفَاتِحَةِ الكَتَابِ وَسُورَة يس، وَفِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَة الكتَابِ وَ﴿ حَمْ ﴾ الدُّخَان، وَفِي الرَّكعَة الثَّالثَة بفَاتحَة الكتَابِ وَ﴿ الْم تَنْزيلُ ﴾ السَّحدَة، وَفِي الرَّكعَة الرَّابعَة بفَاتحَة الكتَابِ وَ ﴿ تَبَارَكَ ﴾ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغت مِن التَّشَهُّدِ فَاحْمَد الله وَأُحسن الثَّنَاءَ عَلَى الله، وَصَلِّ عَلَيَّ وَأُحسن وَعَلَى سَائر النَّبِيِّينَ، وَاسْتَغْفِر لِلمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ وَلإِحْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بالإيمَان، ثُمَّ قُل في آخرِ ذَلكَ: اللهمُّ ارحَمني بتَرك المُعَاصي أَبدًا مَا أَبقَيتَنِي، وَارحَمنِي أَن أَتَكَلُّفَ مَا لا يَعنيني، وَارزُقنِي حُسنَ النَّظَر فيمَا يُرضيكَ عَنِّي، اللهمَّ بَديعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامُ، أَسَأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمَنُ بِحَلالِكَ وَنُورِ وَحَهِكَ أَن تُلزِمَ قَلبِي حِفظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمتَنِي، وَارِزُقني أَن أَتلُوهُ عَلَى النَّحو الَّذِي يُرضيكَ عَنِّيَ، اللهمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ذَا الْجَلالِ وَالإِكرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامُ أَسَأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمَنُ بِحَلالِكَ وَنُورِ وَحَهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي، وَأَن تُطلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَأَن تُعْسَلَ بِهِ بَدَنِي، فَإِنَّهُ لا يُعينُني تُفرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي، وَأَن تَشرَحَ بِهِ صَدري، وَأَن تَعْسَلَ بِهِ بَدَنِي، فَإِنَّهُ لا يُعينُني عَلَى الْحَقِّ غَيرُكَ، وَلا يُوتِيهِ إِلا أَنتَ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةً إِلا بِالله العَلِيِّ العَظْيمِ. يَا أَبَا الْحَسَنِ تَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثَ جُمَع، أو خَمسًا، أو سَبعًا، تُحَبُ بإذِنِ الله وَالَّذي بَعَثْني بالحَقِّ مَا أَخَطَأ مُؤمنًا قَطَّ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعرِفُهُ إِلا مِن حَدِيثِ الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ. وأخرجه الحاكم (ج١ ص٣١٦) وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

فتعقبه الذهبي فقال: قلت: هذا حديثٌ منكرٌ شاذٌ أخاف أن يكون موضوعًا، وقد حيَّرني والله حودة سنده. اه

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١١ ص٣١٧): حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن إبراهيم القرشي، حدثني أبوصالح(١)

<sup>(</sup>١) كذا في المعجم وصوابه أبوصالح عن عكرمة، ويقول ابن الجوزي ان أبا صالح إسحاق بن نجيح الملطي.

وعكرمة، عن ابن عباس به.

وذَكرَهُ الحافظ ابن كثير في "فضائل القرآن" وقال بعد قول الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين: ولا شك أن سنده من الوليد على شرط الشيخين، حيث صرح الوليد بالسماع والله أعلم فإنه من البيِّن غرابتُه بل نكارتُه. اه

وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (ج٢ ص١٣٨) وذكر أن في سند الطبراني محمد بن إبراهيم القرشي بحروح، وأما بسند الوليد بن مسلم فقال: إن فيه محمد بن الحسن النقاش ونقل عن طلحة بن محمد بن جعفر أنه قال: كان النقاش يكذب.

وذكر الذهبي في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي أنه روى خبرًا موضوعًا في الدعاء لحفظ القرآن.

قَالَ أَبُوعَلِمُ كُنْ : كتبتُ هذا الحديث لأن ظاهره أنه حسن، كما قاله الترمذي وما علمت عالمًا صححه من العلماء الأولين إلا الترمذي والحاكم وهما متساهلان، وقد رأيتَ ماذا قال أئمة النقد حول الحديث.

وقال الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" في ترجمة سليمان بن عبدالرحمن بعد أن أبان أنه ثقة مطلقًا ذكر له هذا الحديث ثم قال: وهو مع نظافة سنده حديث منكر حدًا في نفسي منه شيء فالله أعلم. فلعل سليمان شبه له وأدخِل عليه كما قال فيه أبوحاتم: لو أن رجلاً وضع له حديثًا لم يفهم. اه

وقال في ترجمة الوليد بن مسلم: قلت: ومِن أنكرِ ما أتى حديث حفظ القرآن رواه الترمذي. اه

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «شرح علل الترمذي» (ج٢ ص٧٧): ومنه قول أبي أحمد الحاكم في حديث علي الطويل لحفظ القرآن: أنه يشبه أحاديث القصاص. اه

٨ • ٧ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٤ ص١٣٥): أُخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ

عُثمَانَ أبوالجَوزَاءِ -وَهُوَ ثِقَةٌ بَصرِيٌّ أَخُو أَبِي الْعَالِيَةِ- قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بنُ هَلال، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً، عَن عَمرو بنِ دَيْنَارٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ: وَسُولُ الله عَلَيْتُهِ: «صُومُوا لِرُؤيَتِهِ، وَأَفطِرُوا لِرُؤيَتِهِ، فَإِن غُمَّ عَلَيكُم فَأَكَمُلُوا الْعَدَّةُ ثَلاثِينَ».

هذا الحديث إذا نظرت إليه وجدت سنده رجال الصحيح، لكن النسائيَّ رحمه الله روى بعده من طريق سفيان<sup>(۱)</sup> عن عمرو، عن محمد<sup>(۲)</sup> بن جبير، عن ابن عباس.

وتابع سفيانَ ابنُ جريج، عن عمرو بن دينار به كما في "تحفة الأشراف" فعلى هذا فحديث حماد بن سلمة منقطع.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بنُ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُالله (٣) بنُ مُوسَى عَن عِصَامِ ابنِ قُدَامَةَ البَجَلِيِّ، عَن عِكرِمَةَ.

قال الهيثمي: قلت: فذَكَرَ نحوَه غير أنه قال: «تُقتَلُ عَن يَمينِهَا وَعَن يَسَارِهَا قَتلَى كَثيرَةٌ».

<sup>(</sup>١) وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: محمد بن حنين، والصواب ما أثبتناه كما في "تحفة الأشراف".

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (عبدالله)، والصواب ما أثبتناه كما في ترجمة محمد بن عثمان بن كرامة من "تَهذيب الكمال".

قال البزار: لا نعلَمُه يُروى عن ابن عباسٍ إلا بِهذا الإسناد.

قَالَ أبوعَلِمُنْ وظاهره الحسن، سهل بن بحر ترجمه ابن أبي حاتم ثم قال: كتبت عنه بالري مع أبي وكان صدوقًا. أه. وبقية الرجال مترجم لهم في "تَهذيب التهذيب" وسهل بن بحر متابعٌ كما ترى، على أنه حسن الحديث ولو تفرد، ومخرج الحديث هو عصام بن قدامة، وأقل أحواله أنه حسن الحديث، كما في ترجمته من "تَهذيب التهذيب".

ولكن ابن أبي حاتم يذكر في "العلل" (ج٢ ص٢٦) أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: لم يرو هذا غيره. اه

قلت: والحديث صحيحٌ من حديث عائشة في "مسند أحمد" والبزار كما في "كشف الأستار" (ج٤ ص٩٤)، وقد أخرجته في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" بمعناه.

• 1 ٢ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٢ ص٣٩٥): حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَرب، وَحَفَصُ بنُ عُمرَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عَن يَحيَى ابنِ الْجَزَّارِ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْتُ كَانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ حَديٌ يَمُرُّ بَينَ يَدَيه فَجَعَلَ يَتَقيه.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، وهو منقطع فيحيى بن الجزار لم يسمعه من ابن عباس كما في «تَهذيب التهذيب».

وفي "المسند" (ج١ ص ٢٩١): حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعتُ يحيى بن الجزار، عن ابن عباسٍ لم يسمعه منه، وذكر الحديث.

١ ١ ٢ - قال الإمام أبويعلى الموصلي رحمه الله في "المسند" (ج٤ ص٢١٧):
 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَمِيلِ المَروزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبدُالله بنُ المَبارَك، أحبَرنَا رَبَاحُ بنُ

زَيد، عَن عُمَرَ بنِ حَبَيب، عَن القَاسِمِ بنِ أَبِي بَزَّةَ، عَن سَعِيد بنِ جُبَيرٍ، عَن ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ أُوَّلَ شَيءٍ حَلَقَهُ الله القَلْمُ، وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كَلَّ شَيء».

الحديث ظاهرُهُ الصحة، فرحاله كلهم ثقات، أحمد بن جميل المروزي قال أبوحاتم: صدوق. وقال ابن معين: ثقة كما في صدوق. وقال ابن معين: ثقة كما في «مقدمة ابن الصلاح» ص (١١١) لكن أحمد بن جميل سمع من ابن المبارك وهو صغير كان يقول: كنت أسمع منه وأنا أنظر إلى العصافير. اه من «تعجيل المنفعة».

وقد تابع أحمد بن جميل عليه نعيم بن حماد الخزاعي، عند عثمان بن سعيد الدارمي ص (١٢١) وعند ابن جرير (ج٢٩ ص١٦) ونعيم بن حماد فيه كلام، ولكنه قد تابعهما علي بن الحسن بن شقيق عند الطبري في "التفسير" أيضًا، وتابعهم يعمر بن بشر عند ابن أبي عاصم في "السنة" (ج١ ص٥٠) ويعمر ترجمه ابن أبي حاتم فقال: روى عن ابن المبارك، وروى عنه أحمد بن سنان الواسطي، وحجاج بن حمزة وغيرهما. و لم يذكر ابن أبي حاتم فيه جرحًا ولا تعديلاً، فهو مستور الحال، يصلح في الشواهد والمتابعات.

وأما قول الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في «تخريج السنة»: إن يعمر بن بشر تابعه الإمام أحمد فهو وَهَمَّ، فلعله توهم (أحمد بن جميل) (أحمد بن حنبل) واغتر بما في «الأسماء والصفات» للبيهقي من التصحيف، والله أعلم.

وبعد هذا البحث تعلم أن مخرج الحديث الإمام عبدالله بن المبارك يرويه عن رباح ابن زيد، عن عمر بن حبيب، عن القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس به مرفوعًا.

وقد خالف هذه الطريق ما هو أرجح منها، وإليكها بالتفصيل.

قال الإمام عبدالله بن أحمد في «السنة» ص (١٣١): حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن عَطَاء، عَن أَبِي الضُّحَى، عَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: أُوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اكتُب، قَالَ: مَا أَكتُبُ؟ قَالَ: اكتُب مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ.

عطاء بن السائب مختلطٌ، وجرير بن عبدالحميد سمع منه بعد الاختلاط، ولكن الوقف له طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما.

قال عبدالله بن أحمد في "السنة" ص (١٣١): حَدَّنَنِي أَبِي، حَدَّنَنَا هُشَيمٍ، أَنَا مَنصُورٌ يَعْنِي ابنَ زَاذَان، عَن الحَكِمِ بنِ عُتَيبَةً، عَن أَبِي ظَبيَانَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُوَّلَ مَا يَعْنِي ابنَ زَاذَان، عَن الحَكِمِ بنِ عُتَيبَةً، عَن أَبِي ظَبيَانَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُوَّلَ مَا يَحَلَقَ اللهُ القَلَمُ قَالَ: فَكَتَبَ فِيمَا كَتَبَ: ﴿ تَبَّتَ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ لَهَبٍ ﴾ لَهَبٍ ﴾

هذا الأثر صحيح، وأبوظبيان اسمه حصين بن حندب.

قال ابن حرير رحمه الله (ج٢٩ ص١٦): حَدَّنَنَا ابنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبدُالرَّحَمَٰنِ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُفيَانُ، عَن أَبِي هَاشِمٍ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ... وذكر الأثر موقوفًا، وسنده صحيح كما ترى، وأبوهاشم هُو الرماني.

ثم ذكره من حديث شعبة، ثنا أبوهاشم به، وفيه التَّردُد في الصحابي أهو ابن عباس أو ابن عمر، ولا يضرُّ التردد هنا فهو من طريق سفيان وهو الثوري بحزومٌ به أنه ابن عباس، فلا يضر التردد من شعبة، فسفيان أرجح من شعبة كما هو معلومٌ من ترجمتيهما ومن قول شعبة: سفيان أحفظ مني. على أن الطريق المرفوعة تنتهي إلى القاسم بن أبي برَّة وقد جاء في "السنة" لعبدالله بن أحمد ص (٣٦) بسند أصح من المرفوع، قال عبدالله رحمه الله: حَدَّنَنا أبي، حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن هشامٍ يعني الدستوائيَّ، حدثني القاسمُ ابنُ أبي بزة، حدثني عروة بنُ عامر، سمعتُّ ابنَ عباس... فذكره موقوفًا، فَعُلِم بهذا أن المرفوع شاذٌ وأن الصحيح وَقفهُ على ابن عباس رضي الله عنهما.

وقد صح الحديث مرفوعًا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد كتبتُه بأسانيده في «الجامع الصحيح في القدر» ص (١٠٢، ١٠٣).

٢ ١ ٢ – قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٣ ص٦٣٩): حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ، أَخبَرَنَا أُوتَيبَةُ، أَخبَرَنَا أُوتًا الْأَحمَرُ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُبوحَالِدٍ الأَحمَرُ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنْ

النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَفَاضَ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ.

قال أبوعيسى: حديثُ ابن عباسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح.

الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجالَ الصحيح، ولكن الإمام أحمد يقول: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث ذكرها الحافظ في "تَهذيب التهذيب" وليس هذا منها.

" ١٦ المام أحمد رحمه الله (ج١ ص٢٤٦) رقم (٢٢١١): حَدَّنَنَا يُونُسُ، حَدَّنَنَا دَاوُدُ بنُ عَبدالرَّحْمَنِ، عَن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عَن عِكرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اعتَمَرَ النَّبِيُّ أَيْرَيْنَا أَرْبَعًا: عُمرَةً مِن الْحُدَيبِيَةِ، وَعُمرَةَ القَضَاءِ فِي عَبَّاسٍ، قَالَ: اعتَمَرَ النَّبِيُّ أَيْرَتُنَا أَرْبَعًا: عُمرَةً مِن الجُعرَّانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ جَجَّتِهِ. ذي القَعدَة مِن قَابِلٍ، وَعُمرَةَ النَّالِثَة مِن الجُعرَّانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ جَجَّتِهِ. وأخرجه أبوداود (ج٥ ص٤٧٠).

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجال الصحيح، ولكن الإمام الترمذيّ رحمه الله (ج٣ ص٥٤٧) بعد أن رواه من طريق داود بن عبدالرحمن قال: حديث ابن عباس حديثٌ غريب، وروى ابنُ عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن عكرمة أن النبي عليه الله المعيد بن عبدالرحمن النبي المناق المعيد بن عبدالرحمن المخزومي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة أن النبي المناق النبي النبي المناق النبي النبي المناق النبي ا

وسفيانُ بن عيينة هو أثبتُ الناس في عمرو بن دينار، فتكون رواية داود بن عبدالرحمن شاذة والله أعلم.

قال البيهقي في "السنن الكبرى" (جه ص١٢) بعد أن روى الحديث: قال أبوالحسن - يعني علي بن عبدالعزيز -: ليس أحدٌ يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إلاً داود بن عبدالرحمن، قال البيهقي: قد رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة أن النبي عملية ... مرسلاً. قال البخاري: داودُ بن عبدالرحمن صدوق إلا أنه ربما

يهمُ في الشيء.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهُ رجالَ الصحيح، وغيلان هو ابن جامع من رحال مسلم، فظاهره أنه على شرط مسلم، وقد كنت اغتررتُ بذلك حتى أفاديي بعض إخواني في الله أن شعبة يقول: لم يسمع جعفرُ بن إياس من مجاهد كما في "تهذيب التهذيب".

ثم أوقفني بعض إحواني في الله على "سلسلة" الشيخ الضعيفة رقم (١٣١٩) فإذا الحديث فيه انقطاعٌ بين غيلان وجعفر بن إياس، والساقط عثمان بن عمير أبواليقظان، وهو ضعيف.

الحَمْرَنَا عَن الإمام الترمذي رحمه الله (ج٣ ص٥٥): حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ، أَحبَرَنَا عَبدُالوَارِث، عَن يُونُسَ، عَن الحَسَنِ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ عَبدُالوَارِث، عَن يُونُسَ، عَن الحَسنِ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَومٍ عَاشُورَاءَ يَومُ العَاشِر.

قَالَ أبوعِيسَى: حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع، الحسن لم يسمع من ابن عباس كما في "جامع التحصيل" عن أحمد ويجيى وبَهز بن أسد وابن المديني. وفي "عون المعبود" أن أصحاب الأطراف حملوا قول الترمذي: حسن صحيح على حديث قبله لابن عباس.

المجارَنَا عُبَيدُالله -يَعنِي ابنَ مُوسَى - عَن عَلِيِّ بنِ صَالِح، عَن سَمَاكُ بنِ حَرب، أَخْبَرَنَا عُبَيدُالله -يَعنِي ابنَ مُوسَى - عَن عَلِيِّ بنِ صَالِح، عَن سَمَاكُ بنِ حَرب، عَن عكرِمَة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قُرَيظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِن قُريظَةً، فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا مِن قُريظَةً رَجُلًا مِن النَّضِيرِ قُتلَ به، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلًا مِن النَّضِيرِ رَجُلًا مِن قُريظَةً فُودِيَ بمائة وَسَقِ مِن تَمر، فَلَمَّا بُعثَ النَّبِيُ النِّيْ اللَّيْلِيَّةِ وَسَقَ مِن تَمر، فَلَمَّا بُعثَ النَّبِيُ النِّيِّةِ وَسَيَّالِهِ وَسَقَ مِن تَمر، فَلَمَّا بُعثَ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ اللللللَّةُ الللللللللللِّهُ اللللللَّةُ اللللللِّهُ اللللللللِ

قَالَ أبودَاوُد: قُرَيظَةُ وَالنَّضِيرُ جَمِيعًا مِن وَلَدِ هَارُونَ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلام.

قال أبوع البحث عن عكرمة الحديث رجاله رجالُ الصحيح، ولكن رواية سماك عن عكرمة مضطربة.

٧ ٢ ٢ - قال أبوداود رحمه الله (ج١٢ ص١٥٧): حَدَّنَنَا عبدالله بنُ مُحَمَّد النُّفَيلِيُّ، حَدَّثَنَا عبدالغزيز بنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ أَبِي عَمرُو، عَنَّ النُّفَيلِيُّ، حَدَّثَنا عبدالغزيز بنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ أَبِي عَمرُو، عَنَّ عِكرِمَة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله يَتَكِيلِهِ: «مَن أَتَى بَهِيمَةً فَاقتُلُوهُ عِكرِمَة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله يَتَكُولُهُ

<sup>(</sup>١) سُورة المائدة، الآية:٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٥٠.

وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» قَالَ: قُلتُ لَهُ: مَا شَأَنُ البَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلا أَنَّهُ كَرِهَ أَن يُؤكَلَ لَحمُهَا وَقَد عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ العَمَلُ.

قَالَ أَبُودَاوُد: لَيسَ هَذَا بِالقَوِيِّ.

قال أبوع المِمْنِ : تقدم ما قيل في رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة (١).

١٢ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج١٢ ص١٥١): حَدَّثَنَا عَبدُالله بنُ مُحَمَّد، عَن عَمرِو بنِ أَبِي مُحَمَّد، عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو، عَن عَكرِمَة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن عَمرٍو، عَم عَملَ قَومٍ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفعُولَ به».

وَجَدتُمُوهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَومٍ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفعُولَ به».

قَالَ أَبُودَاوُد: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بِنُ بِلالِ، عَنَ عَمْرِو بَنِ أَبِيَ عَمْرٍو مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بَنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيجٍ عَن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيجٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن دَاوُدَ بِنِ الْحُصَيْنِ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ.

الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بأنه حسنٌ، ولكن رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مضطربة كما تقدم.

وعباد بن منصور ضعيف ومدلس، وقد دلس إبراهيمَ بن أبي يحيى وداودَ بن الحصين كما في «الميزان»، وإبراهيمُ بن أبي يحيى تالف.

وأحاديث داود بن الحصين عن عكرمة مناكير، قاله أبوداود كما في "الميزان".

وقد سأل ابنُ أبي حاتم أباه (ج١ ص٤٥٥) عن حديث إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود عن عكرمة عن ابن عباس فقال: هذا حديثٌ منكر لم يروه غير ابن أبي حبيبة.

قَالُ أَبُوعِ الْمِرْنِ: وإبراهيم بن أبي حبيبة هو إبراهيمُ بن سالم بن أبي حبيبة مختلفٌ فيه

<sup>(</sup>۱) في التعليق على حديث ۲۰۹\_.

والراجح ضعفه، وقد رأيتَ أنَّ أبا حاتم حكم على حديثه بأنه منكر.

إبراهيم بنُ سَعِيد الجَوهَرِيُّ، أَحبَرَنَا عبدالوَهَّابِ بنُ عَطَاء، عَن ثُور بنِ يَزِيدَ، إبراهيم بنُ سَعِيد الجَوهَرِيُّ، أَحبَرَنَا عبدالوَهَّابِ بنُ عَطَاء، عَن ثُور بنِ يَزِيدَ، عَن مَكحُول، عَن كُريب، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ للعَبَّاسِ: «إِذَا كَانَ غَدَاةَ الإثنينِ فَأَتنِي أَنتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى أَدعُو لَكَ بدَعوة يَنفَعُكَ الله بهَا وَوَلَدُكَ مَ قَالَ: «اللهمَّ اغفر للعبَّاسِ وَوَلَدُكَ مَعْهُ وَأَلبَسنَنَا كساءً، ثُمَّ قَالَ: «اللهمَّ اغفر للعبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغفِرةً ظَاهِرةً وَبَاطِنَةً لا تُعَادِرُ ذَنبًا، اللهمَّ احفظهُ في ولَدِهِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعرِفُهُ إِلا مِن هَذَا الوَجهِ.

الحديث ظاهرُهُ الحسنُ، كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، ولكن الحافظ المزي رحمه الله تعالى يقول في ترجمة عبدالوهاب بن عطاء: وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سئل أبوزرعة عنه، فقال: روى عن ثور بن يزيد حديثين ليسا من حديثِ ثور، وذَكرَ عن يحيى هذين الحديثين فقال: لم يذكر فيهما الخبر.

وقال صالح بن محمد الأسدي: أنكروا على الخفاف حديثًا رواه عن ثور بن يزيدً عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس حديثًا في فضل العباس، وما أنكروا عليه غيره، فكان يحيى بن معين يقول: هذا موضوع، وعبدالوهاب لم يقل فيه: حدثنا ثور، ولعله دلًس فيه وهو ثقة، ثم ذكر الحافظ المزي هذا الحديث. اه

وكذا ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمته يعني أنه تفرد به. والله المستعان.

• ٢٢- قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٣٩١): حَدَّنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَن إِسرَائِيلَ، عَن أَبِي إِسحَقَ، عَن الأَرقَمِ بنِ شُرَحبيلَ، عَن أَبِي إِسحَقَ، عَن الأَرقَمِ بنِ شُرَحبيلَ، عَن أبنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ كَانَ فِي بَيتٍ عَائِشَةً، فَقَالَ: «ادعُوا لِي عَلِيًّا»، قَالَت عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتُهم ثقات، ولكن أبا إسحاق مدلس ولم يصرِّح بالتحديث، قال الإمام البخاري رحمه الله في "التاريخ" في ترجمة أرقم بن شرحبيل: ولم يذكر أبوإسحاق سماعًا منه.

١٢٢ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماحه رحمه الله (ج١ ص١٨٩): حَدَّنَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّنَنَا عبدالحَميد بنُ حَبيب بنِ أبي العِشرِينِ، حَدَّنَنَا الأُوزَاعِيُّ، عَن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ يُحَبِرُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَهُ حُرحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَانِيْ، ثُمَّ أَصَابَهُ احتِلامٌ فَأُمِرَ

بِالاغتسَالِ فَاغتَسَلَ فَكُزَّ<sup>(۱)</sup> فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُم الله، أُولَم يَكُن شِفَاءَ العِيِّ السُّؤَالُ»؟ قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَو غَسَلَ حَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيثُ أَصَابَهُ الجرَاحُ».

هشامُ بن عمَّار فيه كلامٌ، وليس هو المقصود هنا، وبقيةُ رجال السند ثقات، ولكن البوصيري يقول في «مصباح الزجاجة» (ج١ ص٨١): هذا إسنادٌ منقطع، قال الدارقطني: الأوزاعي عن عطاء مرسل. انتهى. رواه أبوداود عن نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي، أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح، فذكره بإسناده ومتنه. اه المراد من «مصباح الزجاجة».

وقد ذَكَرَ للأوزاعي متابعًا، ولسنا بصدد صحة الحديث من ضعفه، ولكن المقصود. بيان سند ظاهره الصحة وفيه كلام.

٢٢٢ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٣٠٧): حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّد، عَنِ ابنِ جُريج، قَالَ: أُحبَرَنِي عِكرِمَةُ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ زَعَمَ أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أَحبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَيَّاسٍ أَحبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَيَّاسٍ غَنَمًا يَومَ النَّحرِ فِي أَصحَابِه، وَقَالَ: «اذبَحُوهَا لعُمرَتكُم فَإِنَّهَا تُحزئُ عَنكُم» فَأَصَابَ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاص تَيسٌ.

هذا حديث إذا نظرت إلى ظَاهرِه قلت: هو على شرط البخاري، ولكني رجعت إلى "تحفة الأشراف" فلم أحد في هذه الترجمة إلا حديثين خارج "الصحيحين"، فعلمت أن بهما شيئًا، فرجعت إلى "جامع التحصيل" فإذا علي بن المديني يقول: لم يلق ابن جريج عكرمة، وما ذكر في "المسند": (أخبرني عكرمة) يُحمل على أنه وَهَم من حجاج ابن محمد ذلك لأنه لم يُشبِت أحد سماع ابن جريج من عكرمة، فعُلِم أن ما في "المسند" وَهَمّ. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الكز مرض يؤخذ من شدة البرد. كما في «مختار الصحاح».

٣٢٢ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٢٤٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَن النَّبِيِّ جَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَن النَّبِيِّ عَن سَعِيد بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِيِّ مَا اللَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ: «في السَّلُف في حَبَلِ الحَبَلَةِ رَبًا».

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحالَ الشيخين، ولكن الإمام الترمذي بعد أن ذَكَرَه (ج٤ ص٤٢٣) فقال: حدثنا قُتيبَةُ، حدثنا حمادُ بن زيد، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ أنَّ النبي عَمَلِ الْحَبَلَةِ.

ثم قال: حديثُ ابنِ عمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، إلى أن قال: وقَد روى شعبةُ هذا الحديث عن أيوبَ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وروى عبدُالوهاب الثقفي وغيره عن أيوب، عن سعيد ونافع، عن ابنِ عمرَ، عن النبي عَمَالِلَهُ وهذا أصحُّ. الهِ

قال أبوط الرضي: وحديث ابن عمر متفق عليه، وحديث ابن عباس شاذ.

لل ٢٢٠ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٢٣١): حَدَّثَنَا أَسبَاطٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبَلِللهِ: «إِذَا أُرسَلَتَ الكَلبَ فَأَكُل مِن الصَّيدِ فَلا تَأْكُل، فَإِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى أَمسَكَ عَلَى نَفسِهِ، وَإِذَا أُرسَلتَهُ فَقَتَلَ وَلَم يَأْكُل فَكُل، فَإِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى صَاحبه».

قَالَ عبدالله: وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ فَضَرَبَ عَلَيه أَبِي، كَذَا قَالَ أُسبَاطٌ.

هذا الحديث إذا نظرتَ في سنده وحدتَ رحالَه رحالَ الصحيح، وحمادُ هو ابن أبي سليمان، ولكن الحديث ضعيفٌ، لأن إبراهيمَ وهو ابن يزيد النحعي لم يسمع من ابن عباس ففي "تَهذيب التهذيب»: وقال ابن المديني: لم يلقَ النحعيُّ أحدًا من أصحاب

رسول الله، فقلت (۱) له: فعائشة؟ قال: هذا لم يروه غيرُ سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، وهو ضعيف (يعني أبا معشر) وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوف، ولم يسمع من ابن عباس. اه

• ٢٢٥ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٢١٥): حَدَّنَنَا هُشَيمٌ، عَن مَنصُورٍ، عَنِ ابنِ سيرِينَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَافَرَ مِن المَدينَةِ لا يَخَافُ إلا الله عَزَّ وَحَلَّ فَصَلَّى رَكَعَتَينِ رَكَعَتَينِ حَتَّى رَجَعَ.

الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الشيخين، ومنصورُ هو ابن زاذان، ولكن في "جامع التحصيل" في ترجمة محمد بن سيرين: قال أحمد وابن المديني: لم يسمع من ابن عباس شيئًا، قال أحمد: إنما يقول: نُبَّعتُ عن ابن عباس. وقد سمع من أبي هريرة، وابن عمر. وقال خالد الحذاء: كل شيء قال ابن سيرين: (نُبِّعتُ عن ابن عباس) إنما سمعه من عكرمة، لَقيّه أيام المختار بالكوفة.

٢ ٢ ٦ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٢٩٤): حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدالله، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيرُ الصَّحَابَةِ أَربَعَةٌ، وَخَيرُ السَّرَايَا أَربَعُ مِائَةٍ، وَخَيرُ السَّرَايَا أَربَعُ مِائَةٍ، وَخَيرُ المَّرَايَا أَربَعُ مِائَةٍ، وَخَيرُ المَّرَايَا أَربَعُ مَائَةٍ، وَخَيرُ المَّيْوشِ أَربَعَةُ آلاف، وَلا يُغلَبُ اثنَا عَشَرَ أَلفًا مِن قِلَّةٍ».

الحديث بهذا السند ظاهرُه أنه على شرط الشيخين، ولكن إليك ما ذكره ابن أبي حاتم (ج١ ص٣٤٧) قال: سألتُ أبي عن حديث رواه وهبُ بن حرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس فذكره.

 <sup>(</sup>١) القائل (فقلت له): هو محمد بن أحمد البراء كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (٨) وفيه: وقد رأى أبا
 جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى يعني عبدالله و لم يسمع منهم. و لم يذكر ابن عباس.

ورواه لوينٌ محمدُ بن سليمان، عن حبان بن علي أخي مندل، عن عُقيل، عن الزهري به مسندًا، قال: ورواه ليثُ بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب أن النبي المُنْتُلَّةُ الله قال:...، فسمعتُ أبي يقولُ: مرسل أشبه، لا يحتمل هذا الكلام يكون كلام النبي المُنْتُلَّةُ. الهُ المراد منه.

وقال الترمذي رحمه الله (ج٥ ص٦٦) بعد ذكره الحديث: هذا حديث حسن غريب لا يسندُهُ كبير أُحد غير جرير بن حازم، وإنما رُوِيَ هذا الحديث عن الزهري، عن النبي المسلمة مرسلاً. ثم ذكر ما تقدم من أنه قد رواه حبان بن علي مسندًا، وذكر رواية الليث المرسلة. اه المراد منه.

وذكره أبوداود في "المراسيل" من حديث عقيل، عن الزهري مرسلاً. قال أبوداود: قد أُسندَ هذا الحديث ولا يصحُّ، أسنده جرير بن حازم وهو خطأ. اه

هذا ومما ينبغي أن يعلم أن مراسيل الزهري رحمه الله من أضعف المراسيل. والله أعلم.

٢٢٧ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص ٨٨): حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ كَثِيرٍ، عَن عَمرِو مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: "(مَن قَتَلَ فِي ابنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: "(مَن قَتَلَ فِي عَمَّيَةً أَو عَصَبيَّة بحَجَرٍ أَو سَوط أَو عَصًا فَعَلَيه عَقلُ الخَطَإِ، وَمَن قَتَلَ عَمدًا فَهُو قُودٌ، وَمَن حَالَ بَينَهُ وَبَينَهُ فَعَلَيهِ لَعنَةُ الله وَاللَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَمِعِينَ، لا يُقبَلُ منهُ صَرفٌ وَلا عَدلٌ».

الحديث أخرجه النسائي (ج٢ ص٤٠) من هذه الطريق وأخرجَهُ قبلَها فقال: أخبرنا هلالُ بن العلاء بن هلالِ، قال: حدثنا سعيدُ بن سليمان، قال: أنبأنا سليمان بن كثير به. وأخرجه (ج١٢ ص٢٨٢) فقال: حدثنا محمدُ بن أبي غالب، أخبرنا سعيدُ بن سليمان، عن سليمان بن كثير به.

هذا الحديث بهذا السند محتمل للتحسين، ولكن سليمانَ بن كثير خالف سفيانَ بن عبينة، قال أبوداود رحمه الله (ج١٢ ص ٢٨١): حدثنا محمد بن عبيد، أخبرنا حماد (ح) وأخبرنا ابن السرح، أخبرنا سفيان، وهذا حديثه عن عمرو، عن طاوس قال: مَن قَتَلَ.

وقال ابن عبيد قال: قال رسول الله ﷺ... الحديث.

فسليمانُ بن كثير شاذٌ، إذ قد خالف من هو أرجح منه، وهو سفيانُ بن عيينة وسفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار، فيكون الراجح أنه من قول طاوس أو مرفوعًا مرسلاً. والله أعلم.

\[
\begin{aligned}
\textbf \textbf \textbf \textbf \\
\textbf \textbf \textbf \\
\textbf \textbf \textbf \\
\textbf \textbf \textbf \\
\textbf \textbf \textbf \textbf \\
\textbf \textbf \textbf \textbf \textbf \textbf \textbf \\
\textbf \tex

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ ولم يخرجاه.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته على شرط الشيخين كما يقول الحاكم رحمه الله، ولكن في "تَهذيب التهذيب" أنَّ شعبة قال: لم يسمع جعفر بن إياس من محاهد شيئًا إنما هي صحيفة. اه

وفي مقدمة "الفتح" أن الشيخين لم يخرجا لجعفر عن محاهد شيئًا.

والأثر ثابتٌ من طريق شعبةً وهشيم، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس كما في "تفسير ابن جرير".

٢٢٩ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٧٨٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بنُ

حَرب، عَن عِكرِمَة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُرَيشًا أَتُوا امرَأَةً كَاهِنَةً فَقَالُوا لَهَا: أَخبِرِينًا أَشْبَهَنَا أَثْرًا بِصَاحِبِ الْمَقَامِ؟ فَقَالَت: إِن أَنتُم جَرَرتُم كَسَاءً عَلَى هَذهِ السِّهِلَةِ ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيهَا، السِّهِلَةِ ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيهَا، فَأَبِصَرَت أَثَرَ رَسُولِ الله عَلَيهَا أَنبَأَتُكُم. قَالَ: هَذَا أَقرَبُكُم إلَيه شَبَهًا. ثُمَّ مَكُثُوا بَعدَ فَلكَ عشرينَ سَنَةً أَو مَا شَاء الله، ثُمَّ بَعَثَ الله مُحَمَّدًا عَلَيْهَا.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج٣ ص٥٠): هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات، وله شاهدٌ من حديث عائشة رواه أصحاب الكتب الستة. اه

قَالَ أَبُوعِ الْبِحْنِ : سماك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة كما في "تَهذيب التهذيب" عن علي بن المديني.

\* ٢ ٢ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٣٨٠): حَدَّنَا أبوعَمَّارِ الحُسينُ بنُ حُرَيث، حَدَّنَا الفَضلُ بنُ مُوسَى، عَن مَعمَر، عَن الحَكَمِ بنِ أَبَانَ، عَن عِكرِمَة، عَن الجَكَمِ بنِ أَبَانَ، عَن عِكرِمَة، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَيَّالِللَّهِ قَدْ ظَاهَرَ مِن امرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيهَا فَبَلَ أَن عَلَيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي ظَاهَرتُ مِن امرَأَتِي فَوقَعتُ عَلَيها قَبلَ أَن عَلَيها، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي ظَاهَرتُ مِن امرَأَتِي فَوقَعتُ عَلَيها قَبلَ أَن أَكُفِّرَ، فَقَالَ: رَأَيتُ خُلَخَالَها فِي ضَوء القَمَر. قَالَ: (قَلا تَقرَبْها حَتَّى تَفعَلَ مَا أَمَرَكَ الله به).

قَالَ أبوعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

الحديث ظاهرُ سنده أنه حسنٌ، ولكن الإمام النسائي رحمه الله ذكرَه من هذا الطريق (ج٦ ص١٦٧) ثُم قال: أحبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا عبدُالرازق، قال: حدثنا معمرٌ، عن الحكم بن أبانَ، عن عكرمةَ مرسلًا. ثم قال: أحبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أنبانا المعتمرُ (ح) وأنبأنا محمدُ بن عبدالأعلى، قال: حدثنا المعتمرُ، قال: سمعتُ الحكمَ بن أبانَ، قال: سمعتُ عكرمةَ فذكره مرسلاً. ثم قال الإمام النسائي: المرسل

أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفي «سنن أبي داود» (ج٦ ص٣٠٦): رواه عن الحكم مرسلاً سفيان بن عيينة وإسماعيلُ بن علية.

وفيها أيضًا: حدثنا أبوكامل أنَّ عبدالعزيز بن المختار حدَّثَهم أخبرنا خالد، حدثني محدث عن عكرمة فذكره مرسلاً. وخالد هو ابن مهرانَ الحذاء.

فمعمرٌ بن راشد يعتبر شاذًا، على أنه قد رواه عنه عبدالرزاق مرسلاً، ولعل الوصل مما حدَّث به بالبصرة. والله أعلم.

الحديث رجالُه رَجالُ الصحيح، ومحمدُ بن مسلم هو الطائفي مختلفٌ فيه والظاهرُ أن حديثه لا ينزل عن الحسن، ولكن الحاكم رحمه الله بعد إخراجه الحديث من طريق محمد بن مسلم به قال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم و لم يخرَجاه لأن سفيان بن عينة ومعمر بن راشد وقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس. أه

وقال ابن أبي شبية (ج٤ ص٢٢٨): معاذٌ عن ابن حريج، عن إبراهيمَ بن ميسرةَ، عن طاوسِ قال: قال رسول الله ﷺ فذكره.

فعُلِم أن وصله شاذً، وللحديث طريقٌ أخرى ذكرها الشيخ ناصر حفظه الله في «الصحيحة» لا يرتقي بها الحديث إلى الحسن، والله أعلم.

٢٣٢ - قال أبوداود رحمه الله (ج١٤ ص١٧٨): حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بنُ حَنبَلٍ، أخبَرُنَا عبدالله بنِ عَنبَهُ، عَن عُبَيدِالله بنِ عَتبَهُ، أَنبَأَنَا مَعمَرٌ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن عُبَيدِالله بنِ عبدالله بنِ عُتبَةً،

عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَثَلِللَّهِ نَهَى عَن قَتلِ أَربَعٍ مِن الدَّوَابِّ: النَّملَةُ، وَالنَّحلَةُ، وَالْهُدُهُدُ، وَالصُّرُدُ.

وأخرجه ابن ماجه (ج۲ ص۱۰۷٤).

ثم إذا نظرت إلى سند الحديث وجدت رجانه رجال الصحيح، ولكن إليك ما قاله ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص١٣٠) قال رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس أن النبي الدي الله ي عَن قَتلِ النَّملَةِ، وَالنَّحلَة، وَالْهُدهُد، وَالصُّرَد.

قلتُ لهما: وقد روى هذا الحديث هشامٌ الدستوائي، وأبانُ العطارُ، عن عبدالرحمن ابن إسحاق، عن الزهري أن النبي المستوائي...

فقالا: رواه ابنُ حريج، عن عبدالله بن أبي لبيد، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله، عن ابن عباس. وقالا: سمعنا علي بن المديني يذكر عن يجيى بن سعيد عن الثوري قال: اطَّلعتُ في كتابِ ابن حريج فوحدتُه فيه: (عن عبدالله بن أبي لبيد، عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباسٍ). قال أبوزرعة: وهو أصحُّ.

ورواه رباحُ عن معمر، عن الزهري أن النبي المُتَّلِيَّةُ ... . وروى أيوب بن سويد، عن ابن حريج، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس. وأخطأ فيه ولم يسمع ابن حريج من الزهري هذا الحديث. وقد روى بعضهم عن ابن حريج هذا الحديث فقال: حُدِّثت عن الزهري.

وروى هذا الحديث حارث الخازن شيخ بِهَمَذَان، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس عن النبي المُنالِقة. وأخطأ فيه الشيخ يشبه أن يكون دخل له حديث في حديث، وليس هذا الحديث من حديث إبراهيم بن سعد.

قلت لأبي زرعة: ما حال هذا الشيخ الهمذاني؟ قال: كان شيخًا لم يبلغني عنه أنه حدَّث بحديث منكر إلا هذا الحديث، وقد كان كتب عن أبي معشر حديثًا كثيرًا.

قلتُ لأبي زرعة: فما وحهُ هذا الحديث عندَك؟ قال: أحطأ فيه عبدالرزاق،

فَالْحَاصِلُ أَنْ رَوَايَةٌ عَبِدَالُرْزَاقِ مَعْلَةً، وَرَوَايَةً ابن جَرِيْجٌ عَنْ عَبِدَاللهِ بن أَبِي لبيد، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس عن النبي المُمَثِيَّةُ صحيحةٌ. والله أعلم.

٣٣٠ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٢١٥): حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَن أَبِي بِشْرٍ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيسَ الْخَبَرُ كَالُمُعَايَنَة».

وقال (ص٢٧١): حَدَّنَنَا سُرَيجُ بنُ النَّعمَانِ، حَدَّنَنَا هُشَيَمٌ، عَن أَبِي بِشْرٍ، عَن سَعيد بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَيسَ الْخَبُرُ كَالُمُعَايَنَةِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَومُهُ فِي العِجلِ فَلَم يُلقِ الْأَلُواحَ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الأَلُواحَ فَانكَسَرَتٍ»

أخرجه الحاكم (ج٢ ص٣٢١)، وابن حبان (١٤/ برقم ٣٢١٣)، وابن عدي في «الكامل» (ج٧ ص٣٥٩).

كلهم من طريق هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا.

وساق ابن عدي سنده إلى يحيى بن حسان قال: هشيم لم يسمع حديث أبي بشر، عن ابن عباس: (لَيسَ الخَبَرُ كَالمُعَايَنَة) إنما دلسه.

وقال ابن عدي: ويقال إن هذا لم يسمعه هشيم من أبي بشر إنما سمعه من أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه. اه وطريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس أخرجها البزار كما في «كشف الأستار» (١/ برقم ٢٠١٠)، وابن حبان (١٤/ برقم ٢٢١٤) من طريق أبي داود والحاكم (ج٢ ص٣٨٠) من طريق عفان، والطبراني في «الكبير» (١٢/ برقم ١٢٤٥١) من طريق يحيى بن طريق محمد بن أبي نعيم الواسطي وابن عدي (ج٧ ص٢٥٩٦) من طريق يحيى بن حماد. كلهم عن أبي عوانة به.

وهذا حديث صحيح الإسناد. والله أعلم.

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البحاري و لم يخرجاه.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بما حكم عليه الحاكم رحمه الله ولكن إليك ما ذكره المزي رحمه الله في "تحفة الأشراف" عقب هذا الحديث فبعد أن ذكرة من حديث الفضل بن موسى من حديث أبي داود رحمه الله، ذكر عن أبي داود أنه ذكرة عن هناد بن السري، عن وكيع، عن عبدالله بن سعيد، عن رحل، عن عكرمة، عن النبي المسلمة. قال -يعني أبا داود-: هذا أصح.

ثم ذكر المزيُّ رحمه الله أنه قال في حديث الفضل: إنه غريب. وقال الترمذي: قد خالف وكيع الفضل، ثم قال الترمذي: عن محمود، عن وكيع، عن عبدالله بن سعيد، عن بعض أصحاب عكرمة، أن النبي المُنْ الله بنحوه، ولم يقل: عن عكرمة. اله

<sup>(</sup>١) في "المستدرك": حكيم، والصواب ما أثبتناه، بعد الحاء لام من الحلم، وهو الحسن بن محمد بن حليم.

و ٢٣٥): حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ العَبَّاسِ العَدَّاسُ المِصرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوصَالِحِ الحَرَّانُّ، ثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ العَبَّاسِ العَدَّاسُ المِصرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوصَالِحِ الحَرَّانُّ، ثَنَا حَمَّادُ ابنُ سَلَمَةً، عَن عَبدالله بنِ عُثمَانَ بنِ خُثَيمٍ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ ابنُ سَلَمَةً، عَن عَبدالله بنِ عُثمَانَ بنِ خُثَيمٍ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ وَرَأً: ﴿ فِي عَين حَمئة ﴾ (١).

وذكره في "المعجم الصغير" (ص٤٦٠) وقال: لم يروه عن ابن حثيم إلا حمادٌ، تفرد به أبوصالح. اهـ

قلتُ: وأبوصالح هو عبدالغفار بن داود، كما في -السند في "الصغير"-.

وشيخ الطبراني ضعيف كما في "الميزان" و"اللسان" (الكن رواه الحاكم (ج٢ ص٤٤) فقال: حَدَّنَنا عَلِيُّ بنُ حَمشَاذَ العَدلُ، حَدَّنَنا عُبَيدُ بنُ شَرِيك (الله البَرَّارُ، حَدَّنَنا عُبيدُ بنُ شَرِيك البَرَّارُ، حَدَّنَنا عُبيدُ بنُ شَرَيك عَبدالله بنِ عُثمَانَ بنِ خُبيمٍ، أَبُوصَالِح عَبدالله بنِ عُثمَانَ بنِ خُبيمٍ، عَن ابنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ الْمَثَنِيُّ كَانَ يَقرَأُ: ﴿ فِي عَينِ حَمِنَة ﴾.

هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه.

الحديث ظاهره كما يقول الحاكم رحمه الله، ولكن إليك ما قاله الطحاوي رحمه الله في «مشكل الآثار» (ج١ ص٢٥٥- ٢٥٦) قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبدالرحمن ابن محمد بن المغيرة، حدثنا عبدالغفار بن داود الحرابي، حدثنا حماد بن سلمة به.

ثم قال رحمه الله: وكأنَّ هذا الحديث مما لم يرفعه أحدٌ من حديث حماد بن سلمة

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية:٨٦.

<sup>(</sup>٢) في "اللسان" نسبهُ الوليد بن العباس البصريُّ إلى البصرة، والصواب المصري إلى مصر كما في المصادر الأعرى منها "الميزان".

<sup>(</sup>٣) هو عبيد بن عبدالواحد بن شريك.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في "التقريب": صدوق.

غير عبدالغفار بن داود، وهو مما يخطئه فيه أهل الحديث ويقولون: إنه موقوف على ابن عبدالرحمن عباس، وقد خالفه فيه أصحاب حماد فلم يرفعوه، فممن خالفه منهم خالد بن عبدالرحمن الخراساني، وحجاج بن منهال الأنماطي، كما حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي أبوجعفر، حدثنا خالد بن عبدالرحمن، حَدَّثنَا حمادُ بن سلمة، عن عبدالله بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه كان يقرؤها ﴿فِي عَين حَمِئَة ﴾. يهمزها. وكما حدثنا محمد بن حزيمة، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن عبدالله ابن عثمان، فذكر بإسناده مثلة، ولم يرفعة. اه المراد منه.

قال أبوطار ضير: وقد رواه غير حماد أيضًا موقوفًا.

قال ابن حرير رحمه الله (ج١٦ ص١١): حدثنا محمدُ بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديٍّ، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَينٍ حَمِئَةٍ ﴾ قال: في طينِ أسودٍ.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبدالأعلى، قال: ثنا داودُ، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقرأ ﴿ فِي عَين حَمئَة ﴾، قال: ذات حمأة.

حدثنا الحسين بن الجنيد، قال: ثنا سعيد بن مسلمة، قال: ثنا إسماعيلُ بن علية، عن عثمان بن حاضر، قال: سمعتُ عبدالله بن عباس يقول: قَرَأَ معاويةُ هذه الآية فقال: في عَينٍ حَامِية . فقال ابنُ عباس: إنَّها عين حَمِئة، قال: فجعلا كعبًا بينهما، قال: فأرسلا إلى كعب الأحبار فسألاه، فقال كعب: أما الشمس فإنَّها تغيب في ثأط. فكانت على ما قال ابن عباس، والتأط: الطين.

حدثنا يونس، قال: أحبرنا ابن وهب، قال: ثني نافع بن أبي نعيم، قال: سمعتُ عبدالرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول: ﴿ فِي عَين حَمِئَةٍ ﴾. ثم فسرها: ذات حمأة، قال نافع: وسُئِل عنها كعب فقال: أنتم أعلم بالقران مني، ولكني أحدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن

ابن عباس ﴿وَحَدَهَا تَغرُبُ فِي عَينِ حَمِئَةٍ ﴾ قال: هي الحمأةُ.

قال: وأخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قرأت ﴿ فِي عَينِ حَمِئَةٍ ﴾، وقرأ عمرو بن العاص ﴿ فِي عَينٍ حَامِيَةٍ ﴾. فأرسلنا إلى كعب فقال: إنّها تغربُ في حَمَاة طينة سوداء.

حدثنا محمدُ بن عبدالأعلى، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن ورقاء، قال: سمعتُ سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف ﴿ فِي عَينٍ حَمِنَةٍ ﴾ (١). ويقول: حمأة سوداء تغرب فيها الشمسُ.

هذا وقد حاء الحديث مرفوعًا من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي عبد الله المنافقة ولكنه لا يثبتُ فهو من طريق محمد بن دينار الطاحي، يرويه عن سعد بن أوس، عن مصدح أبي يحيى كما في "مشكل الآثار" (ج١ ص٢٥٧) ومحمد بن دينار الطاحي قال فيه الحافظ في "التقريب": صدوق سيء الحفظ رمي بالقدر، وتغير قبل موته.

وقال الحافظ في مصدح أبي يجيى: مقبول.

فعلم بِهذا أن الحديث لا يثبت مرفوعًا. والحمد لله.

الله (جا ص ٢٦١): حَدَّنَا يَعَفُوبُ، حَدَّنَا يَعَنِ مُجَاهِد بنِ جَبرٍ، عَنِ أَبِي، عَنِ ابنِ إِسحَاقَ، حَدَّنَنِي عَبدُالله بنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِد بنِ جَبرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّالِهِ قَد كَانَ أَهدَى جَملَ أَبِي جَهلِ اللهِ عَبَّالِهِ اللهِ عَبَّالِهِ اللهِ عَبَّالِهِ اللهِ عَبْرَةٌ مِن فِضَةً عَامَ الحُديبِيةِ في هَديهِ. وَقَالَ في مَوضِعِ استَلَبَ يَومَ بَدرٍ، في رَأسه بُرَةٌ مِن فِضَةٍ عَامَ الحُديبِيةِ في هَديهِ. وَقَالَ في مَوضِعِ آخَرَ: لِيَغِيظَ بَذَلِكَ المُشركينَ.

هذا الحديث ظاهر سنده الحسن، ولكن الإمام البيهقي رحمه الله يقول في "السنن الكبرى" (ج٥ ص٢٣٠) عَقَبَ الحديث: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ، أخبرني محمد بن

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٨٦.

صالح الهاشمي، ثنا أبوجعفر المستعيني، ثنا عبدالله بن على بن المديني، حدثني أبي، قال: كُنتُ أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلَّسه؛ حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، حدثني مَن لا أتَّهم عن ابن أبي نجيح غن محاهد عن ابن عباس. قال على: فإذا الحديث مضطرب. اه

ولا يُعتَرَضُ على هذا بالتصريح بالتحديث عند الإمام أحمد، فقول الحافظ مقدم على نسخة يجوز أنه دخلها التحريف أو الوهم من بعض الرواة.

ثم وحدته في "سيرة ابن هشام" (ج٣ ص٣٢٣) طبع دار الصحابة: (وقال عبدالله ابن أبي نجيح) غير مصرح بالتحديث، ومثله في الطبراني (ج١١ ص٩١- ٩٢) وكذا في "سنن أبي داود" (ج٢ ص٣٦٠)، فعُلِمَ صحة قول ابن المديني إذ أعله بتدليس ابن إسحاق، والله أعلم.

وفي "المسند" (ج١ ص١٦٠): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني رجل عن عبدالله بن أبي نجيح به.

## طريق أخرى إلى ابن أبي نجيح:

٣٧٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٢٧٣): حَدَّثَنَا حُسَينٌ، حَدَّنَنَا حُسَينٌ، حَدَّنَنَا حُسَينٌ، حَدَّنَنَا حَرِيرُ بنُ حَازِمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَرِيرُ بنُ حَازِمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرِيرُ بنُ حَازِمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرَا بَاللهِ عَمِرًا كَانَ لأَبي حَهلٍ في أَنفُهِ بُرَةٌ مِن فِضَّةٍ.

هذا الحديثُ ظاهرُهُ الصحة، قال الحافظ البيهقي رحمه الله (ج٥ ص٢٣٠) عَقِبَ هذا الحديث: وهذا إسنادٌ صحيح إلا أنَّهم يرون أن جريرَ بن حازم أحذه من محمد بن إسحاق ثم دلَّسه، فإن بُيِّن فيه سماعُ جرير من ابن أبي نجيح صار الحديث صحيحًا والله أعلم.

والحديث أخرجه الحاكم (ج١ ص٤٦٧) وقال: صحيحٌ على شرط مسلم. وعليه فيه ثلاث مؤاخذات: الأولى: أن مسلمًا لم يعتمد على ابن إسحاق، وما روى إلا قدر خمسة أحاديث في الشواهد والمتابعات.

الثانية: أن أحمد بن عبدالجبار العطاردي ليس من رحال مسلم كما في "التقريب". الثالثة: أنه معل كما ترى.

هذا حديث صحيح رحاله رحالُ الصحيح، إلا يزيد بن صالح اليشكري، وقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنه مجهول. فتعقّبه الذهبي في "الميزان" فقال: وكان ورعًا مجتهدًا كبيرَ القدرِ. قال الحسن بن سفيان: فاتني لأجل أمي يحيى بن يحيى فعوضني الله بأبي خالد الفراد. ثم ذكر الذهبي قول أبي حاتم الرازي أنه مجهول فقال: قلتُ: وثّقه غيره. اه

وهو مقرون بمحمد بن أبان الواسطي، وقد وَثَقه مسلمة كما في «تَهذيب التهذيب» وقد قيل فيه: إنه من شيوخ البخاري.

وأما الحسن بن سفيان وإن كان أنزل من رحال الصحيح طبقة فإنه إمام عظيم الشأن.

هذا ما قررته على ظاهر السند ثم رأيت في «كشف الأستار» (ج٣ ص٣٦) قال البزار: قد رواه جماعة فَوَقَفُوه على ابن عباس. اه

٢٣٩ - قال ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" (ج٧ ص٣١٢ طبعة الشعب): حَدَّثَنَا أبي، ثَنَا يَحيَى بنُ المُغِيرَةِ، أُخبَرَنَا حَرِيرٌ، عَن عَبداللهِ بنِ

عُثمَانَ بنِ خُثَيم، عَن سَعِيد بنِ جُبَير، عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنهُمَا قَالَ: ﴿ وَالله لَيَبعَثَنَّهُ الله يَومُ القيَامَةِ لَهُ عَينَانِ يَنظُرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنطَقُ به، وَيَشهَدُ عَلَى مَن استَلَمَهُ بِالْحَقِّ، فَمَن استَلَمَهُ فَقَد بَايَعَ الله عَن استَلَمَهُ فَقَد بَايَعَ الله ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ الله يَو يَشهَ مُ الله عَنه الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن ا

قلتُ: هذا إسنادٌ حسنٌ، غير أن زيادة: «فمَن استلَمَه فَقَد بايعَ الله» شاذةً، تفرد بها يحيى بن المغيرة وهو حسن الحديث، وقد خالف قتيبة بن سعيد، عن حرير به دون الزيادة، أخرج حديثه الترمذي في كتاب الحج رقم (٩٦١) وتابعه متابعة قاصرة وهي لجرير تامة جماعة منهم:

- ۱- حماد بن سلمة عند أحمد (ج۱ ص۲۹۱و ۳۰۷ و ۳۷۱)، والدارمي رقم
   (۱۸۳۹)، وابن خزيمة رقم (۲۷۳٤)، والبيهقي (ج٥ ص٥٧).
- ۲- ثابت بن يزيد أبوزيد الأحول عند أحمد (ج۱ ص۲۹٦)، وابن خزيمة رقم
   ۲۷۳۱)، والحاكم (ج۱ ص۷۰۷).
  - ٣- عبدالرحيم بن سليمان الرازي عند ابن ماجه رقم (٢٩٤٤).
    - ٤- على بن عاصم عند أحمد (ج١ ص٢٤٧).
- ٥- فضيل بن سليمان عند ابن خزيمة رقم (٢٧٣٥)، وابن حبان رقم (٣٧١١)
   و٣٧١٢).
  - ٦- عمران بن عبدالله عند أبي نعيم في "الحلية" (ج٦ ص٢٤٣).

جميعهم عن عبدالله بن عثمان بن حثيم به، دون الزيادة المذكورة، فعلم من هذا أن الزيادة شاذة تفرد بها ابن المغيرة وخالف جمعًا.

أفادنا بهذا أحمد بن سعيد.

٢٤ - قال الحاكم رحمه الله (ج٤ ص٣١٩): أَنْبَا أَبُوالْحَسَنِ أَحَمَدُ بنُ

مَحبُوبِ الرَّمليُّ بِمَكَّةً، ثَنَا عَبدُالله بنُ مُحَمَّد بنِ نَصرِ الرَّمليُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَي عُمرَ السَّملِ (١) بنِ مَالك، عَن أَي سُهيلِ (١) بنِ مَالك، عَن طَاوُسٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ قَالَ: «لَيسَ عَلَى المُعتَكِفِ صِيامٌ إِلاَّ أَن يَجعَلُهُ عَلَى نَفسه».

أخرجه البيهقيُّ في "سننه" (ج٤ ص٣١٩) مرفوعًا وقال: تفرَّد به عبدالله بن محمد ابن نصر الرملي هذا. ثم أخرجه موقوفًا على ابن عباس وقال: هذا هو الصحيح موقوف وَرَفْعه وهم.

قال الدارقطني (۱۹۹/۲) بعد أن روى الحديث: رَفَعَه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. قال في "التنقيح": والشيخ هو عبدالله بن محمد الرملي، ذكره ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ثم قال: وعبدالله بن محمد بن نصر الرملي لا أعرفه (٤٤٢/٣) رقم(١٩٩٨).

عبدالله بن محمد بن نصر قال فيه الذهبي في "تاريخ الإسلام" (٣٠٠-٣١٠) ص (٣١٦): الحافظ كثير الحديث واسع الرحلة.

## فائدة:

حديث عمر بن الخطاب «اعتكف وَصُم يُومًا».

ذكر هذا الحديث ابن عدي في "الكامل" ثم قال: لا أعلم ذكر الصوم مع الاعتكاف إلا من رواية عبدالله بن بديل... وعبدالله بن بديل له غير ما ذكرت مما ينكر عليه من الزيادة في متن أو في إسناد. (ج٤ ص١٥٣٠).

قال أبوبكر النيسابوري: هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه ومنهم ابن حريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم وابن

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو سهل، وهو خطأ وصوابه: أبوسهيل كما في "تَهذيب الكمال" والبيهقيّ (ج٤ ص٣١٩). عَمَّاتًا

بديل ضعيف الحديث. (ج٤ ص١٦).

أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث ولم يذكرا الصوم بل فيه: «أوف بنذرك» "نصب الراية" (ج٢ ص٤٨٨).

أفادنا بهذا خالد بن علي.

قال البزار: لا نعلمُه بِهذا اللفظ إلا عن ابن عباس ولا نعلم رواه عن ابن عيينة إلا عبيدالله بن موسى. اه

الحديث ظاهره الصحة، ولكن قال الإمام أحمد رحمه الله وقد سُئِلَ عن هذا الحديث فقال: ما أرى هذا إلا كَذَّاب أو كَذِبٌ وأنكره جدًا . اه المراد من "العلل" (ج٢ ص ٢٠) رقم (٢٠٣٩).

وقال أبوحاتم الرازي وقد سأله عن هذا الحديث ولدُه كما في "العلل" (ج٢

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١١٤.

ص٥٨) رقم (١٦٥٩): هذا خطأ، حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن يحيى بن جعدة، عن النبي المنظرة وذكر الحديث. اه

وقال يعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (ج٢ ص٢١): حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني يجيى بن جعدة: أن رجلاً استأذن النبي المناقد في يوم مطير.

وعبيدالله بن موسى روى هذا الحديث عن ابن عيينة بإسناد عَجَب. والصحيح ما ذكرنا عن الحميدي، وعبيدالله عند أصحابنا قد غَلطَ فيما ذكر. اله

وقال عبدالرزاق في «تفسيره» (ج۲ ص٣١٥): عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن يجيى بن جعدة، وذكر الحديث. اله

فالصحيح أن الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف.

أفادنا بهذا الأخ أبوأحمد الحربي



لَا لَا اللهِ عَلَيْهِ النَّسَائِي وَهُمُهُ اللهُ (ج٥ ص١٢٧): أَخبَرَنِي أَحمَدُ بنُ فَضَالَةَ بنِ إِبرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَحلَد، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ ابنُ بِلال، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحيى وَهُوَ ابنُ سَعِيد الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعتُ النَّاسِمَ بن مُحمَّد يُحَدِّثُ عَن أَبِيه، عَن أَبِي بَكُو أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ القَاسِمَ بن مُحمَّد يُحَدِّثُ عَن أَبِيه، عَن أَبِي بَكُو أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ الله عَيَّلِيَّةٍ حَجَّة الوَدَاعِ وَمَعَهُ امرَأَتُهُ أَسَمَاءُ بنتُ عُمَيسِ الخَتْعَمِيَّة، فَلَمَّا كَانُوا بذي الحُلَيفَة وَلَدَت أَسَمَاءُ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكُر، فَأَتَى أَبُوبَكُو النَّبِي عَلَيْلِيَّةٍ فَالْحَبَرَهُ فَاللهُ عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْلِيَّةِ أَن يَامُرَهُا أَن تَعْتَسِلُ ثُمَّ تُهِلَّ بِالحَجِّ، وتَصنعَ مَا يَصنعُ النَّاسُ إلا أَنْهَا لا تَطُوفُ بالبَيت.

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، إلا أحمد بن فضالة، وقد قال النسائيُّ ومسلمة ابن قاسم: لا بأس كان يخطئ.

لكن محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه، فقد كان عمرُهُ حين توفي أبوه أبوبكر ثلاث سنين، وذكر العلائقُ أن القاسم لم يدرك أباه أيضًا. اله من «جامع التحصيل».

وقد بسطَ القولَ أبومحمد بن حزم رحمه الله في كتابه «حجة الوداع» في تضعيف هذا الحديث وعدم ثبوته، فراجعه إن شئتَ.

٣ ١٤ ٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٨): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ،

حَدَّثَنَا عَمرُو بِنُ مُرَّةً، عَن أَبِي عُبَيدَةً، قَالَ: قَامَ أَبُوبَكُر رَضِيَ الله عَنهُ بَعدَ وَفَاةَ رَسُولِ الله ﷺ مُقَامِي عَامَ الأَوَّلِ فَقَالَ: وَاللهُ ﷺ مُقَامِي عَامَ الأَوَّلِ فَقَالَ: (سَبُولِ الله ﷺ مُقَامِي عَامَ الأَوَّلِ فَقَالَ: (سَبُلُوا الله العَافِيَة، وَعَلَيكُم بِالصِّدة وَالبِرِّ فَإِنَّهُمَا فِي النَّارِ». وَاللهَ عُبدٌ شَيئًا أَفْضُلَ مِن العَافِيَة، وَعَلَيكُم بِالصِّدة وَالبِرِّ فَإِنَّهُمَا فِي النَّارِ».

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سندهِ وجدتَهُ رجالَ الصحيح، ولكن أبا عبيدة وهو عامر بن عبدالله بن مسعود لم يدرك أبا بكر.

هذا حذيثٌ إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع الحسن بن أبي الحسن ولد لِسَنتين من خلافة عمر كما في "تَهذيب التهذيب"، فعلى هذا فهو لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحالَ الصحيح، وحميدُ بن عبدالرحمن هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجال العميري كما في "العلل" للدارقطيني (ج١ ص١٦٦) و"العلل" لابن أبي حاتم (ج٢ ص٤٠٤) وما رأيتُ في "تَهذيب التهذيب" روايةً للحميري عن عمر وما أظنه أدركه.

على أنه قد رُوِيَ عن سليم، عن قتادة، عن ابن عباس، عن عمر، عن أبي بكرٍ كما في «العلل» للدارقطني.

وفي "العلل" لابن أبي حاتم (ج٢ ص٢٠٥): سألتُ أبي عن هذا الحديث؟ أي الذي هو حميدٌ سمعت أبا بكر يخطب، فقال: هذا خطأً إنما هو حميد عن ابن عباس، قال: سمعتُ أبا بكر. اه

فالحاصل أن هذا الحديث اختلف فيه على حميد، ولعلَّ الأرجحَ ما ذكرَهُ أبوحاتم رحمه الله، والله أعلم.

٢ ٤ ٢ - قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٩٧٥): حَدَّنَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ المُنذرِ الحِزَامِيُّ، وَيَعقُوبُ بنُ حُمَيد بنِ كَاسِب، قَالا: حَدَّنَنَا ابنُ أَبِي فُدَيك، عَن الضَّحَّاكِ بنِ عُثمَانَ، عَن مُحَمَّد بنِ المُنكَدِّر، عَن عَبدالرَّحَمَنِ بنِ يَربُوعٍ، عَن الضَّحَّاكِ بنِ عُثمَانَ، عَن مُحَمَّد بنِ المُنكَدِّر، عَن عَبدالرَّحَمَنِ بنِ يَربُوعٍ، عَن الضَّحَالُ مَن اللهِ عَن الضَّحَالُ اللهِ عَن الطَّعَمَالِ أَفضَلُ؟ قَالَ: عَن أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

الحديث ظاهرُهُ أنه صالح للحجية. ولكن قال الإمام الترمذي رحمه الله في "سننه" (ج٣ ص ١٩٠) بعد أن ذكر الحديث: حديث أبي بكر حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبدالرحمن بن يربوع، وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع، عن أبيه غير هذا الحديث.

وروى أبونعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع، عن أبيه، عن أبي بكر عن النبي منطقة. وأخطأ فيه ضرار.

قال أبوعيسى: سمعتُ أحمدَ بن الحسن يقول: قال أحمدُ بن جنبل: من قال في هذا الحديث: عن محمد بن المنكدر، عن ابن عبدالرحمن بن يربوع، عن أبيه فقد أخطأ.

قال: وسمعتُ محمدًا يقول: وذكرت له حديث ضرار بن صرد، عن ابن أبي فديك فقال: هو خطأً. فقلتُ: قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضًا مثل روايته! فقال: لا شيء. إنما رووه عن ابن أبي فديك، ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبدالرحمن، ورأيته يُضعِّفُ ضرار بن صرد.

والعج: هو رفع الصوت بالتلبية. والثج: هو نحر البدن.

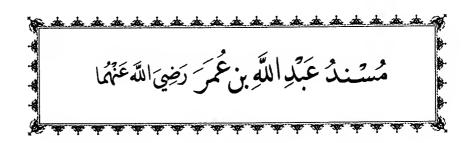

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالحُسن، وعبدُالعزيز بنُ أبي رواد هو حسن الحديث، لكن روايته عن نافع فيها ضعفٌ بل قال ابن حبان: روى عن نافع عن ابن عمر نسخةً موضوعةً كما في "الميزان".

﴿ ٢٤٨ حَالَ الإمام النسائي رحمه الله (جه ص٢٥٠): أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ حَبِي بنُ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّنَا حَمَّادٌ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيد الأَنصَارِيِّ، عَن عَبدِ اللهِ عَرَبِيِّ، قَالَ: عَدُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبَدِاللهِ مِن مِنّى عَبدِاللهِ بنِ أَبِي سَلَمَة، عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: غَدُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبَدِاللهِ مِن مِنّى

إِلَى عَرَفَةَ، فَمِنَّا الْمُلَبِّي، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

أَخبَرَنَا يَعَقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، قَالَ: خَدَونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَحْيَى، عَن عَبداللهِ بنِ أَبِي سَلَمَةً، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: غَدَونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَرَاللهِ إِلَى عَرَفَاتٍ، فَمِنَّا الْمُلَبِي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

هذا الحديث بهذا السند رجاله رجال الصحيح، ولكنه منقطع، فقد رواه مسلم عن عبدالله بن أبي سلمة عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، وعبدالله بن أبي سلمة يرسل ولم يُتيقن سماعه من ابن عمر، بل لم يذكر له في الأمهات الست عن ابن عمر إلا هذا الحديث، ولو ثبت سماعه لقلنا: يُحتمل أنه رواه عن ابن عمر بواسطة ثم رواه عنه مباشرة ولكنه لم يثبت، والله أعلم.

أبوحيانَ هو يحيى بن سعيد التيمي، وعطاء يحتمل أنه ابن أبي رباح، ويحتمل أنه ابن يسار. وأنت إذا نظرت في رحاله وحدتهم رحال الصحيح، فهذا السند ظاهره أنه حسن، ولكن ابن أبي حاتم قال في "العلل" (ج٢ ص٣٩٣) إن أباه قال: أنا أُنكِرُ هذا، لأن أبا حيان لم يسمع من عطاء، ولم يروِ عنه، وليس هذا الحديث من حديث عطاء. اه المراد منه.

• ٢٥ - قال أبوداود رحمه الله (ج٨ ص٤٦٤): حَدَّثَنَا القَعنبِيُّ، حَدَّثَنَا القَعنبِيُّ، حَدَّثَنَا القَعنبِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ سُفيَانُ بنُ عُيينَةَ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: رَأَيتُ النَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده قلت: هو في غاية من الصحة وإليك ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله حول هذا الحديث (ج٤ ص٨٨) بعد أن ساقه بسنده من طريق سفيان ابن عيينة متصلاً ثم قال: حَدَّنَنا الحَسنُ بنُ عَليٍّ الحَلاَّل، أَحْبَرَنَا عَمرو بنُ عَاصِم، أَحْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَن مَنصُورٍ وَبَكرِ الكُوفيِّ، وَزِيَادٌ وَسُفيَانُ كُلُّهُم يَذكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ مِن الزُّهرِيِّ، عَن سَالِمِ بنِ عَبدالله عَن أَبيهِ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله الشَّوْلِيُّ وَأَبا بَكرٍ، وَعُمَرَ، يَمشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ.

حَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيد، أَحْبَرَنَا عَبدُالرَّزَّاقِ، أَحْبَرَنَا مَعمَرٌ، عَن الزَّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ وَأَبُوبَكِرٍ، وَعُمَرُ، يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَة.

قال الزهري: وأخبرني سالٌّم أن أباه كانَ يمشى أمامَ الجُنَازة. -

قال أبوعيسى: حَديثُ ابنِ عمرَ هَكَذَا رَوَى ابنُ جريج وزيادُ بن سعد وغيرُ واحد عن الزهريِّ عن سَالم عَن أبيه نحو حَديث ابن عُينَة. ورَوَى معمر ويونس بن يزيدً ومالكٌ وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أنَّ النَّبيَّ المُثَاثِرُ كَانَ يَمشي أَمَامَ الجَنَازَة.

وأهل الحديث كلهم يَرونَ أن المرسلَ في ذلك أصحُّ.

قال أبوعيسى: وسمعت يجيى بن موسى يقول: سمعت عبدالرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسلٌ أصح من حديث ابن عيينة، قال ابن المبارك:

وأرى ابنَ جريج أخذَهُ عن ابن عيينة.

قال أبوعيسى: وروى همامُ بن يحيى هذا الحديث عن زياد هو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وإنما هو سفيًانُ بن عيينة، روى عنه همام. اه

يقصد الترمذي من هذا أن همام بن يحيى وهم فيه، وقال النسائي (ج٤ ص٥٠): هذا خطأً والصوابُ مرسلٌ. اهم

وراجع "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا الحديث كما ترى مما سكت عنه أبوداود، فعلى هذا فقولُهُ رحمه الله تعالى: وما سكت عنه فهو صالح بحتاج إلى بحث، فقد سكت عن أحاديث وتعقّبه الحافظ المنذري، وسكت المنذري عن أشياء فتعقبه الحافظ ابن القيم كما يعلم من كتابيهما.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت بصحته، ولكن الحافظ ابن أبي حاتم يسأل أباه عن هذا الحديث كما في "العلل" (ج٢ ص٤١٧) فيقول أبوه بعد ذكره الحديث: روى هذا الحديث ابن حابر، عن عمير بن هانئ عن النبي المنظمة مرسل، والحديث عندي ليس بصحيح كأنه موضوعٌ.

٢٠٢٠ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٨٨): حَدَّثَنَا عبدالرَّرَاق، حَدَّثَنَا عبدالرَّرَاق، حَدَّثَنَا مَعمرٌ، عَنِ الزُّهرِيِّ، عَنِ سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ مَثَلِيْلَةٍ عَلَى عُمرَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ مَثَلِيْلَةٍ عَلَى عُمرَ ثَوبًا أَبِيضَ فَقَالَ: فَلا أَدرِي مَا رَدَّ عَلَيه، ثُوبًا أَبِيضَ فَقَالَ: فَلا أَدرِي مَا رَدَّ عَلَيه، فَقَالَ النَّبِيُّ مَثَلِيْلَةٍ: «البَس جَديدًا، وَعش حَميدًا، وَمُت شَهِيدًا» أَظُنَّهُ قَالَ: «وَيَرزُقُكَ الله قُرَّةَ عَينِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة».

هذا الحديث إذا نظرت إليه تقول: هو صحيحٌ على شرط الشيخين، ولكن ابن أبي حاتم يذكره في "العلل" (ج١ ص ٤٩) ثم قال بعد أن سأل أباه عنه: ورواه عبدُالرزاق أيضًا عن الثوريِّ، عن عاصمِ بن عبيدالله، عن سالم، عن أبيه، عن النبي وَلَيْلِيْلُوْ مثله، فأنكرَ الناس ذلك، وهو حديث باطل. فالتُمس الحديث: هل رواه أحدٌ فوحدوه قد رواه ابن إدريس، عن إسماعيل بن أبي حالد، عن أبي الأشهب النجعي، عن رجلٍ من مزينةً، عن النبي وَلَيْلُوْ فَذَكَرَ مثله.

وقال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (ج٥ ص٣٩٧): قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: لا أعلم أحدًا رواه عن الزهري غير معمر، وما أحسبه بالصحيح. والله أعلم.

وقال الحافظ في "النكت الظراف": قلتُ: قال النسائي: هذا حديثٌ منكرٌ أَنكرَهُ يحى القطان على عبدالرزاق ولم يروه عن معمر غيره. وقد رُوِيَ عن معقل واحتلف عليه فيه، فقيل: عنه عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري مرسلاً، وليس هذا الحديث من حديث الزهري. هكذا وقع في رواية ابن الأحمر. اه

قلت: وهو كذلك في «عمل اليوم والليلة» ص (٢٧٦).

وقال الترمذي رحمه الله في "العلل الكبير" ص (٣٧٣) عقب الحديث: سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث قال: قال سليمان الشاذكوني: قدمتُ على عبدالرزاق فحدثنا بهذا الحديث عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. ثم رأيتُ عبدالرزاق يحدث بهذا الحديث عن سفيان الثوري، عن عاصم بن عبيدالله، عن سالم، عن ابن عمر.

قال محمد: وقد حدثونا بهذا عن عبدالرزاق، عن سفيانَ أيضًا، قال محمد: وكلا الحديثين لا شيء. وأما حديث سفيانُ فالصحيح ما حدثنا به أبونعيم عن سفيانَ، عن ابن أبي خالد، عن أبي الأشهب أنَّ النبي التَّلُولُ رأى على عُمَرَ ثوبًا حديدًا، مرسل. قال محمد: واسم أبي الأشهب هذا زاذان، قال ابن إدريس: أنا ذهبت بابن أبي خالد إليه. اه فالحاصل أنه حديثٌ منكرٌ كما قاله النسائى.

٢٥٢ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص١٣): حَدَّثَنَا أبومُعَاوِيَة، حَدَّثَنَا أَبُورُ الله مُحَمَّدُ بنُ سُولَ الله عَن أبي بَكرِ بنِ حَفْص، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله يَتَوْبَهُ وَقَالَ لَهُ لَيْ تَوْبَهُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يَتَوْبَهُ : «أَلَكَ وَالدَان»؟ قَالَ: لا. قَالَ: «فَلَكَ خَالَةٌ»؟ قَالَ: نَعَم. فَقَالَ رَسُولُ الله يَتَوْبَهُ : «فَبرَّهَا إِذًا».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله ذَكَرَهُ (ج٦ ص٣٠) ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن أبي بكر بن حفص، عن النبي الدي الدي الدي الدي الدي الدي وما يذكر فيه ابن عمر. وهذا أصح من حديث أبي معاوية. اه يعني الإرسال.

٢٥٤ ـ قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٣ ص٥٥٥): حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيً،
 حَدَّثَنِي أَبِي، أَخبَرَنَا شُعبَةُ، عَن أَبِي بِشر، سَمِعتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَن ابنِ عُمَرَ
 عَن رَسُولِ الله ﷺ وَ التَّشَهُّد: «التَّحِيَّاتُ للهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلامُ

عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ -قَالَ: قَالَ ابنُ عُمَرَ: زِدتَ فِيهَا: وَبَرَكَاتُهُ -قَالَ: قَالَ ابنُ عُمَرَ: زِدتَ فِيهَا: وَبَرَكَاتُهُ - السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله -قَالَ ابنُ عُمَرَ زِدتُ فِيهَا: وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ- وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ».

الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجال الصحيح، وقد قال الدارقطني (ج١ ص١٥٥): هذا إسنادٌ صحيحٌ، وقد تابعه -يعني عليَّ بن نصر- على رفعهِ ابنُ أبي عدي، عن شعبة، ووقفه غيرُهما. اه

ولم أكتبه من أحلِ قول الدارقطني فإنا لا ندري من وَقَفَهُ أهو أرجح أم علي بن. نصر وابنُ أبي عدي؟، ولكن كتبتُهُ هنا لأن في "تَهذيب التهذيب" أن الإمام أحمد قال: كان شعبة يضعِّفُ حديث أبي بشر عن مجاهد قال: لم يسمع منه شيئًا. وقال ابن معين: طعن عليه شعبة في حديثه عن مجاهد قال: من صحيفة. اه

هذا وأما التصريح هنا بالسماع من مجاهد، فيحتمل أنه من وَهَمٍ أبي بشر أو غيره والله أعلم.

ولا أقصد أن الحديث لم يصحَّ بحال، ولكني أقصد أن هذه الطريق معلة لأن الحديث قد ورد في "مسند الإمام أحمد" (ج٧ ص١٩٣) بتحقيق أحمد شاكر: حَدَّنَنا عَفَانُ، حَدَّنَنا أَبَانُ بنُ يَزِيدَ، حَدَّنَنا قَتَادَةً، حَدَّنَني عَدُالله بنُ بَابَي المَكِيُّ، قَالَ: صَلَّيتُ إِلَى عَدُالله بنُ بَابَي المَكِيُّ، قَالَ: صَلَّيتُ إِلَى جَنب عَبدالله بنِ عُمَرَ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ضَرَبَ بيده عَلَى فَحده فَقَالَ: ألا أُعَلَّمُكَ تَحيَّةُ الصَّلاة كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَحَيِّهُ يُعَلِّمُنَا، فَتَلا عَلَيَّ هَوُلاءِ الكَلِمَات، يَعنِي قَولَ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ في التَّشَهُد.

هذا حديثٌ صحيحٌ رجاله رجال الصحيح.

٣٥٥ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٤٩١): حَدَّنَنَا سَهلُ بنُ أَبِي سَهلٍ، حَدَّنَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبرَاهِيمَ أبوالسَّكَنِ، عَن مَالِكِ، عَن نَافِعٍ، عَن اَفِعٍ، عَن النَّعِ، عَن النَّعِ، عَن النَّعِ، عَن النَّعِ، عَن النَّعِ عَلَى النَّحَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَربَعًا.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالصحة، وسهل بن أبي سهل هو سهل بن زنجلة حافظ كما في "تَهذيب" وقال أبوحاتم: صدوق، وقال مسلمة: رازيٌّ ثقة.

ولكن في "تهذيب التهذيب" في ترجمة سهل: وسئل أبوإسحاق الحربي عن هذا الحديث فأنكره، قال الخطيب: وقد قال مكي: حدثتهم بالبصرة عن مالك، عن نافع يعني بهذا الحديث وهو خطأ إنما حدثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. اله

٢٥٦ - قال الإمام أبوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٩٥): حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ أَخزَمَ، وَأَبُوبَدرِ عَبَّادُ بنُ الوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبَّادِ الْهُنَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الْبَارَكُ الْهُنَائِيُّ، عَن أَيُّوبَ السَّحتِيَانِيِّ، عَن خَالد بنِ دُريك، عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْلِة قَالَ: «مَن طَلَبَ العِلمَ لِغَيرِ اللهِ أَو أَرَادَ بِهِ مُرَاللهِ أَو أَرَادَ بِهِ عَيرَ اللهِ أَو أَرَادَ بِهِ عَيرَ الله فَليَتَبَوَّأَ مَقعَدَهُ مِن النَّارِ».

وأخرجه الإمام الترمذي (ج٥ ص٣٣ بتحقيق إبراهيم عطوة).

ظاهر هذا السند أن الحديث حسن، ولكن الحافظ العلائي يقول في ترجمة حالد بن دريك: روى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ولم يدركهما. قاله شيخنا المزي. الله المراد منه.

وأما ما نقله الحافظ في "النكت الظراف" قال: حَكَمَ ابنُ القطان بصحته، فكأنه عنده متصل، أو اكتفى بظاهر السند، والله أعلم.

٧٠٧ - قال ابن ماجه (ج١ ص٦٦): حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى ابنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى ابنُ حَمزَةَ، حَدَّثَنَا الأُوزَاعِيُّ، عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَنشَأُ نَشَءٌ نَصْرَءُ قَرنٌ قُطِعَ» قَالَ: «يَنشَأُ نَشَءٌ يَقرَءُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، كُلَّمَا خَرَجَ قَرنٌ قُطِعَ»

قَالَ ابنُ عُمَرَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلَّمَا خَرَجَ قَرنٌ قُطِعَ أَكْثَرَ مِن عِشْرِينَ مَرَّةً، حَتَّى يَحرُجَ في عِرَاضِهِم الدَّجَّالُ».

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج١ ص٢٦): هذا إسنادٌ صحيحٌ احتج به البخاري بجميع رواته. اله

ولكن في «تَهذيب التهذيب» وقال أبوزرعة الدمشقي: لا يصح للأوزاعي عن نافع شيء، وكذا قال عباسٌ عن ابن معين: لم يسمع من نافع شيئًا. اه

٢٥٨ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص١١٨): حَدَّنَنَا عبدُالصَّمَد، حَدَّنَنَا عبدُالصَّمَد، حَدَّنَنَا حَبدُالصَّمَد، حَدَّنَنا خَابِتٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلِ: ﴿ فَعَلتَ كَذَا وَكَذَا ﴾؟ فَقَالَ: لا وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو يَا رَسُولَ الله مَا فَعَلتُ. قَالَ: ﴿ بَلَى قَد فَعَلتَ، وَلَكِن غُفِرَ لَكَ بالإحلاصِ ».

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وحدتُهم رحال الصحيح، ولكن قد تقدم في «المسند» (ج٧ ص١٩٤) وسيأتي فيه أيضًا (ج٨ ص٢٣٢) أنَّ حماد بن سلمة قال: لم يسمع هذا من ابن عمر -يعني ثابتًا- بينهما رحل.

فعلم أن الحديث بهذا السند منقطعٌ، والحمد لله.

٣٥٩ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٩٩): حَدَّثَنَا حُجَينُ بنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عبدُالعَزيزِ بنُ عبدالله بنِ أَبِي سَلَمَة، عَن عبدالله بنِ دينَار، عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الله عَزَيْزِ بنُ عبدالله بنِ دينَار، عَنِ ابنِ عُمَر عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الله عَرَّ وَجَلَّ لَهُ مَالَهُ عَن النَّهِ عَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَالَهُ يَوَدُّ يَوْمَ القيامَة شُجَاعًا أَقرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، ثُمَّ يَلزَمُهُ يُطَوِّقُهُ يَقُولُ: أَنَا كُنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتُهم رحال الصحيح، ولكن في "تحفة الأشراف" بعد أن ذَكرَهُ قال: رواه عبدُالرحمن بن عبدالله بن دينار، عن أبيه، عن أبي

صالح، عن أبي هريرة، قال النسائي: رواية عبدالرحمن أشبه بالصواب، وعبدالعزيز أثبت عندنا من عبدالرحمن. اه

وذَكَرَ نحوَ هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" عن النسائي ثم عقَّبه بقوله: قلتُ: لا منافاة بين الروايتين فقد يكون عند عبدالله بن دينار من الوجهين والله أعلم.

قَالَ أَبُوعُ الْحَدَيْثِ وَ النسائي (ج٥ ص٣٩) و لم أحد هذا الكلام، فلعلَّه سقط من النسخة المطبوعة. وكذا لم أجده في طبعة الحليي (ج٥ ص٢٨) فلعله سقط أيضًا.

وقول الحافظ ابن كثير: (ولا منافاة فقد يكون عند عبدالله بن دينار على الوجهين) مقبول لو لم يكن هناك قرينة تدل على وَهَم عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة بن الماجشون، أما وقد وحدت القرينة وهي الظاهر أنّه سَلَكَ الجادَّة وعبد الرحمن سلك غير الجادة، فترجح رواية من سلك غير الجادة كما في "فتح المغيث" والله أعلم.

وقال الحافظ في "الفتح" (ج٣ ص٢٦٩): قوله عن أبي صالح: كذا رواه عبدالرحمن وتابعه زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عند مسلم وساقه مطولاً وكذا رواه مالك عن عبدالله بن دينار، ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، لكنه وَقَفَه على أبي هريرة وخالفهم عبدالعزيز بن أبي سلمة فرواه عن عبدالله بن دينار ورجحه (۱) لكن قال ابن عبدالبر: إن رواية عبدالعزيز خطأً بَيِّن، لأنه لو كان عند عبدالله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلاً. انتهى.

وفي هذا التعليق نظر، وما المانع أن يكون له فيه شيخان، نعم الذي يجري على طريقة أهل الحديث أن رواية عبدالعزيز شاذة لأنه سلك الجادة ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه. اه

 <sup>(</sup>١) ينظر في قوله (رجحه) بل الذي في "تفسير ابن كثير" و"تحفة الأشراف" أن النسائي رجح رواية عبدالرحمن
 عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال أبوعابر في: فالحاصل أن الحديث صحيح عن أبي هريرة وشاذ من حديث ابن عمر.

• ٢٦- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٧١): حَدَّثَنَا سُرَيجُ بنُ النَّعمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أَحبَرَنَا يُونُسُ بنُ عُبَيد، عَن نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَطلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وَإِذَا أُحِلتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتَبَعهُ، وَلا بَيعَتَينِ فِي وَاحدَة».

هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وحدتُهم رجال الصحيح، ولكن في "تَهذيب التهذيب" في ترجمة يونس بن عبيد: وقال ابن أبي خيثمة: قلت لابن معين: سمعَ يونس من نافع؟ قال: لا. -وفيه أيضًا:- وقال أحمد وأبوحاتم: لم يسمعْ مِن نافع شيئًا. وفيه أيضًا قال الترمذي: قال البخاري: ما أراه من نافع.

وما ذُكِرَ في «جامع التحصيل» أن أبا زرعة قال: أتوهم أنَّ في حديثه شيئًا يدل على أنه سمع منه. فلا يُقبل التَّوَهُمُ مع التصريح من أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم أنه لم يسمع منه. والله أعلم.

المَّا الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٣٣): حَدَّنَنَا عبدالرَّزَاقِ، أَحبَرَنَا إِسرَائِيلُ، عَن سِمَاك، عَن سَعيد بنِ جُبَير، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ يَعْمَلُكِنَا النَّبِيَّ اللَّهِ اللهُ النَّبِيَّ اللهُ اللهُ

وقال الإمام أحمد (ج٧ ص٥٦٥): حدثنا وكيعٌ حدثنا إسرائيلُ به. وقال أيضًا ص(٢٦٤): حدثنا يجيي بنُ آدم حدثنا إسرائيلُ به.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رَجال الصحيح، ولكن الإمام الترمذي وحمه الله يتبعه كما في تحقيق أحمد شاكر رحمه الله (ج٧ ص٥٠) من "المسند" بقوله:

هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن حبير، عن ابن عمر.

وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن حبير، عن ابن عمر موقوفًا.

ثم قال أحمد شاكر رحمه الله: وقال المنذري: قال البيهقي: والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب. وقال شعبة: رفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه. اله

ومعنى أفرقه: أي أخافه.

فعلى هذا فالحديث شاذً، ومحاولة أحمد شاكر رحمه الله تصحيحه أن زيادة الثقة مقبولة، هذا إذا لم يخالف من هو أرجح منه، أما وقد خالف سماكًا داودُ بن أبي هند فوقفه، فسماك يعتبر شاذًا لأن داود أرجح منه، والله أعلم.

٢٦٢ – قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٢٥): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبِدالله بنُ سَعِيد بنِ أَبِي هند، عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَبِدالله بنُ سَعِيد بنِ أَبِي هند، عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَبِيدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَنَايَانَا بِهَا حَتَّى تُحرِجَنَا مِنهَا».

وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضًا (ج٨ ص٢٢٣): حدثنا محمد بن ربيعة، عن عبدالله ابن سعيد به.

هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وحدتهم رحال الصحيح بالسند الأول، وفي الثانى رحاله رحال الصحيح، إلا محمد بن ربيعة وهو ثقة، ولكن سعيد بن أبي هند يرسل ولم يصرح بالتحديث، ولا ندري أسمع من ابن عمر أم لم يسمع، ولم يُذكَرُ في شيوخه ابن عمر كما في "تَهذيب الكمال" وهكذا لم تُذكَرُ له ترجمةً في "تحفة الأشراف" عن ابن عمر، فنحن نتوقف في ثبوت الحديث. والله أعلم.

٣٦٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٨): حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بنُ عبدالله بنِ جَنطَبٍ، أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ

ثَلاثًا ثَلاثًا، وَيُسندُ ذَلكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

هذا حديثً إذا نظرت إلى سنده وجدت رجاله رجال الصحيح، ولكن أبا حاتم يقول: إن رواية المطلب بن عبدالله بن حنطب عن ابن عمر مرسلة. كما في "تَهذيب التهذيب".

٣٦٤ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٩١٨): حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ عبداللَّكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِب، حَدَّنَا يَحيَى بنُ سُلَيم الطَّائِفيُّ، عَن عُبَيدالله بنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله اللَّهِ اللَّهِ عَن بَيعِ الوَلاَءِ وَعَن هَبَته.

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وإليك ما قاله أبوزرعة الرازي كما في "العلل" لابن أبي حاتم (ج٢ ص٥٣) قال: الصحيح: عبيدالله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا، ثم ذكره بسنده إلى حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار به. وبسنده إلى عبدالله بن غير، عن عبيدالله، عن عبدالله به. اه المراد منه.

قَالَ البوعَالِمُنْ : وحديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي المُعَلِّمَةُ في الصحيحين ولا يعرف الحديث إلا من طريق عبدالله بن دينار حتى قال مسلم في "صحيحه": الناس عيالٌ في هذا على عبدالله بن دينار.

وَ ٢ عَنَ اللهُ الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٨٤٨): حَدَّنَنا رَاشِدُ بنُ سَعْيد الرَّملِيُّ، وَعُبَيدُالله بنُ الجَهمِ الأَنْمَاطِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ضَمرَةُ بنُ رَبِيعَةً، عَن سُفيَّانَ، عَن عبدالله بنِ دينَارٍ، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَن سُفيًّانَ، عَن مَحرَمِ فَهُوَ حُرُّ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بأنه حسن، ولكن في "تهذيب التهذيب" في ترجمة ضمرة بن ربيعة -بعد ذكر أنه وثّقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد- ذكر أن الإمام أحمد أنكر على ضَمرة هذا الحديث وردَّه ردًّا شديدًا، وقال: لو

قال رجل إن هذا كَذِبٌ لما كان مُخطِئًا، وأخرجه الترمذي وقال: لا يُتَابع ضمرةُ عليه وهوخطأً عند أهل الحديث. اه

وذكر الحافظ الذهبي في «الميزان» أن ضمرة تفرد بهذا الحديث.

وقال النسائي (٤٨٩٧): بعد إخراجه الحديث: وهو حديثٌ منكر. والله أعلم. اه

٣ ٣ ٦ حال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٥٤٥): حَدَّنَنَا حَرَمَلَةُ بنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا عبدالله بنُ وَهب، أَخبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ (ح) وحَدَّنَنَا مُحمَّدُ بنُ يَحيَى، حَدَّنَنَا سَعيدُ بنُ أَبِي مَريَمٌ، أَنبَأَنَا اللَّيثُ بنُ سَعد، حَميعًا عَن عُبَيدالله بنِ أَبِي جَعفَر، عَن بُكيرِ بنِ الأَشَجِّ، عَن نَافع، عَن ابنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَتَوَلِّهُ : «مَن أَعتَقَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ العَبدِ لَهُ إِلا أَن يَشتَرِطَ السَّيدُ مَالُهُ، فَيكُونَ لَهُ».

وَقَالَ أَبِنُ لَهِيعَةَ: «إلا أَن يَسْتَثْنَيَهُ السُّيِّدُ».

وقال الإمام أبوداود رحمه الله (ج١٠ ص٥٠٣): حدثنا أحمدُ بن صالح، قال: أنبأنا ابنُ وهب، قال: أخبرني ابن لهيعةً، والليث بن سعد، عن عبيدالله بن أبي جعفر به.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجال الصحيح، وابن لهيعة متابَع كما ترى، ولكن إليك ما قاله الحافظ ابنُ القيم رحمه الله في "تَهذيب السنن" (ج٠١ ص٣٠٥ مع "عون المعبود") قال رحمه الله: وهذا الحديث يعدُّ في أفراد عبيدالله هذا، وقد أنكرَهُ عليه الأثمة. قال الإمام أحمد وقد سئل عنه: يرويه عبيدالله بن أبي جعفر عن أهل مصر وهو ضعيف في الحديث كان صاحب فقه، وأما في الحديث فليس هو بالقوي.

ثم قال ابن القيم: وهذا كما قاله الأئمة، فإن الحديث المحفوظ عن سالم إنما هو في البيع «مَن بَاعَ عَبدًا فَمَالُهَ لِلبَائِعِ، إلا أَن يَشتَرِطَ الْمبتَاعِ» هذا هو المحفوظ عنه. إلى أن قال: وأما قصة العتق فإنَّها وَهَمَّ من ابن أبي جعفر خالف فيها الناس.

قال البيهقي في روايته: وهي خلاف رواية الجماعة. اه المراد من "تَهذيب السنن".

٢٦٧ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٦٢٨): حَدَّنَا مَعمَرٌ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن يَحيَى بنُ حَكيمٍ، حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّنَنا مَعمَرٌ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن سَالِم، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَسلَمَ غَيلانُ بنُ سَلَمَةَ وَتَحتَهُ عَشرُ نِسوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَنْ اللهُ وَتَحتَهُ عَشرُ نِسوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَنْ اللهُ اللهُ

الحديث ظاهر سنده الصحة، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكره (ج٤ ص٣٧٨) من طريق هناد أخبرنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر به. قال: هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال: حُدِّثتُ عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة....

قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رحلاً من ثقيف طلّق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رُجمَ قبر أبي رغال. اهم

وراجع بقية الكلام على هذا الحديث في «نيل الأوطار» (ج٦ ص١٧٠) تجد أن أبا حاتم وأبا زرعة وأحمد قد أعلُّوا هذا الحديث. والله أعلم.

٢٦٨ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٩ ص٧٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاء، حَدَّثَنَا ابنُ إدريس، قَالَ: سَمعتُ الحَسَنَ بنَ عُبَيدالله، عَن سَعد بنِ عُبَيدالله، عَن سَعد بنِ عُبَيدالله، عَن سَعد بنِ عُبَيدةً، قَالَ: سَمع ابنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحلِفُ: لا وَالكَعبَة. فَقَالَ لَهُ ابنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمعتُ رَسُولَ الله عَمَلَا يَعُولُ: «مَن حَلَفَ بِغَيرِ الله فَقَد أَشْرَكَ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، ولكنه منقطع قال البيهقي (ج١٠ ص٢٩): وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر، أُحبَرَنَا أَبَوعَبدالله الحَافظ، أَنبَأَ أَحَمَدُ بنَ جَعفر، هُوَ القَطيعي، نَنَا عَبدُالله بنُ أَحمَدُ بنِ حَنبَل، حَدَّنَنَا شُعبَةُ، عَن مَنصُورٍ، عَن سَعدِ بنِ عُبيدَةً قَالً: حَدَّنَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفر، حَدَّنَنَا شُعبَةُ، عَن مَنصُورٍ، عَن سَعدِ بنِ عُبيدَةً قَالً:

كُنتُ عِندَ عَبدالله بنِ عُمَرَ رَضَيَ الله عَنهُمَا فَقُمتُ وَتَرَكتُ رَجُلاً عِندَهُ مِن كِندَةَ فَأَتَيتُ سَعِيدَ بَنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَجَاءَ الكِندِيُّ فَزِعًا. فَقَالَ: جَاءَ ابنَ عُمَرَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أُحلفُ بِالكَعبَة؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِن احلفَ برَبِّ الكَعبَة، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ الله فَقَد أُشرَكَ». وَإِنَّهُ مَن حَلَفَ بِغَيرِ الله فَقَد أُشرَكَ».

وجاء بيان المجهول أنه محمد الكندي كما في "مسند أحمد" (ج٢ ص٦٩) ومحمد الكندي ترجمته في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (ج٨ ص١٣٢) وهو بجهول، قاله أبوحاتم.

وأما ما رواه الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٥٥) فقال: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَا الْأَعْمَشُ، عَن سَعد بنِ عُبَيدَةَ، قَالَ: كُنتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ فِي حَلَقَة، قَالَ: فَسَمِعَ رَجُلاً فِي حَلَقَة أُخرَى وَهُو يَقُولُ: لا وَأَبِي، فَرَمَاهُ ابنُ عُمَرَ بِالحَصَى فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَت يَمِينَ عُمَرَ، فَنَهَاهُ النَّبِيُ اللَّهِ عَنها وَقَالَ: «إِنَّهَا شرك».

وكذا ذكره ص (٦٠) سندًا ومتنًا، فهذه الرواية محمولة على رواية منصور إذ في رواية منصور أنه لم يكن فيها، ثم منصور أنه لم يكن فيها، ثم منصور أثبت وأتقنُ من الأعمش، والأعمش أيضًا مدلس.

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في "مشكل الآثار" (ج٢ ص٣٠٠) بعد ذكره من طريق منصور: فوقفنا على أن منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحديث على الأعمش وعلى سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة رحلاً مجهولاً بينه وبين ابن عمر في هذا الحديث ففسد بذلك إسناده. اه المراد منه.

فعلم أن الحديث ضعيفٌ، والحمد لله.

٢٦٩ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٩١): حَدَّثَنَا أَبُوعُبَيدَةَ الحَدَّادُ، عَن عَاصِمِ بِنِ مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن الوَحدَة، أَن لَيْبِيَّ الرَّجُّلُ وَحدَه، أَو يُسَافِرَ وَحدَهُ.

أبوعبيدة اسمه عبدالواحد بن واصل، وهو من رحال البحاري كما في "تهذيب التهذيب" فرحاله رحال الصحيح، ولكنه شاذ، فقد حالف أبا عبيدة هاشم بن القاسم عند أحمد (ج٢ ص١٢٠)، ومحمد بن عبيد وهو الطنافسي عند أحمد (ج٢ ص٢٢) وص وص (٦٠)، وسفيان بن عيينة عند أحمد (ج٢ ص٨٦)، وأبوالوليد وهو هشام بن عبدالملك الطيالسي عند البحاري (ج٦ ص١٣٧)، وأبونعيم وهو الفضل بن دكين عند البحاري أيضًا (ج٦ ص١٣٧)، والهيثم بن جميل عند الدارمي (ج٢ ص٢٨)، وبشر بن المفضل عند الحاكم (ج٢ ص١٣١)، ووكيع كما في "الموارد" ص ٤٨٤).

فهؤلاء ثمانية منهم من هو بمفرده أرجح من أبي عبيدة عبدالواحد بن واصل.

ثم أيضًا عمر بن محمد يتابع أحاه عاصمًا كما عند أحمد (ج٢ ص١١٢)، وعند النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الاشراف» والراوي عنه عند أحمد، مؤملُ بن إسماعيل، وهو ضعيفٌ ولكنه تابعه محمدُ بن ربيعة عند النسائي.

ففي "التحفة": وعن المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، عن محمد بن ربيعة، عن عمر ابن محمد بن زيد العمري، عن أبيه به.

سند المتابعة عند النسائي كما في «تحفة الأشراف»:

المغيرة بن عبدالرحمن: وثقه النسائي ومسلمة كما في "تَهذيب التهذيب".

ومحمد بن ربيعة وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني كما في "تَهديب التهديب".

وعمر بن محمد بن زيد من رجال الشيخين كما في "تَهذيب التهذيب".

فالمتابعة صحيحة والحمد لله.

واللفظ المحفوظ: «لَو يَعلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحدَةِ مَا أَعلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيلٍ وَحدَهُ» لفظ البخاري.

٢٧٠ قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٣ ص١٧٥): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ شُعَيبٍ، أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ إِسمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيبٍ، أَنبَأَنَا

عبدالله بنُ العَلاءِ بنِ زَبرِ، عَن سَالِمِ بنِ عبدالله، عَن عبدالله بنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَدَالله بنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ لأَبَيِّ: «أَصَلَّيتَ مَعَنَا»؟ قَالَ: (فَمَا مَنَعَك؟».

أي: أن تفتح عليَّ، كما في «عون المعبود» وعزاه لابن حبان وهو في «تقريب الإحسان إلى صحيح ابن حبان» (ج٦ ص١٦، ١٤).

هذا حديث ظاهره الصحة، وقد كتبته في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" فعسى الله أن ييسر حذفه، وذلك أن ابن أبي حاتم قال (ج١ ص٧٧): سألت أبي عن حديث رواه هشام بن إسماعيل فذكره. قال أبي: هذا و هَم دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث، نظرت في بعض أصناف محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب، عن محمد بن يزيد البصري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي محمد بن شعيب، عن محمد بن يزيد البصري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي المحمد الله فترك آية. هكذا مرسل.

ورأيت بجنبه حديث عبدالله بن العلاء، عن سالم، عن أبيه، عن النبي المتلفظ أنه سئل عن صلاة الليل فقال: «مَثنَى مَثنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبحَ...» فعلمت أنه سقط على هشام ابن إسماعيل متن حديث عبدالله بن العلاء، وبقي إسناده، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري، فصار متن حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبدالله بن العلاء ابن زبر، وهذا حديث مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة.

فلما قدمت السفرة الثانية رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه، فقلت له: يا أبا الوليد ليس هذا من حديثك؟ فقال: أنت كتبت حديثي كلّه؟ فقلت: أما حديث محمد بن شعيب فإني قدمت عليك سنة بضعة عشر، فسألتني أن أُخرِج لك مسند محمد بن شعيب، فأخرجت إلي حديث محمد بن شعيب، فأخرجت الله عمد بن شعيب فكتبت لك مسنده. فقال: نعم هي عندي بخطك قد أعلمت الناس أن هذا بخط أبي حاتم، فسكت. اه

اللاسمار (ج۲ ص۲۰): حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مَوسَى، حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بنُ عَبدالله، قَالَ: حَدَّثَنَا أبوبكرِ بنُ عَبدالله، قَالَ: حَدَّثَنَا أبوبكرِ بنُ عَبدالله، عَن النَّي عَن النَّي عَن النَّي عَن الأَعمَشِ، عَن أبي الضُّحَى، عَن مَسرُوق، عَن عَبدالله، عَن النَّي عَلَيْتُ قَالَ: ﴿لا تَرجعُوا بَعدي كُفَّارًا، يَضرِبُ بَعضُّكُم رِقَابَ بَعضٍ، وَلا يَوْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةً أَبِيه، وَلا بِجَرِيرَةً أَخِيه».

وَحَدَّثَنَاهُ عِيسَى بنُ مُوسَى الشَّامِيُّ، ثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي بُكَيرٍ، ثَنَا أَبُوبَكرِ بنُ عَيَّاشٍ.

قال الهيثمي قلتُ: فذَكَرَ نحوَه.

قال البزار: لا تَعلَمُه بِهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وقد رُوِيَ نحوه مِن وجهٍ آخر وروي بألفاظِ من وجوهٍ مختلفةٍ.

هذا الحديث بالسند الأول رجاله رجال الصحيح، والحديث في النسائي (ج٧ ص ١٢٦، ١٢٧) واستفدنا منه فوائد.

الأولى: أن الحديث في النسائي فليس من شرط "زوائد البزار".

الثانية: أن عبدالله هو ابن عمر، وكان المتبادر إلى الذهن أنه ابن مسعود، لأن هذه السلسلة تنتهي إلى ابن مسعود كثيرًا.

الثالثة: أن الراجع في الحديث من هذه الطريق الإرسال، فقد ذكره النسائي من حديث شريك وأبي بكر بن عياش، عن الأعمش ثم قال: هذا خطأ، والصواب: مرسل، ثم ذكره من طريق أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش مرسلاً.

٢٧٢ – قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٦ ص٣): حَدَّثَنَا أَبُوالسَّائِبِ سَلَمُ ابنُ حُنَادَةَ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاث، عَن عُبَيدالله بنِ عُمَرَ، عَن نَافِع، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهدٍ رَسُولِ اللهِ يَتَنِّلُهُ وَنَحنُ نَمشِي، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهدٍ رَسُولِ اللهِ يَتَنِّلُهُ وَنَحنُ نَمشِي،

وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِن حَدِيثِ عُبَيداللهِ بنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، وَرَوَى عِمرَانُ بنُ حُدَيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَن أَبِي البَزَرِيِّ، عَن ابنِ عُمَرَ وَأَبُو البَزَرِيِّ اسمُهُ يَزِيدُ بنُ عُطَارِدٍ.

هذا الحديث ظاهره الحسن.

وأخرجه الدارمي (٢١٢٦)، وابن حبان (٥٣٢٥،٥٣٢٢)، وابن أبي شيبة (٥٨٧٤)، وابنه في "الزوائد" (٢٤١٠٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وأحمد (٥٨٧٤)، وابنه في "الزوائد" بنفس الرقم، والخطيب في "التاريخ" (ج٨ ص١٩٥-١٩٦) من طرق عن حفص بن غياث عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

وقد تابع سلم بن حنادة في روايته عن حفص بن غياث أبوبكر بن أبي شيبة، ومن خلال الطرق يثبت أن مدار هذا الحديث على حفص بن غياث، وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معل بعلَّة حفية عجيبة، فقد جاء في "علل الترمذي الكبير" (ج٢ ص٩١٧) قال الترمذي رحمه الله: ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا: حدثنا أبوالسائب حدثنا حفص بن غياث. فذكر الحديث، ثم قال: فسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه نظرًا ثم قال الترمذي: لا يعرف عن عبيدالله إلا من وجه رواية حفص، وإنما يعرف من حديث عمران بن حدير عن أبي البزري عن ابن عمر. أه

وإن كنت تريد المزيد على الحديث راجعت "تاريخ الخطيب" (ج. ص١٩٥). اه مختصرًا من كلام رضا المصري.

٢٧٣ - قال الإمام أحمد رحمه الله (٦٢٠١): حَدَّثَنَا أَبُوالْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ اللهِ عَمَّارُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مُجَاهِد، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا عَمَارُ وَاللهِ اللهِ اللهُ الله

قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٢٠٥/١ ح٣٠٠): رواه البيهقي من وجهين عن الأعمش فقال تارة عن أبي صالح، وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة، ومن طريق أخرى عن مجاهد، عن ابن عمر. وقال الدارقطني: الأشبة أنه عن مجاهد مرسل.

﴿ ٢٧٤ – قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٣٨٣): حَدَّنَنَا عَنِي بنُ مُحَمَّد، وَأَبُوكُريب، وَأَحَمَّدُ بنُ سِنَان، قَالُوا: حَدَّنَنَا أَبُوأُسَامَة، عَن عُبَيدالله بنِ عُمَر، عَن نَافِع، عَن ابنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ سَهَا فَسَلَّمَ فِي عُبَيدالله بنِ عُمَر، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو اليَدَينِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرت أَم نَسِيت؟ الرَّكَعَتَين، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو اليَدَينِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرت أَم نَسِيت؟ قَالَ: (أَمَا قَصُرت وَمَا نَسِيتُ »، قَالَ: إِذًا فَصَلَّيت رَكعَتَينِ، قَالَ: (أَكَمَا يَقُولُ ذُو اليَدَينِ؟ » قَالُوا: نَعَم، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكعَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَحَدَ سَحدَي السَّهو.

وأخرجه أبوداود رحمه المنظمة المحمد بن عمد بن ثابت، أخبرنا أبوأسامة، (ح) أخبرنا محمد بن العلاء، (ح) أخبرنا محمد بن العلاء، المنظمة المعربي عبيدالله به.

هذا حديثٌ ظاهره الصحة، ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول في "العلل" (ج١ ص٩٩): سألت أبي عن حديث رواه أبوأسامة، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي عَلَيْهِ في قصة ذي اليدين. قال أبي: هذا حديثٌ منكر، أحاف أن يكون أحطأ فيه أبوأسامة.

٧٧٠ - قال الإمام الطحاوي في "مشكل الآثار" (ج٧ ص٨): حَدَّثَنَا الْمَامِ الطَّعَالِ اللَّمَامِ الطَّعَالِ اللَّمَامِ الطَّعَالِ اللَّمَامِ الطَّعَالِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَى ال

<sup>(</sup>١) مترجم في "السير" (ج١٢ ص٢١٢) وصفه الذهبي بأنه حافظ متقن.

رَجُلٌ إِلَى النَّيِّ ﷺ وَتَعْلَيْكُ فَقَالَ: أُوصِنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُشرِكُ بِالله عَزَّ وَجَلٌ شَيئًا، وتَقيمُ الصَّلاةَ، وتُوتِي الزَّكَاةَ، وتَحُجُّ، وتَعتَمِرُ، وتَسمَعُ وتُطيعُ، وعَلَيكَ بالعَلانية، وَإِيَّاكَ وَالسِّرَّ».

هذا الحديث ظاهره الصحة، ولكن الإمام البخاري رحمه الله يقول في "التاريخ" (ج٣ ص٤٩٤) في ترجمة سعيد بن عبدالرحمن الجمحي: قال ابن صباح: حدثنا سعيد، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي المسلم قال: «عليك بالعلانية». وقال محمد ابن بشر، عن عبيدالله، عن يونس، عن الحسن، عن عمر، قوله مثله، وهذا أصح.

وذكره ابن عدي (ج٣ ص١٢٣٥) في ترجمة سعيد بن عبدالرحمن الجمحي من طريق البخاري به. وذكر عن البخاري أنه قال: وإرساله أصح.

وذكر الحاكم (ج١ ص٥١) عن محمد بن يجيى الذهلي مثل قول البخاري. اه

وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبي زرعة أنه قال: يروى هذا الحديث عن عبيدالله عن يونس عن الحسن قال: حاء رجل إلى عمر... فذكر الحديث.

٢٧٦ - قال الحاكم رحمه الله (ج٤ ص٤٤): حَدَّثَنَا أَبُوالعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ، ثَنَا بَحرُ بنُ نَصرِ بنِ سَابِقِ الحَولانِيُّ، ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى، ثَنَا أَنسُ بنُ عَيَاضٍ، عَن يَحيَى بنِ سَعيد، حَدَّثَن، عَبدُالله بنُ دينَار، عَن عَبدالله بنِ عُمَرَ رَضَيَ الله عَنهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَامَ بَعدَ أَن رَجَمَ الأَسلَمِيَّ، فَقَالَ: «الجَتنبُوا هَذه القَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى الله عَنهَا فَمَن أَلَمَّ فَلَيسَتَترَ بِسِترِ الله وَليَتُب إلى الله، فَإِنَّهُ مَن يُبدِ لَنَا صَفحَتَهُ نُقمْ عَلَيه كَتَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ».

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيحين و لم يخرجاه. اه

كذا قال الحاكم رحمه الله، وأسد بن موسى لم يخرج له البخاري إلا تعليقًا، ولم يخرج له مسلم كما في "التقريب". وله متابع عند البيهقي (ج٨ ص٣٣٠): عبدالوهاب

الثقفي متابعة قاصرة، ومتابعٌ آخر عند البيهقي أيضًا هارونُ بن موسى الفروي، وهو لا بأس به كما في «التقريب».

وقال الطحاوي في "مشكل الآثار" (ج١ ص٨٦): وما قد حدثنا يونس -وهو ابن عبدالأعلى الصدفي- أخبرني أنس بن عياض الليثي، عن يجيى، حدثني عبدالله بن دينار مولى ابن عمر، أنه بلغه أن رسول الله المسلطة ثم ذكر الحديث حرفًا حرفًا. قلت: وهذا مرسل.

وقال عبدالرزاق في "المصنف" (ج٧ ص٣٢٠) قال ابن جريج: فأخبرني يجيى بن. سعيد، عن عبدالله بن دينار مولى ابن عمر، أنه بلغه أن رجلاً من أسلم جاء النبي المعلمة فذكر الحديث. وهذا مرسلٌ كما ترى.

وقال عبدالرزاق (ج٧ ص٣٢٣): قال ابن عيينة: فأخبرني عبدالله بن دينار، قال: قام النبي ﷺ وذكر الحديث. فسفيانُ بن عيينة يخالف يحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان أرجح من يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد قد اختلف عليه فيه كما ترى.

والحديث ذكره العقيلي في "الضعفاء" في ترجمة عبدالله بن دينار (ج٢ ص ٢٤٨) وأنه اضطرب فيه عبدالله بن دينار فقال: حدثنا روح بن الفرج القطان، قال: حدثنا أبوسعيد قال: حدثنا يجيى بن سعيد، عن عبدالله بن أبوسعيد قال: حدثنا يجيى بن سعيد، عن عبدالله بن دينار. قال الجعفي: أراه عن ابن عمر أن رسول الله ويُحلِين لما رَحَمَ الأسلمي الذي أخبره عن نفسه أنه زنا، فرجمه قام في الناس فقال: "احتَنبُوا هَذِهِ القَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى الله عَنهَا وَمَن أَلَمَّ فَلْيَستَتَرَ بِسترِ الله عزَّ وحلَّ الله عَنها .

حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا أبويعلى محمد بن الصلت التوزي، قال: حدثنا أبوضمرة، عن يجيى بن سعيد، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي وَ الله الله الأسلمي خطب فقال: «يا أيها النّاسُ قدَّرنا لكم أن تَنتَهوا عن هذه القَاذُورَةِ التي نَهاكم الله عنها فمن ألّم بشيء فليستتر بستر الله، فإنّه مَن يبد لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله».

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، وقال ابن جريج: أخبرنا يحيى بن سعيد يقول: أخبرني عبدالله بن دينار، أنه بلغه أن النبي المناقش لما رجم الأسلمي فذكر نحوه.

حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال، حدثنا بهذا الحديث يجيى بن سعيد، عن عبدالله بن دينار، ثم سألت ابن دينار عنه، فقال: قال رسول الله عَمَالِيَةٌ على المنبر: «اجتنبُوا هذه القَاذُورَةَ».. فذكره.

وقد تقدم أن العقيلي قال: إن عبدالله بن دينار اضطَرَبَ فيه. اه

وتعقَّبه الحافظ الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبدالله بن دينار وقال: إن الاضطراب من غيره. فالحافظ الذهبي يقر الاضطراب ولكنه ينفيه عن عبدالله بن دينار.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «التلخيص الحبير» (ج٤ ص١١٦) وذكره الدارقطني في «العلل» وقال: رُويَ عن عبدالله بن دينار مسندًا ومرسلاً والمرسل أشبه. اله

٧٧٧ - قال الحاكم رحمه الله (ج٢ ص٥٥): حَدَّثَنَا أَبُوالعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ، ثَنَا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمَانَ، ثَنَا الحَصيبُ بنُ نَاصِحٍ، ثَنَا عَبدُالعَزِيزِ بنُ مُحَمَّد الدَّرَاوَرديُّ، عَن مُوسَى بنِ عَقبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمرَ رَضيَ الله عَنهُمَا أَنَّ النَّيِّ عَنَى لَهِ عَن بَيع الكَالي بالكَالي.

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم و لم يخرجاه.

هذا الحديث ظاهر سنده الحُجيَّة، وموسى بن عقبة ثِقَة حجة إمام في المغازي من رجال الجماعة كما في «التقريب».

لكن قد رواه البيهقي (ج٥ ص ٢٩٠) من طريق موسى عن نافع به، و لم يسمً موسى ثم قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي وشيخنا أبوعبدالله -أي الحاكم- قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأً، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ

عصره روى هذا الحديث في كتاب "السنن" عن أبي الحسن على بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بنِ عقبة، وشيخنا أبوالحسن رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث عن سنن المصري فقال: عن موسى غير منسوب، ثم أردفه المصري بما أحبرنا... وساق الحديث عن أبي عبدالعزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر به... أبوعبدالعزيز الربذي هو موسى بن عبيدة، اه

ثم قال بعد سند آخر: قال أبوأحمد: وهذا معروفٌ بموسى بن عبيدة عن نافع. قال الشيخ رحمه الله -أي البيهقي: - وقد رواه عبيدالله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرهما عن موسى بن عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. اه

موسى بن عبيدة قال أحمد: لا يُكتبُ حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: لا يحتج بحديثه. اه المراد من "الميزان".

وقد ذكر ابن عدي الحديث في "الكامل" (ج٦ ص٢٣٣٥) ثم قال في آخر الترجمة (ص٢٣٣٦): وهذه الأحاديث التي ذكرتُها لموسى بن عبيدة بأسانيد مختلفة عامتها مما ينفرد بها من يرويها عنه وعامتها متونّها غير محفوظة، وله غير ما ذكرت من الحديث، والضعف على رواياته بَيِّنٌ. اه

وقال الشيخ الألباني في "الإرواء" (ج٥ ص٢٢١) نقلاً عن "التلخيص": وقد حزم الدارقطني في "العلل" بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة، من غيره. اله

قال الشيخ الألباني: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين: الدارقطي والحاكم والله أعلم. ثم ذكر الحافظ عن الشافعي أنه قال: أهل الحديث يوهنون الحديث.

وعن الإمام أحمد قال: ليس في هذا حديث يصحُّ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الحافظ في "بلوغ المرام»: رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. الهراد.

٢٧٨ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٣٦): حَدَّنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّنَنَا طَلحَةُ بنُ يَحيَى، عَن يُونُسَ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن سَالِم، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ: ﴿لا تَرفَعُوا أَبِصَارَكُم إِلَى السَّمَاء أَن تَلتَمعَ﴾. يَعني: في الصَّلاة.

هذا حديث ظاهره الحسن، فطلحة بن يحيى وهو الأنصاري الدمشقي الظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن. لكن قال أبوحاتم كما في "العلل" لولده (ج١ ص١٣٠): وهم يونس بن يزيد روى بالحجاز عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي المينية وأخطأ فيه، وروى مرة عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن رجل من أصحاب النبي المينية وهو الصحيح. اه

قلتُ: وحديث يونس عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن رجل من أصحاب النبي عَمَالِللهِ قد ذكرته في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين". والحمد لله.



٢٧٩ – قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٥٥): حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ يُوسُفَ الأَزرَقُ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ النَّورِيُّ، عَن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَد، عَنِ القَاسِمِ يَعنِي يُوسُفَ الأَزرَقُ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ النَّورِيُّ، عَن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَد، عَنِ القَاسِمِ يَعنِي ابنَ مُحْيَمِرَةً، عَن عبدالله بنِ عَمرو، عَن النَّبِيِّ وَكُللَّهُ قَالَ: (همَا أَحَدٌ مِن النَّاسِ يُصابُ بِبَلاء في حَسَدِه إلا أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ المَلائِكَةَ الَّذِينَ يَحفَظُونَهُ فَقَالَ: اكْتُبُوا لِعَبدِي كُل يَومَ وَلَيلَة مَا كَانَ يَعمَلُ مِن خَيرَ مَا كَانَ فِي وَثَاقِي».

هذا حديث رجاله رجال الصحيح، ولكن في "تَهذّيب التهذيب" وقال الدوري: عن ابن معين: لم نسمع أنه سمع من أحد من الصحابة. اه يعني أن قاسمًا لم يسمع من أحد من الصحابة.

وأما ما ذكر ابن حبان أنه سأل عائشة عما يلبس المحرم؟، فإن ثبت كان مخصَّصًا بعائشة، والله أعلم.

• ٨٠ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص١٦٣): حَدَّثَنَا ابنُ نُمَير، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَير، حَدَّثَنَا الله الحَسنُ بنُ عَمرو، عَن أَبِي الزُّبَير، عَن عبدالله بنِ عَمرو، سَمِعتُ رَسُولَ الله الحَسَنُ بنُ عَمرو، سَمِعتُ رَسُولَ الله المَّيْنِيْنَ يَقُولُ لَهُ: إِنَّكَ أَنتَ ظَالِمٌ، فَقَد تُودِّيَ يَعُولُ : إِنَّكَ أَنتَ ظَالِمٌ، فَقَد تُودِّيَ فِي أُمَّتِي خَسفٌ، وَمَسخٌ، وُمَسخٌ، وُمَسخٌ، وَمَسخٌ، وَقَالَ رَسُولُ الله المَّيْنِيْنَا إِذَا . «يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسفٌ، وَمَسخٌ، وَمَسخٌ،

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، والحسن بن عمرو وهو الفقيمي ولكن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي قال العلائي في ترجمته: إن ابن معين وأبا حاتم قالا: لم يسمع من عبدالله بن عمرو بن العاص.

أَلَّمَ الْقَاسِمِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَن عُقبَةَ بِنِ أُوسِ السَّدُوسِيِّ، عَن رَجُلٍ مِن أُصحَابِ عَن القَاسِمِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَن عُقبَةَ بِنِ أُوسِ السَّدُوسِيِّ، عَن رَجُلٍ مِن أُصحَابِ النَّبِيِّ وَلَيْ اللَّهِ وَحَدَهُ صَدَقَ النَّبِيِّ وَلَيْ اللَّهِ وَحَدَهُ صَدَقَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَحَدَهُ صَدَقَ وَعَدَهُ، وَنَصَرَ عَبدَهُ، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وَحَدَهُ، أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَة، تُعَدُّ وَتُدَّعَى وَمَالُ وَدَمٍ تَحتَ قَدَمَيَّ هَاتَينِ إِلاَّ سِدَانَةِ البَيتِ وَسَقايَةِ الحُجَّاجُ، أَلا إِنَّ قَتِيلَ وَمَالُ وَدَمٍ تَحتَ قَدَمَيَّ هَاتِينِ إِلاَّ سِدَانَةِ البَيتِ وَسَقايَةِ الحُجَّاجُ، أَلا إِنَّ قَتِيلَ وَمَالُ وَدَمٍ تَحتَ قَدَمَيَّ هَاتِينِ إِلاَّ سِدَانَةِ البَيتِ وَسَقايَةِ الحُجَّاجُ، أَلا إِنَّ قَتِيلَ السَّوطُ وَالعَصَا»، قَالَ الْقَاسِمُ: مِنهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِها أُولادُهَا. فَالَ خَالُدُ: وَقَالَ غَيرُ القَاسِم: مَائَةٌ، منهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِها أُولادُهَا.

ورواه أحمد رحمه الله (ج٥ ص٤١١-٤١٢) عن إسماعيل، عن خالد به نحوه، غير أنه قال عن رجل<sup>(١)</sup> من أصحاب النبي للمشار.

وروی نحوه أبوداود (٤٥٤٧) عن سليمان بن حرب، ومسدد، عن حماد، عن خالد به وقال فيه: عن عبدالله بن عمرو.

ورواه أيضًا النسائي (ج٨ ص٤١) نحوه، عن يجيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن خالد به، وقال عن عبدالله بن عمرو.

وروی نحوه ابن ماجه (ج۲ ص۸۷۷) عن محمد بن یجیی عن سلیمان بن حرب عن حماد بن زید عن خالد به. وقال فیه: عن عبدالله بن عمرو أیضًا.

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدته صالحًا للحجية، على اختلاف على خالد

<sup>(</sup>١) الصحابي المبهم هو عبدالله بن عمرو كما في الطريق الأحرى.

الحذاء، بوّب عليه النسائي رحمه الله (ج٨ ص٤٠-٤١) ولا يضرُّ.

وقد ذكره ابن ماجه عن أيوب بدل حالد بسند صحيح لكن سقط منه عقبة بن أوس فقد رواه عن القاسم بن ربيعة عن عبدالله بن عمرو مباشرة.

والحديث معل فقد قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» ترجمة (٥٢٨): عقبة ابن أوس، عن عبدالله بن عمر أو عبدالله بن عمرو، قال ابن الغلابي فيما رواه إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: لم يسمع منه.



٢٨٢ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٩٩٥): حَدَّثَنَا عبدالله بنُ مُحَمَّد، (قَالَ عَبدُالله بنُ أَحَمد: وَسَمِعتُهُ أَنَا مِن عبدالله بنِ مُحَمَّد بنِ أَبِي شَيبَةَ) حَدَّثَنَا مُعتَمرُ بنُ سُلَيمَانَ، عَن عَبَّاد بنِ عَبَّاد، عَن أَبِي مِجلَز، عَن أَبِي مُوسَى حَدَّثَنَا مُعتَمرُ بنُ سُلَيمَانَ، عَن عَبَّاد بنِ عَبَّاد، عَن أَبِي مِجلَز، عَن أَبِي مُوسَى قَالَ: النَّبِيُ عَلَيْتُهُ بوضُوء فَتَوَضَّا وصَلَّى، وقالَ: «اللهمُّ أصلح لي ديني، وَوَسِّع عَلَيَّ في ذَاتِي، وَبَارِك لي في رِزقِي».

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتَهم رجال الصحيح، وقد صحَّحَه النووي كما في "تخريج عمل اليوم والليلة" للنسائي قال المخرج: وخالفه الحافظ ابن حجر فقال: لأن أبا مجلز في سماعه من أبي موسى نظر، وقد عهد منه الإرسال عمَّن لم يَلقَه. اهم المراد منه.

هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

إذا نظرت في السند وحدتُهم رجال الصحيح، ولكن الحديث منقطع قال الحافظ

العلائي في "جامع التحصيل" في ترجمة سعيد بن أبي هند: قال أبوحاتم: لم يلقَ أبا موسى الأشعري. اه

والحديث في «مسند أحمد» (ج٤ ص٣٩٣) و (٣٩٣) عن سعيد بن أبي هند، عن رجل عن أبي موسى.

كُ ٨٧ - قال أبوداود رحمه الله (ج١٣ ص٢٨٣): حَدَّثَنَا عَبدالله بنُ مَسلَمَة، عَن مَالك، عَن مُوسَى عَن مَالك، عَن مُوسَى بنِ مَيسَرَة، عَن سَعيد بنِ أَبِي هِند، عَن أَبِي مُوسَى الله وَرَسُولُهُ». الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله وَرَسُولُهُ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، إلا موسى بن ميسرة وقد وثّقه ابن معين والنسائي كما في "تهذيب التهذيب" على أنه قد تُوبِع، قال ابن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٢٣٧): حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، وأبوأسامة، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى فذكره.

فهذا السند ظاهره أنه على شرط الشيخين، ولكن في «جامع التحصيل» أن سعيد ابن أبي هند لم يلق أبا موسى الأشعري قاله أبوحاتم.

٥ ٢ ١ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٤١٤): حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا عَلَيٌ بنُ عَلِيٌّ بنِ رِفَاعَةَ، عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَرَضَات، فَأَمَّا وَالله عَرَضَات، فَأَمَّا وَسُولُ الله عَرَضَات، فَأَمَّا عَرضَتَانِ فَجَدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِندَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ فِي الأَيدِي، فَآحَدٌ بيَمينه، وَآحَدٌ بشمَاله».

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتُهم رجال الصحيح، إلا على بن على بن رفاعة، وقد وثّقه ابن معين وأبوزرعه كما في "تهذيب التهذيب»، وتكلم فيه أبوحاتم. وأبوحاتم رحمه الله من المتشددين في الجرح، ولكن الحديث ضعيفٌ من أحل أن الحسن

لم يسمع من أبي موسى، قاله ابن المديني كما في "تَهذيب التهذيب".

الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، وقد قال البوصيري في الزوائد: هذا إسنادٌ صحيحٌ ورجاله ثقات. اه

ثم نظرت في «تَهذيب التهذيب» فوجدت أن الحسن لم يسمع من أبي موسى، قاله على بن المديني. وفيه أيضًا: وقال البزار: ولا أحسبه سمع من أبي موسى. أه

هذا حديثٌ إذا نظرت إلى سنده وحدتَهم رجال الصحيح، ولكن الحافظ المزي عَمَالِيَةٍ ذكر ما فيه من الاختلاف ثم قال: والصحيح عن سماك بن حرب مرسلاً عن النبي عَمَالِيْةٍ والله أعلم. وتراجع «تحفة الأشراف».

٢٨٨ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج١١ ص٧٧): حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ
 عَونٍ، أُخبَرَنَا أبوعَوَانَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي بُردَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنيَّ لَو

رَأَيْتَنَا وَنَحنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَقَد أَصَابَتَنَا السَّمَاءُ حَسِبتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّان.

الحديث أحرجه ابن ماجه (ج٢ ص١١٨٠) فقال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا الحسن بن موسى، عن شيبان، عن قتادة به.

وعزاه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" إلى الترمذي من طريق قتيبة، عن أبي عوانة بسند أبي داود، فأنت إذا نظرت إلى سند الحديث وحدتهم رحال الصحيح، ولكن ذكر الحافظ العلائي في "حامع التحصيل" عن الإمام يجيى بن معين أنه قال: ولا أعلم سمع من أبي بردة. أه. يعني أنه لا يعلم أن قتادة سمع من أبي بردة.

اللّه الله الإمام أبوداود رحمه الله (ج٤ ص٥٩٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ اللّهُ عَن أَبِي بُردَةَ بنِ عَبدالله اللّه عَن أَباهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَبَلَاللهِ كَانَ إِذَا خَافَ قَومًا قَالَ: «اللّهُمَّ إِنَّا نَجعَلُكَ فِي اللّهُ مَ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِم».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، ولكن الحافظ العلائي يذكر في «جامع التحصيل» عن الإمام يحيى بن معين أنه قال: ولا أعلم سمع من أبي بردة يعني قتادة.

والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٤١٤): ثنا سليمان بن داود، قال: أنا عمران، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبي موسى أن النليي ﷺ فَلَكُونُهُ فَلَكُرَه.

وعمران هو ابن داور القطان.

ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا علي بن عبدالله، قال: ثنا معاذ، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي بردة بن عبدالله بن قيس أن نبي الله المسالة فذكره، وهذه عله أخرى للحديث وهي الإرسال.

• ٢٩ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٢١٤): حَدَّنَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسَمَاعِيلُ يَعنِي ابنَ جَعفُرِ، قَالَ: أُخبَرَنِيَ عَمرٌو، عَن المُطلَّبِ ابنِ عَبدالله، عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: «مَن أَحَبُّ دُنيَاهُ أَضَرَّ بِدُنيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبقَى عَلَى مَا يُفنَى اللهُ يَفْنَى اللهِ اللهِ عَلَى مَا يَبقَى عَلَى مَا يَفنَى اللهِ عَلَى مَا يَبقَى عَلَى مَا يَفنَى اللهِ اللهِ

حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَحبَرَنَا عبدالعَزِيزِ بنُ مُحَمَّد، عَن عَمرِو بنِ أَي عَمرو، عَن المُطَّلِب، عَن أَي مُوسَى الأَشعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَن أَحَبَّ دُنيَاهُ أَضَرَّ بِدُنيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبقَى عَلَى مَا يَفنَى».

هذا الحديث ظاهره الصحة إذ رجالُه رجالُ الصحيح، ولكن الحافظ الذهبي يقول في "تلخيص المستدرك" (ج٤ ص٣٠٨) بعد أن قال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين، فقال الذهبي: فيه انقطاع. ويعني الحافظ الذهبي أن المطلب بن عبدالله بن حنطب لم يسمع من أبي موسى الأشعري.

1 9 7 - قال الإمام النسائي رحمه الله في "السنن الكبرى" (ج ٣ ص٣٦٣): قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكفُر بِهِ مِنَ الأَحزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴿ أَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدَالأَعْلَى، نَا خَالدٌ، عَن شَعِبَةً، عَن أَبِي بِشر، عَن سَعِيد بنِ جُبَير، عَن أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ﴿ لا يَسمَعُ بِي مِن أُمَّتِي أُو يَهُودِيُّ أُو مَصرَانيٌّ، ثُمَّ لا يُؤمنُ بِي إلاَّ دَخَلَ النَّارَ».

قَالُ البوطارِضِ: وهذا حُديثٌ ظاهرُهُ الصحة، فرجاله رجال الصحيح، وخالد هو

سورة هود، الآية:١٧.

ابن الحارث كما في ترجمة شعبة من "تَهذيب الكمال"، ولكن الإمام البزار رحمه الله يقول في "مسنده" (ج/ ص٥٥): وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي المنافقة إلا أبوموسى بهذا الإسناد. ولا أحسب سمع سعيد بن جبير من أبي موسى.

قال أبوطبر وقد نظرنا إلى عزجي الحديث. أحمد في «المسند» (ج٤ ص٣٩٦). والطيالسي (ص٩٦). والبزار (ج٨ ص٥٥)، فليس عند أحد منهم التصريح بالتحديث وأيضًا نظرنا في «تحفة الأشراف» فلم نجد لسعيد بن جبير رواية عن أبي موسى إلا هذا الحديث، فالظاهر صحة ما قاله البزار رحمه الله.

ثم وحدتُ الحافظ في "التقريب" يقول: وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. اه.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية: ٥٢.

إِنَّ يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلامُ حِينَ حَضَرَهُ المُوتُ أَخَذَ عَلَينَا مُوثِقًا مِن اللهُ أَلاَّ نَحرُجَ مِن مِصرَ حَتَّى تُنقَلَ عِظَامُهُ مَعَنَا. فَقَالَ مُوسَى: أَيُّكُم يَدرِي أَينَ قَبرُ يُوسُف؟ فَقَالَ عُلَمَاءُ بَنِي إِسرَائِيلَ: مَا يَعلَمُ أَحَدٌ مَكَانَ قَبرِهِ إِلاَّ عَجُوزٌ لَبَنِي إِسرَائِيلَ. فَقَالَ عُلَى قبرِ يُوسُف؟ قَالَت: لا وَالله حَتَّى تُعطَيني فَأَرسَلَ إِلَيهَا مُوسَى فَقَالَ: دُلِّينَا عَلَى قبرِ يُوسُف؟ قَالَت: لا وَالله حَتَّى تُعطيني حُكمي. فَقَالَ لَهَا: مَا حُكمُك؟ قَالَت: حُكمي أَن أَكُونَ مَعَكَ فِي الجَنَّةِ. فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ: فَقيلَ لَهُ: أعطها حُكمَها. فَأعطاها حُكمَها فَانطَلَقت فَكَانَّةُ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ: فَقيلَ لَهُ: أعطها حُكمَها. فَأعطاها حُكمَها فَانطَلَقت بهم إلى بُحَيرَة مُستَنقَعَة مَاء، فَقَالَت لَهُم: انضَبُوا هَذَا المَاءَ. فَلَمَّا انَضَبُوا، قَالَت لَهُم: اخْرُوا. فَحَفُرُوا فَاستَخرَجُوا عِظَامَ يُوسُف، فَلَمَّا أَن أَقَلُوهُ مِن الأَرضِ إِذَا الطَّرِيقُ مِثلُ ضَوء النَّهَارِ».

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولعلٌ واهمًا يتوهم أن يونس ابن أبي إسحاق سمع من أبي بردة حديث: «لا نكاح إلا بولي» كما سمعه أبوه. اهم

وقال الحاكم رحمه الله تعالى (ج٢ ص٧١٥): حدثنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا أحمد بن عمران الأخمسي، ثنا محمد بن فضيل، ثنا يونس بن أبي إسحاق به. فذكره وقال في آخره: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. اه

الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وجدته صالحًا للحجية، ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول في "تفسيره" (ج٣ ص٣٥٥) بعد ذكره هذا الحديث: وهذا حديثٌ غريبٌ جدًا والأقرب أنه موقوف، والله أعلم.

قول الحاكم: ولعلَّ واهمًا يتوهم أن يونس بن أبي إسحاق سمع من أبي بردة حديث: «لا نكاح إلا بولي» كما سمعه أبوه. أه غير مفهوم وفيه سقط أخل بتركيب الكلام والظاهر أنه: (ولعلَّ واهمًا يتوهم أن الحديث منقطع بين يونس بن أبي إسحاق وبين أبي بردة وليس كذلك فقد سمع يونس بن أبي إسحاق من أبي بردة حديث: «لا نكاح إلا

بولي» كما سمعه أبوه).

وكلام الذهبي في «التلخيص» يرشد إلى ذلك.

الحَافِظ، ثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَاذَ العَدلُ، ثَنَا أَبُوالُمْثَى مُعَاذُ بنُ المُثَنَى بنِ مُعَاذِ بنِ الْمَثَنَى بنِ مُعَاذُ بنِ الْمُثَنَى بنِ مُعَاذَ بنِ الْمُثَنَى بنِ مُعَاذَ بنِ الْمُثَنَى بنِ مُعَاذَ بنِ المُثَنَى بنِ مُعَاذَ بنِ المُثَنَى بنِ مُعَاذَ بنِ المُثَنَى بنِ مُعَاذَ بنِ المُثَنَى بنِ مُعَاذَ العَنبرِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنهُ عَنَ اللهِ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنهُ اللهُ يَعْلَقُهَا، وَرَجُلٌ فَلا يُستَحَابُ لَهُم: رَجُلٌ كَانَت تَحتَهُ امرأَةٌ سَيِّعَةُ الْحُلُقِ فَلَم يُطَلِّقُهَا، وَرَجُلٌ فَلا يُستَحَابُ لَهُم: رَجُلُ مَالٌ فَلَم يَشْهَد عَلَيه، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَد قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلٌ فَلَم يَشْهَد عَلَيه، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَد قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلٌ: ﴿ وَلا تُوتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ﴿ (١) ﴾.

الحديث بهذا السند ظاهره الصحة.

وقد أخرج الحاكم (٢) الحديث (ج٢ ص٣٠٢) ثم قال عَقِبَه: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «تُلائَةٌ يؤتونَ أُحرَهم مَرَّتينِ»، واتفقا جميعًا على إخراجه. أه قول الحاكم.

وقال الذهبي في "التلخيص": ولم يخرجاه، لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفًا ورفعه معاذ بن معاذ عنه. اه

ونقل المناوي في "فيض القدير" (ج٣ ص٣٦٦) عن الذهبي قوله في "تَهذيب

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية:٥.

<sup>(</sup>٢) وقع عند الحاكم سقط وتخليط ففيه: حدثني علي بن حمشاذ، ثنا أبوالمثنى معاذ بن معاذ العنبري، ثنا أبي، ثنا شعبة. كما في شعبة.. الخ. وصوابه: ثنا أبوالمثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، ثنا أبي، ثنا أبي، ثنا شعبة. كما في "سنن البيهقي".

السنن للبيهقي»: هو مع نكارته إسناد نظيف. وقد رواه ابن جرير من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة به موقوفًا، وهو صحيح على شرطهما.

وكذا رواه أبونعيم في مسانيد أبي يجيى فراس الهمداني من طريق داود بن إبراهيم الواسطي وهو متروك كما في "الجرح والتعديل" (ج٣ ص٤٠٧) من طريق عمرو بن حكام وهو ضعيف. وكذا الطحاوي من طريق عمرو بن حكام مرفوعًا.

ورواه أبونعيم كذلك عن عثمان بن عمر موقوفًا، وقال: ورواه غندر وروح موقوفًا. اه

والمعلق على كتاب مسانيد أبي يجيى فراس ص (٩٤) يعزو إلى ابن أبي شيبة إخراجه للحديث من طريق يجيى بن سعيد، عن شعبة موقوفًا أيضًا. اه

فالحاصل أنه: تفرد به ممن يعتد به معاذ بن معاذ. وحالفه: غندرٌ عند ابن جرير وأبي نعيم، وروحٌ وعثمانُ بن عمر عند أبي نعيم أيضًا، ويحيى بنُ سعيد القطان عند ابن أبي شيبة.



حَدَّثَنَا حَلَفُ بنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِوشِهَابِ الْحَنَّاطُ، عَنِ الْعَلَاءِ بنِ الْمُسَيِّب، عَن عَمرو بنِ مُرَّةً، عَن اللَّهِ، عَن أَبِي عُبَيدَةً، عَن ابنِ مَسعُود، عَن النَّبِيِّ عَلَيْكُوْ عَن عَمرو بنِ مُرَّةً، عَن اللهِ بقُلُوبِ بَعضِكُم عَلَى بَعضٍ، ثُمَّ لَيَلعَنَنَّكُم كَمَا بِنَحوِهِ زَادَ: «أَو لَيضرِبَنَّ الله بِقُلُوبِ بَعضِكُم عَلَى بَعضٍ، ثُمَّ لَيلعَنَنَّكُم كَمَا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية:٧٨.

لَعَنَهُم».

ورواه خَالدٌ الطحانُ، عن العلاءِ، عن عمرو بنِ مرَّةَ، عن أبي عُبيدة. الحديث قال فيه الإمام الترمذي (ج٩ ص٤١٣) هذا حديث حسنٌ غريب. وهو كما يقول الترمذي رحمه الله أو أعلى، لولا أن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه.

وقد جاء الحديث في "مجمع الزوائد" من حديث أبي موسى، فقال الهيثمي: إن رحاله رحال الصحيح. ذلك لأنه جاء عن أبي عبيدة عن أبي موسى، وأبوعبيدة قد سمع من أبي موسى، ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول (ج٢ ص١٠٣) من "العلل": سألت أبي عن حديث رواه خالد عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي مراقبة وذكره، قال أبي: لا أعرف هذا الحديث من حديث عمرو بن مرة، وإنما رواه علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبدالله عن النبي مراقبة ويرويه عن العلاء بن المسيب عن عبدالله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن النبي مراقبة عن النبي المراقبة عن النبي المراقبة عن النبي مراقبة عن النبي مراقبة عن النبي مراقبة عن النبي مراقبة عن النبي المراقبة المراقبة عن النبي المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة عن النبي المراقبة الم

قَالَ أَبُوعِيسَى: حَدِيثُ ابنِ مُسعُودٍ حَديثٌ حَسَنٌ.

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وجدتَهُ كما يقول الترمذي رحمه الله، ولكن إليك ما يقول أبوداود رحمه الله (ج٢ ص٤٤٨) قال رحمه الله: هذا حديثٌ مختصر من حديث

طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللَّفظ.

حدثنا الحسنُ بن علي، أخبرنا معاويةُ وخالدُ بن عمرو وأبوحذيفة، قال: أخبرنا سفيان بإسناده فقال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم: مرةً واحدة. اه

وقال الإمام البخاري رحمه الله في "جزء رفع اليدين" بعد ذكره هذا الحديث بصيغة التمريض، وقال أحمدُ بن حنبل: عن يحيى بن آدم، قال: نظرت في كتاب عبدالله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، ليس فيه (ثم لم يَعُد) فهذا أصح، لأن الكتاب أحفظُ عند أهل العلم لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كِما في الكتاب.

حَدَّنَنَا الحَسنُ بنُ الرَّبِيعُ، حَدَّنَنَا ابنُ إِدرِيسَ، عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيب، عَن عَبدالرَّحَمَنِ ابنِ الأَسوَدِ، حَدَّنَنَا عَلَقَمَةَ، أَنَّ عَبدَالله رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةَ فَقَامَ وَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيهِ، ثُمَّ رَكَعَ وَطَبَّقَ يَدَيهِ، فَجَعَلهُمَا بَينَ رُكبَتِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعدًا فَقَالَ: صَدَقَ أَحِي كُنَّا نَفعَلُ ذَلِكَ فِي أُولِ الإسلامِ ثُمَّ أُمرِنَا بِهذَا.

قال البحاريُّ: وهذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبدالله بن مسعود.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج1 ص٩٦): سألتُ أبي عن حديث رواه الثوري فذكره، فقال أبي: هذا خطأً يقال: وَهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلُّهم: إنَّ النبي عَمَّلِهِ افتتَح فرَفَعَ يدَيهِ ثم رَكَعَ فطَبَقَ وحعلها بين ركبتيه. ولم يقل أحد ما رواه الثوري. اه

٢٩٦ - قال الإمام الطبراني رحمه الله (ج١٠ ص٢٥٦): حَدَّثَنَا الْحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ التَّستُرِيُّ، وَعَبدَانُ بنُ أَحْمَد قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيب، حَدَّثَنَا يَحيى بنُ آدَمَ، عَن أَبِي بَكِرِ بنِ عَيَّاشٍ، عَن الأَعمَشِ، عَن مَنصُورٍ، عَن ربعي بنِ حِرَاشٍ، عَن عَبدالله بنِ مَسعُود يَرفَعُهُ قَالَ: «ثَلاثَةٌ يُحبُّهُم الله: رَجُلٌ قَامَ مِن اللَّيلِ يَتلُو كَتَابَ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَة يُخفِيهَا مِن شِمَالِه، وَرَجُلٌ كَانَ في سَرِيّة فَالَةَ مُن شَمَالِه، وَرَجُلٌ كَانَ في سَرِيّة فَالَهُمْ وَرَجُلٌ كَانَ في سَرِيّة فَالْهُمْ رَمُّ أَصِحَابُهُ، فَاستَقبَلَ العَدُوَّ».

قال الحافظ الهيتُمي (ج٢ ص٢٥٥): رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه الترمذي (ج٧ ص٢٨٩) فقال: حدثنا أبوكريب به. ثم أعقبَه فقال: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه غير محفوظ، والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور، عن ربعيِّ بن حراش، عن زيد بن ظبيان، عن أبي ذر، عن النبي المُنْسَنَّةُ وأبوبكر بن عياش كثيرُ الغَلَط. اهم

وقال ص(٢٩٣): من حديث شعبة عن منصور سمعتُ ربعيًّا يحدِّثُ عن زيد بن ظبيان رَفَعَه إلى أبي ذر وذكر الحديث، ثم قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ، وهكذا روى شيبانُ عن منصور نحو هذا، وهذا أصح من حديث أبي بكر. اه

قَالَ أَبُوعَالِمُكُنِي: لا حديث ابن مسعود صحيح لما رأيتَ، ولا حديث أبي ذر، فإن زيد بن ظبيان ما روى عنه إلا ربعي و لم يوثقه معتبر كما في "تَهذيب التهذيب".

٢٩٧ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٤١): حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى، حَدَّنَنَا عبدالرَّزَّاق، أَنبَأَنَا مَعمَرٌ، عَن مَنصُور، عَن أَبِي وَائِلٍ، عَن عبدالله قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لرَسُولَ الله ﷺ: كَيفَ لِي أَن أَعلَمَ إِذَا أَحسَنتُ وَإِذَا أَسَاتُ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ إِذَا سَمِعتَ جيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَن قَد أَحسَنتَ وَإِذَا أَسَاتَ؟ قَالَ النَّبِيُ النَّيْسُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، ولكن ابن أبي حاتم يذكره في "العلل" (ج٢ ص٠٠٠) ويقول: إنه سأل أباه وأبا زرعة وأنهما قالا: هذا خطأ، رواه خماد بن شعيب عن منصور عن حامع بن شداد عن الحسن<sup>(۱)</sup> بن مسلم عن النبي المنطقة مرسل، قالا: وهذا هو الصحيح.

 <sup>(</sup>١) كذا وفي ابن ماجه قبل هذا الحديث: (جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي) والظاهر أنه تصحّف في "العلل"
 لابن أبي حاتم.

١٩٩٨ - قال الإمام جعفر بن محمد الفريابي في كتابه "صفات النفاق وذم المنافقين" ص(٨): حَدَّثَنَا عَمرو بنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُودَاود، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، أَخبَرَي مَنصُورٌ، سَمعتُ أَبَا وَائِل يحدث عَن عَبدالله عَن النَّبِيِّ أَنَّدُ قَالَ: «آيةُ النَّافِق إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَحلَفَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ».

قال عمرُو بن علي: لا أعلم أحدًا تابع أبا داود على هذا، وأبوداود ثقة.

هذا الحديث رجالُه رجالُ الصحيح، وقد تفرد برفعه أبوداود وقد رواه جرير عن منصور به موقوفًا.

ورواه زهير وهو ابن معاوية، عن منصور عند النسائي (ج٨ ص١١٧) موقوفًا أيضًا.

ورواه عاصم بن بَهَدلة عن أبي وائل به موقوفًا.

ورواه الأعمش عن عمارة بن عمير، عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله: فذكره موقوفًا. كل هذا عند المؤلف رحمه الله إلا رواية زهير فعند النسائي.

وأخرج ابن حرير رحمه الله (ج١ ص١٩١) حديث الأعمشِ عن عمارة بن عمير به موقوفًا، والحديث رواه أبونعيم (ج٥ ص٤٣) من طريق المؤلف ثم قال: تفرَّد برفعه أبوداود عن شعبة، ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفًا، ورواه أبوعوانة وزهير بن معاوية عن منصور نحوه موقوفًا. اهم

وقال البزار كما في «كشف الأستار» (ج١ ص٦٢): وهذا لا نعلم أسنَدَهُ إلا أبوداود بهذا الإسناد وغيره يرويه موقوفًا. أه

فعلم بِهذا شذوذُ أبي داود سليمَان بن داود الطيالسي رحمة الله.

والحديث متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة.

٩ ٢ ٩ ـ قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٨ ص٣٦٣): حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ،

أَخبَرَنَا سُفيَانُ، عَن جَامِعِ وَهُوَ ابنُ أَبِي رَاشَد، وَعبداللَّكِ بنُ أَعيَنَ، عَن أَبِي وَائِلِ، عَن عبدالله بنِ مَسْعُود يَبلُغُ بهِ النَّبِيَّ شَيَّالِيَّةِ قَالَ: (اَمَا مِن رَجُلٍ لا يُؤَدِّي وَائِلِ، عَن عبدالله بنِ مَسْعُود يَبلُغُ بهِ النَّبِيَّ شَعْدَاعًا»، ثُمَّ قَرَأً عَلَينَا مصداقَهُ مِن كَتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا يَحسَبَنَّ الَّذِينَ يَبخُلُونَ بِمَا آتَاهُم الله مِن فَضِله ﴾ الآية. وقال مَرَّةً: قَرَأ رَسُولُ الله ﷺ مصداقَهُ : ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَومَ القيَامَة ﴾ (١) ﴿ وَمَن اقتَطَعَ مَالَ أَخيه المُسلم بيَمِين، لَقِيَ الله وَهُو عَلَيه غَضَبَانُ ﴾ ثُمَّ قَرَأ رَسُولُ الله ﷺ مصداقَهُ مِن كِتَابِ الله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهد الله ﴾ الآية.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده تَوهَّمتَه صحيحًا، فظاهره أنه على شرط مسلم.

نعم قوله: (من اقتطع) إلى آخره في "الصحيحين" من حديث ابن مسعود، وما قبلَه يعتبر رفعُه شاذًا؛ ذلك لأنه قد خالفَ سفيانَ بنَ عيينة من هو أرجح منه فرواه الطبري (ج٧ ص٤٣٦) من حديث سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي وائل، عن عبدالله قوله.

ومن طريق شعبة، عن أبي إسحاق، سمعتُ أبا وائل يحدث أنه سمع عبدالله به.

ورواه الحاكم (ج٢ ص٢٩٨) من حديث أبي بكر بن عياش، ثنا أبوإسحاق، ثنا أبووائل قال: قال عبدالله به.

فالثوري وشعبة وأبوبكر بن عياش يروونه موقوفًا، وسفيان بن عيينة يرفعه، فسفيان يعتبر شاذًا كما ترى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية:٧٧.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن أبا إسحاق عتلط، وزهير بن معاوية ممن روى عنه بعد الاحتلاط، وأبوإسحاق أيضًا مدلس، والظاهر أنه هنا قد دلَّس ففي "مسند الإمام أحمد" رحمه الله (ج١ ص٤٦٠): ثنا حسن ابنُ موسى، ثنا زهيرٌ، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس و لم يسمعه منه، وسألهُ رجلٌ عن حديث علقمة -، فهو هذا الحديث أن عبدالله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعريُّ... وذَكرَ الحديث.

وهكذا عند ابن أبي شيبة (ج٢ ص٤١٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج١ ص١١٥).

وأخرجه الطيالسي (ج١ ص٨٤ من "ترتيب المسند") فقال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عمن حدثه عن عبدالله، فقد أبهم من حدَّثه ودلَّس علقمة بن قيس كما ترى.

قَضِيبَهُ، فَإِذَا هُوَ أَبِيضُ يَصلدُ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتَهم رحالَ الصحيح، ولكن رواية عبيدالله عن عبدالله عن عبدالله بن مسعود مرسلة، كما في "تهذيب التهذيب".

وفي «تحفة الأشراف» في ترجمة عبيدالله عن عبدالله: و لم يدركه.

لا • ٣- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٤٤٤): حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلقَمَةَ، عَن عبدالله بَنِ مَسعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيسَ الْمُؤمِنُ بطَعَّان وَلا بِلَعَّانٍ وَلا بِلَعَّانٍ وَلا الفَاحشُ البَذيء» وقَالَ ابنُ سَابق مَرَّةً: «بالطَّعَّان وَلا باللَّعَّان».

هذا حديث إذا نظرت في سنده وحدتهم رجال الصحيح، ولكن في "تهذيب التهذيب" بعد أن ذكر أن ابن أبي شيبة رواه من طريق محمد بن سابق، قال: إن كان ابن أبي شيبة حفظه فهو غريب، وقال ابن المديني: هذا حديث منكر من حديث إبراهيم عن علقمة، وإنما روى هذا أبووائل عن عبدالله من غير حديث الأعمش عنه. أه مختصرًا من ترجمة محمد بن سابق.

٣٠٣ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٣٨٩): حَدَّثَنَا وَكَيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن عَمَّارِ بنِ مُعَاوِيَةَ الدُّهنِيِّ، عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعد الأَشجَعيِّ، عَن عَدالله بنِ مَسعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (ابنُ سُمَيَّةُ مَا عُرِضَ عَلَيهِ عَبدالله بنِ مَسعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الدَّالَةُ اللهُ اللهُ

الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجال الصحيح، ولكن في "جامع التحصيل" في ترجمة سالم بن أبي الجعد قال ابن المديني: لم يلقَ ابنَ مسعود، و لم يلقَ عائشةَ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالَ الْإِمَامُ أَبُوعِبِدَاللهِ بِنِ مَاحِهِ رَحْمُهِ اللهِ (جِ٢ صِ٢٤١): حَدَّنَنَا عَلِيُّ بِنُ سَلَمَةً، حَدَّنَنَا زَيدُ بِنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن أَبِي إِسحَقَ، عَن أَبِي

الأَحوَصِ، عَن عبدالله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِيَّةِ: «عَلَيكُم بِالشَّفَاءَينِ: العَسَلِ وَالقُرآن».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، إلا علي بن سلمة وهو اللبقي وقد وثقه البخاري ومسلم كما في "تَهذيب التهذيب" ولكن ابن جرير في "تفسيره" (ج١٤ ص١٤١) يقول: حدثنا سفيان بن وكيع، قال ثنا أبي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله فذكر نحوه موقوفًا.

وسفيان بن وكيع ضعيف، ولكن الحافظ ابن كثير يذكر هذا في «تفسيره» عقب حديث ابن ماجه ثم يقول: وله شبه. اه كذا ولعله: (ولعله أشبه).

ويقول المناوي في «فيض القدير»: قال الحاكم: على شرطهما، وقال البيهقي في «الشعب»: الصحيح موقوف على ابن مسعود. اله

ثم رأيت الحديث في "المستدرك" (ج؛ ص٢٠٠) فإذا سفيان بن وكيع قد توبع، تابعه أبوبكر بن أبي شيبة، ثم قال الحاكم رحمه الله: وحدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا محمد بن عبيد، ثنا الأعمش، عن خيثمة، والأسود، قالا: قال عبدالله : عليكُم بالشفاءين القرآن والعسل.

فعُلم أن الصحيح وقفه، وأن زيد بن الحباب الذي رفعه يعتبر شادًّا.

• ٣- قَالَ الإمام ابن حبان رحمه الله كما في "موارد الظمآن" ص(٤٤١): أَبُويَعلَى، حَدَّثَنَا أَبُوهَمَّام، (١) حَدَّثَنَا ابنُ وَهب، أَنبَأَنَا حَيوَةُ بنُ شَرَيح، عَن عُقيلِ بنِ خَالِد، عَن سَلَمَةَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدالرَّحَمْنِ، عَن أَبيه، عَن ابنِ مَسعُودِ عَن رَسُولَ الله عَنْ الله عَلَيْتُهُ قَالَ: «كَانَ الكِتَابُ الأوَّلُ يَنْزِلُ مِن بَابٍ وَاحِد مَسعُودِ عَن رَسُولَ الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله

<sup>(</sup>١) أبوهمام هو يونس بن عبدالأعلى، ويقال له أيضًا: أبومحمد كما في "الكني" للدولابي.

عَلَى حَرف وَاحِد، وَنَزَلَ القُرآنُ مِن سَبَعَةِ أَبُوابٍ عَلَى سَبَعَةِ أَحرُف، زَحرٌ، وَأَمَرُ، وَحَلَّالُ، فَأَحِلُوا حَلاَلُهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَاعْتَشَابِهُ، وَأَمْثَالُ، فَأَحِلُوا حَلاَلُهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ، وَاعْتَلُوا بِمُحَدَّمَه، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ، وَاعْمَلُوا بِمُحكَمه، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِه، وَقُولُوا آمَنَّا بِه كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنَا».

الحديث أخرجه ابن جرير (ج١ ص٣٠) فقال: حدثني بذلك يونس بن عبدالأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب به.

ظاهر السند أنه حسنٌ، وقد أخرجه الحاكم (ج١ ص٥٥٥):وقال: صحيح الإسناد. ولكن الإمام الطحاوي رحمه الله يقول في "مشكل الآثار" (ج٤ ص١٨٥): وكان

أهل العلم بالأسانيد يدفعون هذا الإسنادَ بانقطاعه في إسناده، لأن أبا سلمة لا يتهيأ في سنِّه لقاء عبدالله بن مسعود ولا أخذه إياه عنه.

ابنُ شُعَيب، قَالَ أَنبَأَنَا عَبدُ الحَميد بنُ مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّنَا مَحلَدٌ، قَالَ: حَدَّنَا مُحمد بشيرٌ أَبُو إِسمَّاعِيلَ، عَن سَيَّارٍ أَبِي الحَكَمِ، عَن طَارِق، عَن ابنِ مَسعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَا ابنَ مَسعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَا الله عَلَى الدُّنيَا إلاَّ حرصًا».

هذا حديثٌ إذا نظرت إلى سنده حكمت له بالحسن، فأحمد بن شعيب هو النسائي الإمام، وعبدالحميد بن محمد وئّقه النسائي.

ومخلد هو ابن يزيد لا ينزل حديثه عن الحسن، وبشير هو ابن سلمان أبوإسماعيل، وأما سيار فالصحيح أنه أبو حمزة، وليس بأبي الحكم، وقد كان بشير بن سلمان يهمُ فيه ويقول: أبوالحكم. وأبوالحكم من رجال الجماعة، وأما سيار أبو حمزة فمستور الحال.

وإن كنت تريد المزيد راجعتَ ترجمة سيار أبي الحكم من "تَهذيب التهذيب" وترجمة سيار أبي حمزة من "تَهذيب الكمال".

فالحديث ضعيفٌ لأن سيارًا أبا حمزة لا يرتقي إلى الحجية، لكن يصلح في الشواهد

والمتابعات. والله أعلم.

٧ • ٣- قال الحاكم رحمه الله في "المستدرك" (ج ا ص ٢٠-٢): حَدَّنِي أَبُوبَكُرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحَمَدُ بنِ بَالَوَيهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَالِبِ بنِ حَرب. وَأَخبَرَنِي الحُسيَنُ بنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ، قَالا: ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسلم الطُّوسِيُّ، ثَنَا عَلِيًّ الحُسيَنُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ عَبدُالصَّمَدِ بنُ عَبدالوارِثِ. وَحَدَّثَنَا أَبُوعَلِيِّ الحُسيَنُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ الجَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ الجُسيَنُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ اللهِ النَّهُ العَبَّاسِ البَحلِيُّ، قَالَ: ذَكرَ عَبدُالوارِثِ بنُ عَبدُالصَّمَد، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ابنُ العَبَّاسِ البَحلِيُّ، قَالَ: ذَكرَ عَبدُالوارِثِ بنِ وَهب، عَن عَبدالله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ثَنَا شُعبَةُ، عَن الأَعمَشِ، عَن زَيدِ بنِ وَهب، عَن عَبدالله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَجعُ الظَّا لُمُ».

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین جمیعًا و لم یخرجاه وعبدالصمد بن عبدالوارث بن سعید ثقة مأمون وقد حرَّجا جمیعًا له غیر حدیث تفرد به عن أبیه وشعبة وغیرهما.

قال أبوع الرحم المراقطي لما مسلم، ولكن الإمام الدارقطي لما سئل عنه كما في "العلل" (جه ص٢٧٥) قال: يرويه الأعمش وطلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، رفعه عبدالصمد، عن شعبة، عن الأعمش. ووقفه غيره. والموقوف أشبه. اله

<sup>(</sup>١) في الأصل: (العَنزي)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أحمد بن سفيان)، والصواب ما أثبتناه.

ابنِ حَمدَوَيهَ الفَقيهُ بِبُخَارى، ثَنَا صَالِحُ بنُ مُحَمَّد بنِ حَبِيبِ الحَافِظ، قَالُوا: ثَنَا أَحَمَدُ بنُ جَنَابِ الْمُصِّيصِيُّ، ثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَن سُفيَانَ النَّورِيِّ، عَن زُبَيد، عَن مُرَّةَ، عَن عَبدالله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله قَسَمَ بَينَكُم أَخلاقَكُم كَما قَسَمَ بَينَكُم أَرْزَاقَكُم وَإِنَّ الله يُعطِي الدُّنيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لا يُحِبُّ، وَلا يُعطى الإيمَانَ إلا مَن يُحِبُّ، وَلا يُعطى الإيمَانَ إلا مَن يُحِبُّ اللهِ مَن يُحِبُّ، وَلا يُعطى الإيمَانَ إلا مَن يُحِبُّ».

هذا حديثٌ صحيح الإسناد تفرد به أحمد بن جناب المصيصي، وهو شرط من شرطنا في هذا الكتاب أنا نخرج أفراد التقات إذا لم نجد لها علة، وقد وجدنا لعيسى بن يونس فيه متابعين أحدهما من شرط هذا الكتاب وهو سفيان بن عقبة أخو قبيصة.

حدثنا أبوعلي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ مهران بن هارون الرازي، ثنا الفضل بن العباس وهو فضلك الرازي، ثنا إبراهيم بن محمد بن حمويه الرازي، ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة، عن حمزة الزيات، وسفيان الثوري، عن زبيد، عن مرة، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي مسعود، عن النبي المستردة قال: «إِنَّ الله قَسَمَ بَينَكُم أُخلاقَكُم كَمَا قَسَمَ بَينَكُم أُرزَاقَكُم وَإِنَّ الله يُعطي المالَ مَن يُحِبُّ وَمَن لا يُحِبُّ وَلا يُعطِي الإيمَانَ إِلاَّ مَن يُحِبُّ، وَإِذَا أَحَبُّ الله عَبدًا أَعطَاهُ الإيمَانَ إلاَّ مَن يُحِبُّ، وَإِذَا أَحَبُّ الله عَبدًا أَعطَاهُ الإيمَانَ المَالَ مَن يُحِبُّ وَمَن لا يُحِبُّ وَلا يُعطِي الإيمَانَ إلاَّ مَن يُحِبُّ، وَإِذَا أَحَبُّ الله عَبدًا أَعطَاهُ الإيمَانَ الله عَبدًا أَعطَاهُ الإيمَانَ».

وأما المتابع الذي ليس من شرط هذا الكتاب فعبدالعزيز بن أبان، والحديث معروف به فقد صح بمتابعين لعيسى بن يونس ثم بمتابع الثوري عن زبيد وهو حمزة الزيات. اه

الحديث إذا نظرت إلى سنده فأقل أحواله أنه يحسن، ولكن إليك ما قاله الدارقطني رحمه الله في "العلل" (جه ص٢٦٩): وقد سُئِلَ عن هذا الحديث فقال: يرويه زبيد عن مرة، عن عبدالله واختلف عنه، فرفعه أحمد بن حناب، عن عيسى بن يونس، عن الثوري، عن زبيد، وتابعه عبدالرحمن بن زبيد عن أبيه. ووقفه عبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير عن الثوري عن زبيد. وكذلك رواه محمد بن طلحة وزهير بن معاوية. وروى عن حمزة الزيات عن زبيد مرفوعًا أيضًا.

ورواه الصباح بن محمد الهمداني -وهو كوفي أحمسي ليس بقوي- عن مرة عن

عبدالله مرفوعًا أيضًا والصحيح موقوف. اه

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (ج١١ ص٤٠٢) وعنده عمارة بن عقبة بن أبي معيط. وأخرجه الحاكم (ج٢ ص١٢٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

الحديث ظاهره الصحة إلا أن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي كما في ترجمة عمرو ابن مرة من "تَهذيب الكمال" لم يسمع من أحد من الصحابة كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم، وعمارة بن عقبة بن أبي معيط صحابي كما في ترجمته من "الإصابة".

والضحاك بن قيس أثبت البخاري صحبته كما في "الإصابة" واختلفوا في صحة سماعه من رسول الله ﷺ قال الحافظ في "الإصابة": ولا بعد فيه -أي في سماعه من النبي ﷺ أنه كان ابن ثمان سنين. اها النبي ﷺ أنه كان ابن ثمان سنين. اها المراد من "الإصابة".

• 1 ٣٠- قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٤٢): حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ أَجَدُ بنُ ثَابِتِ الجَحدَرِيُّ، وَعُمَرُ بنُ شَبَّةَ بنِ عَبِيدَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَبِيدَةً، قَالا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَبِيدَةً، عَن عَبِيدَةً، عَن عَبداللهِ بنِ عَلِيٍّ، أَخبَرَنِي إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي حَالِدٍ، عَن قَيسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ، عَن عَبداللهِ بنِ

مَسعُود عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدكُم بِأَرِضٍ أُوثَبَتُهُ إِلَيهَا الْحَاجَةُ، فَتَقُولُ الأَرضُ يَومَ القِيَامَةِ: الحَاجَةُ، فَتَقُولُ الأَرضُ يَومَ القِيَامَةِ: رَبِّ هَذَا مَا استَودَعتني».

وأخرجه ابن أبي عاصم رحمه الله في "السنة" (ج1 ص١٣٧) فقال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي، حدثنا عمر بن على، عن إسماعيل بن أبي خالد به.

وأخرجه الحاكم (ج١ ص٤٢،٤١) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن إسماعيل به. ومن طريق محمد بن خالد الوهبي عن إسماعيل به، ومن طريق هشيم، عن إسماعيل به.

ثم قال الحاكم: قد أسند هذا الحديث ثلاثة من الثقات عن إسماعيل، ووثقه عنه سفيان بن عيينة فنحن على ما شرطنا من إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند. اه

فأنت إذا نظرت إلى هذا السند وحدته يستحق أن يحكم له بالصحة، ولكن ابن أبي حاتم ذكره في "العلل" (ج١ ص٣٦٢) فقال رحمه الله: سألتُ أبي عن حديث رواه محمد ابن خالد الوهبي، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي سَلَيْنَا وذكر الحديث... ثم قال: قال أبي: الكوفيون لا يرفعونه.

قال أبومحمد: هذا الحديث معروف بعمر بن علي بن مقدم، تفرد به عن إسماعيل ابن أبي خالد، وتابعه على روايته محمد بن خالد الوهبي. اه

وذكره الدارقطني رحمه الله في "العلل" (ج٥ ص٢٣٨) فقال: وقد سُئِلَ عن الحديث: يرويه إسماعيل بن أبي خالد فرفعه عنه عمر بن علي المقدمي، ومحمد بن خالد الوهبي، وهشيم من رواية موسى بن حيان عن ابن مهدي عنه، وغيره يرويه عن تهشيم ولا يرفعه، وكذا رواه ابن عيينة ويجيي القطان وغيرهما عنه موقوفًا وهو الصواب.

حدثنا أحمد بن عبدالله الوكيل، ثنا عمر بن شبة، ثنا يجيى، ثنا إسماعيل، عن قيس قال: قال عبدالله: إِذَا كَانَ أجلُ أحدكُم بأرضٍ أَتَى لَه الحَاجَةُ، فيعمدُ إليها وإذا كان أقصى أثره قُبِضَ فتقول الأرضُ يوم القيامة: هذا ما استودعتني. اه

المستدرك (ج٢ ص٥٦) حَدَّنَا الْمُوارِيُّ، ثَنَا البُوبَكِرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، ثَنَا البُواَحَدَ اللهِ عَلَى النَّبِيرِيُّ، ثَنَا سُفيَانُ، عَن عَاصِم، عَن زِرِّ، عَن عَبدالله قَالَ: هَبِطُوا عَلَى النَّبِيِّ الزَّبيرِيُّ، ثَنَا سُفيَانُ، عَن عَاصِم، عَن زِرِّ، عَن عَبدالله قَالَ: هَبِطُوا عَلَى النَّبِيِّ الزَّبيرِيُّ، ثَنَا سُفيَانُ، عَن عَاصِم، عَن زِرِّ، عَن عَبدالله قَالَ: هَبِطُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتِ وَهُوَ يَقرَأُ القُرآنَ بِبَطِنِ نَحْلَة، فَلَمَّا سَمعُوهُ قَالُوا: أَنصِتُوا. قَالُوا: صَه، وَكَانُوا تَسعَةً أَحَدُهُم زَوبَعَةُ فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذ صَرَفَنَا إِلَيكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَستَمعُونَ القُرءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَى قَومِهِم مُنذَرِينَ ﴾ (١).

. صحيحُ الإسنادِ و لم يخرجاهُ.

وسكت عليه الذهبي، وأخرجه تلميذه في «الدلائل» (ج٢ ص٢٢٨) من طريق الحاكم به.

قلتُ: أبوأحمد اسمه محمد بن عبدالله ثقة، إلا أنه مُتكلَّم في روايته عن الثوري، فأقل أحوال هذا الإسناد أنه حسن، ولكن أبا أحمد قد خالف جماعة: يحيى القطان عند إسحاق البستي رقم (۸۷۷)، والطبري رقم (۳۱۳۱۲) في "تفسيريهما"، ووكيع ويحيى ابن يمان عند أبي نعيم في اللدلائل" (ج٢ ص٤٤٤) رقم (٢٥٣)، ووافقهم في رواية أخرى وهي الراجحة البستي رقم (۸۷۹) والطبري رقم (٣١٣١٣)، والبزار (ج٣ ص أخرى وهي الراجحة البستي رقم (۸۷۹) والطبري رقم (٣١٣١٣)، والبزار (ج٣ ص المدر) كما في "كشف الأستار"، والدارقطني في "العلل" (ج٥ ص٥٥)، فرووه عن الثوري، عن عاصم، عن زر به مرسلاً وهو الراجح، فرواية الوصل تعتبر شاذةً أو منكرةً، وأنظر أيضًا "علل الدارقطني" (ج٥ ص٥٥-٥٥) رقم (٧٠١).

٢ ١٣ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (٣٨٦١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية: ٢٩.

سَعِيدٌ، حَدَّنَنَا قَتَادَةُ (ح) وَعَبدُالوَهَّاب، عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

في "المراسيل" (ص١٤٢): سمعت أبي يقول: قتادة عن أبي الأحوص مرسل.



٣١٣- قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج١١ ص٢١٦): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ أَخَبَرَنَا يَحيَى عَن هِشَامٍ بنِ حَسَّانَ، عَن الحَسَنِ، عَن عَبدِاللهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَخْبَرَنَا يَحيَى عَن هِشَامٍ بنِ حَسَّانَ، عَن الحَسَنِ، عَن عَبدِاللهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنْ رسول الله ﷺ نَهَى عَن التَّرَجُّلِ إلا غِبًّا.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجالَ الصحيح، ولكن رواية هشام بن حسان عن الحسن ضعيفة، قال ابن عُليَّة: ما كنا نعد هشامًا في الحسن شيئًا. اهم من "تَهذيب التهذيب".

## مُستندُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بن أَزْهُرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ

ع ١٣٠ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٨٨): حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بنُ زَيد، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَن عَبدالرَّحَمَنِ بنِ أَزهَر، قَالَ: رَأيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهِ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَومَ حُنَينِ يَسأَلُ عَن مَنْزِلِ خَالِدِ بنِ الوَليد فَأْتِي بسَكرَانَ، فَأَمَرَ مَن كَانَ مَعَهُ أَن يَضرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيدِيهِم.

ثَنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، عَن الزُّهرِيِّ، أَنَّه سَمَعَ عَبَدَالرَّحمنِ بنِ الأَزهَرِ يُحدِّثُ: أَنَّ خَالِدَ بنِ الوَلِيدِ.. الحديث.

الحديث أخرجه أبوداود (ج٣ ص٤٧٥) والحميدي في "المسند" (ج٣ ص٣٩٨) والبخاري في "التاريخ" (ج٣١ ص٣٤) ويعقوب والبخاري في "التاريخ" (ج٥ ص٣٤) ويعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (ج ص٣٨٣). وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاه.

هذا الحديث ظاهره الصحة، ولكن قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في "العلل" (ج١ ص١٦): سألتُ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن أزهر قال: رأيتُ رسول الله تَشْيَّتُ يسألُ عن خالد بن الوليد وأنا غلام شابٌ وأتي بشارب وأمرَهم فضربوه فمنهم من ضرب بنعله... وذكرتُ لهما الحديث، فقالا: لم يسمع الزهري هذا الحديث من عبدالرحمن بن أزهر يدخلُ بينهما عبدالله بن عبدالرحمن بن أزهر، قلتُ لهما: مَن يُدخِلُ بينهما ابنَ عبدالرحمن بن أزهر؟ قالا: عُقيل

ابن خالد. اه

قَالَ أَبُوعَلِمُكُن : وعبدالله بن عبدالرحمن بن أزهر: قال الحافظ في "التقريب": مقبول، أي: إذا توبع وإلا فلين، فعلى هذا فالحديث لا يصح والله أعلم.

والإمام أحمد رحمه الله يقول كما في "تَهذيب التهذيب" في ترجمة الزهري: ما أراه سَمِع من عبدالرحمن بن أزهر إنما يقول الزهري: كان عبدالرحمن بن أزهر يحدِّثُ. فيُقول معمر وأسامة عنه: سمعتُ عبدالرحمن. ولم يصنعا عندي شيئًا. اه

وذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل" في ترجمة الزهري نحوه وقد تصحف معمر في "المراسيل" إلى (نعم)، ومن "المراسيل" زيادة: ما أراه حَفْظُ وقد أُدخلَ بينه وبينه طلحةً ابنَ عبدالله بن عوف. اه

أي أدخل الزهري بينه وبين عبدالرحمن بن أزهر.



• ١ ٣- قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٣١): حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو الله عَلَقَمَةَ، عَن إبرَاهِيمَ بنِ عَبدالرَّحَمنِ بنِ عَوف، عَن أبيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتِهِ: "إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ».

هذا حديث حسن.

قال أبوع الرضي : هذا حديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالحسن، ولكن قال الدارقطني في "العلل" (ج٤ ص٢٨٧-٢٨٨) رقم (٥٧٠) وسُئِلَ عن حديث إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه، عن النبي المسلولية : "إنَّ الله وملائكته يُصلُونَ عَلَى الَّذِينَ يَصلُونَ الصُّفُوفَ»، فقال: يرويه محمد بن مصفى وانفرد به عن أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه ووَهِمَ فيه. وإنما رواه محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم التيمي مرسلاً. اه

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج1 ص١٧٢): سألتُ أبي عن حديث رواه محمد ابن المصفى، عن أبي ضمرة، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "إنَّ الله وملائكتَهُ يُصَلُّونَ على الَّذِينَ يُصَلُّونَ في الصُّفُوفِ الأُول».

قال أبي: هذا خَطَّأُ بِهذا الإسناد. الصحيحُ ما رواه الدراورديُّ عن ابن عجلان، عن

إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبيه، عن النبي مُثَلِّلُهُ. اه

أفادنا بهذا أبوالفضل الليبي.

١٦٧٠ قال الإمام أحمد رحمه الله في "المسند" (ج١ ص١٩٣ رقم ١٦٧٥ بتحقيق أحمد شاكر): حَدَّنَنَا قُتيبَةُ بنُ سَعِيد، حَدَّنَنَا عَبدُالعَزِيزِ بنُ مُحَمَّد الدَّرَاوَرِدِيُّ، عَن عَبدالرَّحَمَنِ بنِ عَوف أَنَّ الدَّرَاوَرِدِيُّ، عَن عَبدالرَّحَمَنِ بنِ عَوف أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَبُوبَكُم في الجَنَّة، وَعُمَرُ في الجَنَّة، وَعَلِيٌّ في الجَنَّة، وَعُثمَانُ النَّبِيَ ﷺ وَعَلَيْ في الجَنَّة، وَعَلَيْ في الجَنَّة، وَالزُّبِيرُ في الجَنَّة، وَعَبدُالرَّحَمَنِ بنُ عَوف في الجَنَّة، في الجَنَّة، وَالزُّبِيرُ في الجَنَّة، وَعَبدُالرَّحَمَنِ بنُ عَوف في الجَنَّة، وَسَعِيدُ بنُ زَيدِ بنِ عَمرُو بنِ نُفَيلٍ في الجَنَّة، وَالجُنَّة، وَسَعِيدُ بنُ زَيدِ بنِ عَمرُو بنِ نُفَيلٍ في الجَنَّة، وَالْبُوعُبَيدَة بنُ الجَرَّاحِ في الجَنَّة، وَسَعِيدُ بنُ زَيدِ بنِ عَمرُو بنِ نُفَيلٍ في الجَنَّة، وَالْبُوعُبَيدَة بنُ الجَرَّاحِ في الجَنَّة، وَسَعِيدُ بنُ زَيدِ بنِ عَمرُو بنِ نُفَيلٍ في الجَنَّة، وَالْبُوعُبيدَة بنُ الجَرَّاحِ في الجَنَّة، وَسَعِيدُ بنُ زَيدِ بنِ عَمرُو بنِ نُفَيلٍ في الجَنَّة، وَالْبُوعُبيدَة بنُ الجَرَّاحِ في الجَنَّة، وَسَعِيدُ بنُ زَيدِ بنِ عَمرُو بنِ نُفَيلٍ في الجَنَّة، وَالْبُوعُبيدَة بنُ الجَرَّاحِ في الجَنَّة، وَسَعِيدُ بنُ زَيدِ بنِ عَمرُو بنِ نُفَيلٍ في الجَنَّة، وَالْبُوعُبيدَة بنُ الجَرَّاحِ في الجَنَّة، وَالمَاتِهُ في الجَنَّة، وَالْوَبُوعُبيدَة بنُ الجَرَّاحِ في الجَنَّة، وَسَعِيدُ بنُ زَيدِ بنِ عَمرُو بنِ نُفَيلٍ في الجَنَّة، والمُنْ المِرْوَاحِ في الجَنَّة، والمُوعِدُ المُوعِدُ المُوعِدُة بنَ الجَرَّاحِ في الجَنَّة، والمُوعِدُ المُوعِدُ المُوعِدُ المُوعِدُ المُوعِدُ المُوعِدُ المِنْ المُوعِدُ الْعَرْفِ المِنْ المُوعِدُ المُوعِدُ المِنْ المِنْ المُوعِدُ المُوعِدُ المُوعِدُ المُوعِدُ المِنْ المُوعِدُ المُوعِدُ المُوعِدُ الْعَلِقُونَ المُوعِدُ المُوعِدُ المُوعِدُ المُوعِدُ المُعْرِودُ المُوعِدُ المُوعِدُ المُعَلِقُ المُعَالِقُونَ المُعْرَادِ المُعَالِقُونَ المُعَلِقُ المُوعِدُ المُعَالَقِيدِ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِق

هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن، لكنه شاذٌ وسيأتي بيانه، وأخرجه الترمذي (ج٥ ص١٤٧) رقم (٣٧٤٧) فقال رحمه الله: حدثنا قتيبة به. ثم قال: أخبرنا مصعب قراءةً عن عبدالعزيز بن محمد، عن عبدالرحمن بن حميد، عن أبيه، عن النبي المعلقة نحوه، و لم يذكر فيه عن عبدالرحمن بن عوف.

قلتُ: يعني أرسله ولكن رواية الوصل أرجح، لعلو مرتبة قتيبة على أبي مصعب، ثم أيضًا قتيبة توبع كما ذكر ذلك الحافظ في "نكته على الأطراف" حيث قال: قلت: تابعه إسحاق بن إبراهيم والحماني على وصله. أه المراد، انظر "تحفة الأشراف" (ج٧ ص٩٠).

ثم قال الترمذي: وقد رُوِيَ هذا الحديث عن عبدالرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي المُعْلِمَةِ نحو هذا، وهذا أصح من الحديث الأول.

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب: أبومصعب وأسمه: أحمد بن أبي بكر الزهري. انظر "تحفة الأحوذي" و"تحفة الأشراف" وترجمته من "التهذيب" وغيرها.

قلتُ: يعني من حديث عبدالرحمن بن عوف هذا، ثم ذكر حديث سعيد بن زيد بسنده من طريق عمر بن سعيد -وهو ابن أبي حسين النوفلي المكي ثقة - عن عبدالرحمن ابن حميد، عن أبيه عنه به، ثم قال: وسمعتُ محمدًا -يعني البخاري - يقول: هو أصح من الحديث الأول. اه

وانظر «تحفة الأشراف» مع النكت عليها (ج٧ ص٢٠٩)، وأخرج الحديث أيضًا النسائي في «الكبرى» (ج٥ ص٥٦) رقم (٨١٩٤) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد به. والبغوي في «شرح السنة» (ج١٤ ص١٢٨) رقم (٣٩٢٥) من طريق قتيبة به.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص٣٦٦) رقم (٢٦١٣): سألتُ أبي عن حديث رواه عبدالعزيز الدراوردي، عن عبدالرحمن بن حميد... فذكره، ثم قال: ورواه موسى بن يعقوب الزمعي، عن عمر بن سعيد بن شريح، عن عبدالرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي المنافقة، قلتُ لأبي: أيهما أشبهُ؟ قال: حديث موسى أشبه، لأن الحديث يروى عن سعيد من طرق شتى، ولا يعرف عن عبدالرحمن بن عوف عن النبي المنافقة في هذا شيء. اه

فَعُلِمَ من هذا أن حديث ابن عوف شذ به الدراوردي فسلك به الجادة، وخالف في ذلك من هو أرجح منه -وهو عمر بن سعيد النوفلي- والله أعلم.

تنبيه: حديث العشرة صحيح بمحموع طرقه من حديث سعيد بن زيد أبي الأعور وهو أحدهم.

أفادنا بهذا الأخ أحمد بن سعيد.

 قال: «لن يَنفَلِتَ مِن ابنِ آدَمَ مِن إِحدَى ثَلاثِ: أَحد المَالِ مِن غَيرِ حلّهِ وَوَضعِهِ فِي غير حَقّه أو يَمنَعَه من حَقّه».

قلت: رحاله ثقات غير عبدة بن عبدالله هو الصفار الجزاعي فترجمته في «الجرح والتعديل» (ج٦ ص٩٠). قال أبوحاتم: صدوق. ولكن قال يحيى بن معين والبخاري: أبوسلمة لم يسمع من أبيه شيئًا، زاد ابن معين: ولا من طلحة بن عبيدالله. اله



﴿ ١٠ ٣ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١١٢): حَدَّنَنَا أَبُوبَكُرٍ وَالعَبَّاسُ بنُ عبدالعَظِيمِ العَنبَرِيُّ، قَالا: حَدَّنَنَا شَبَابَةُ، عَن شُعبَةَ، عَن أبكيرِ بنِ عَطَاءٍ، عَن عبدالرَّحَمَٰنِ بنِ يَعمَر قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن عبدالرَّحَمٰنِ بنِ يَعمَر قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن الدُّبَّاءِ وَالحَنتَم.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول في "العلل" (ج ١٠ ص ٥٢٥) بعد ذكره الحديث بسنده: هذا حديث غريب من قبل إسناده، ولا نعلم أحدًا حدَّث به عن شعبة غير شبابة . وقد روي عن النبي المدين من أوجه كثيرة أنه نَهَى أن يُنتَبَذَ في الدُّبًاء وَالمُزَفِّت، وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد، عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر عن النبي المدين أنه قال: «الحَجُ عَرَفَة». فهذا الحديث المعروف صحً عند أهل الحديث بهذا الإسناد. اه

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" في ترجمة بكير بن عطاء: وقال عبدالرزاق: قال الثوري: كان عند بكير حديثان سمع شعبة أحدهما، ولم يسمع الآخر. وروى شبابة عن شعبة عن بكير عن ابن يعمر: نَهَى النَّيُّ اللَّهِ عَن الجَر، ولم يصح. اهـ

قَالُ أَبُوعُلِمُكُنِرِ: حَدَيْث: «الحَجُّ عَرَفَةُ»، من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها.



هذا حديثٌ سنده حسن. ولكن قال ابن المديني كما في «جامع التحصيل»: داود ن أبي عاصم عن عثمان بن أبي العاص هو مرسل.



• ٢٣- قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٧ ص٤): حَدَّنَنَا عَبدُ بنُ حُمَيد، حَدَّنَنَا عَبدُ بنُ حُمَيد، حَدَّثَنَا عبدالصَّمد بنُ عبدالوَارِث، أَخبَرَنَا حُرَيثُ بنُ السَّائِب، قَالَ: سَمعتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي حُمرَانُ بنُ أَبانَ، عَن عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَ عَنَّالَةً لَوَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ الْخِصَالِ: بَيتٍ يَسكُنُهُ، وَتُوبٍ يُوارِي قَالَ: «لَيسَ لابنِ آدَمَ حَقٌ في سوى هذه الخِصَالِ: بَيتٍ يَسكُنُهُ، وتُوبٍ يُوارِي عَورَتَهُ، وَحلف الخُبز وَالمَاء».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ حَدِيثُ الْحُرَيثِ بنِ السَّائِبِ.

ظاهر هذا السند أن الحديث حسن ورجاله رجال الصحيح، إلا حريث بن السائب وقد قال ابن معين: صالح. وقال مرةً: ثقة. وقال أبوحاتم: ما به بأس، فمثل هذا يحسن حديثه، ولا يضره إدخال الساجي إياه في "الضعفاء" مع قول ابن معين وأبي حاتم، ولكن الحافظ يقول في "تهذيب التهذيب" بعد ذكره ما تقدم: قال الساجي: قال أحمد: روًى عن الحسن، عن حمران، عن عثمان حديثًا منكرًا. يعني الذي أخرجه الترمذي، وقد ذكر الأثرم عن أحمد علّته فقال: سئل أحمد عن حريث؟ فقال: هذا شيخ بصريٌّ روى حديثًا منكرًا عن الحسن عن حمران عن عثمان: «كُلُّ شَيء فَضَلَ عَن ظِلِّ بَيت، وَجلفِ الخُبزِ، وتُوب يُوارِي عَورة ابن آدَم فلا حَقَّ لابنِ آدَمَ فِيه». قال: قلت: قتادة يخالفه؟ قال: نعم، سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حمران، عن رجلٍ من أهل الكتاب، قال أحمد: حدثنا روح، ثنا سعيد، يعني عن قتادة به.

الخَفَّافُ، حَدَّنَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةً، عَن مُسلِمِ بِنِ يَسَارٍ، عَن حُمرَانَ بِنِ أَبَانَ، الخَفَّافُ، حَدَّنَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةً، عَن مُسلِمِ بِنِ يَسَارٍ، عَن حُمرَانَ بِنِ أَبَانَ، أَنَّ عُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: سَمَعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنِّي لَا عُرَّمَ عَلَى النَّارِ» فَقَالَ لَهُ عُمرُ بِنُ لاعلَمُ كَلَمَةً لا يَقُولُهَا عَبدٌ حَقًّا مِن قَلبِهِ إِلاَ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ» فَقَالَ لَهُ عُمرُ بِنُ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنهُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ، هِيَ كَلَمَةُ الإِحلاصِ الَّتِي أَلزَمَهَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُحَمَّدًا ﷺ وَأَصحَابَهُ، وَهِي كَلَمَةُ التَّقوَى الَّتِي أَلاصَ (١) عَلَيهَ إِلاَ الله. عَلَيهَا نَبِي الله يَشَعِينُهُ وَأَصحَابَهُ، وَهِي كَلَمَةُ التَّقوَى الَّتِي أَلاصَ (١) عَلَيهَا نَبِي الله يَشْعِلُهُ عَمَّهُ أَبًا طَالِب عندَ المُوت: شَهَادَةُ أَن لا إِلَهَ إِلَا الله.

يقول الفاضل أحمد شاكر: إسناده صحيح، وهو في «مجمع الزوائد» (ج١ ص١٥) وقال: رجاله ثقات. اه

قَالَ أَبُوعُ الْحَرْنِ لَكُنه منقطع ففي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة مسلم بن يسار وقال القطان: لم يسمع قتادة منه. اه

وفي «جامع التحصيل» في ترجمة قتادة: وقال يجيى بن سعيد: لم يسمع قتادة من مسلم بن يسار شيئًا. اه

وفي «تَهذيب التهذيب» في ترجمة قتادة وقال ابن معين: لم يسمع من ابن أبي مليكة، ولا من حميد بن عبدالرحمن الحميري، ولا من مسلم بن يسار. اه

٢ ٣ ٢ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٧ ص١٠): أَخبَرَنَا مُؤَمَّلُ بنُ إِهَاب، قَالَ: حُدَّنَا عبدالرَّزَّاق، قَالَ: أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيج، عَن أَبِي النَّضر، عَن بُسر بَنِ سَعِيد، عَن عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْتُ لِلهُ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: (الا يَحلُ دَمُ امْرِي مُسلم إلا بِثلاثٍ: أَن يَزِنيَ بَعدَ مَا أُحصِنَ، أَو يَقتُلَ إِنسَانًا يَحلُ دَمُ امْرِي مُسلم إلا بِثلاثٍ: أَن يَزِنيَ بَعدَ مَا أُحصِنَ، أَو يَقتُلَ إِنسَانًا

<sup>(</sup>١) الاص عليها عمه أي أداره عليها وراوده فيها، وعمه هو أبوطالب. اه من تحقيق أحمد شاكر.

فَيُقتَلَ، أَو يَكفُرَ بَعدَ إسلامه فَيُقتَلَ».

هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجال الصحيح، إلا مؤمل بن إهاب، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في «النكت الظراف»: قال أبن أبي حاتم في «العلل»: سمعت أبي يقول: بسر بن سعيد عن عثمان مرسل. اه

والحديث صحيح عن عثمان من غير هذه الطريق، وقد أخرجته في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين".

القَاسِمُ يَعنِي ابنَ الفَضلِ، حَدَّنَنَا عَمرُو بنُ مُرَّةً، عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعَد، قَالَ: القَاسِمُ يَعنِي ابنَ الفَضلِ، حَدَّنَنَا عَمرُو بنُ مُرَّةً، عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعَد، قَالَ: ذَعَا عُثمَانُ رَضِيَ الله عَنهُ نَاسًا مِن أُصحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيَّالُةٍ فيهِم عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُم وَإِنِّي أُحِبُّ أَن تَصَدُّقُونِ، نَشَدَّتُكُم الله أَتَعلَمُونَ أَنَّ يَاسِرٍ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُم وَإِنِّي أُحِبُّ أَن تَصَدُّقُونِ، نَشَدَّتُكُم الله أَتَعلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْدَتُكُم الله عَلَى سَائِرِ النَّاسِ، وَيُؤثِرُ بَنِي هَاشِمِ عَلَى سَائِرِ قُريشٍ؟ فَسَكَتَ القَومُ. فَقَالَ عُثمَانُ رَضِيَ الله عَنهُ: لَو أَنَّ بيدي مَفَاتِيحَ الجَنَّة لأعطَيتُهَا بنِي أُمَيَّة حَتَّى يَدخُلُوا مِن عَند آخِرِهِم. فَبَعثَ إِلَى طَلحَة وَالزُّبَيرِ، فَقَالَ عُثمَانُ رَضِيَ الله عَنهُ: أَلا أُحَدِّثُكُما عَنهُ -يَعني: عَمَّارًا- أَقبَلتُ وَالزُّبَيرِ، فَقَالَ عُثمَانُ رَضِيَ الله عَنهُ: أَلا أُحَدِّثُكُما عَنهُ -يَعني: عَمَّارًا- أَقبَلتُ مَع رَسُولِ الله الله الله الله الدَّهرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ الله وَعَمَّارٍ: يَا رَسُولَ الله الدَّهرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ مُنَاتِكً الله عَنْهُ الله الدَّهرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ الله الله الدَّهرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ الله الله وَعَمَّارٍ: يَا رَسُولَ الله الدَّهرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ الله المَّه فَعَلْتَ».

هذا حديثٌ إذا نظرت إلى سنده وحدتُهم رجال الصحيح، ولكن أحمد شاكر يقول: إسناده ضعيف لانقطاعه، ونقل عن الحافظ أنه قال في "الإصابة": لم يدرك ثوبان ولا أبا الدرداء، ولا عمرو بن عبسة، فضلاً عن عثمان، فضلاً عن عمر، فضلاً عن أبي بكر. اه.



هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، ولكن في "تَهذيب التهذيب" في ترجمة عدي ابن عدي وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه: روى عن أبيه مرسلاً لم يسمع من أبيه، يدخل بينهما العرس بن عميرة. (١) اه.

وقال البوصيري في «مصباح الزحاجة» (ج٢ ص١٠١): هذا إسنادٌ رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، عديٌ لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما العرس بن عميرة، قاله أبوحاتم وغيره. أه المراد من «مصباح الزجاجة».

وأخرجه الإمام أحمد (ج٤ ص١٩٢) و (ج٤ ص٤٩١) وفيه العله المتقدمة.

<sup>(</sup>۱) قلت: هو في «المراسيل» لابن أبي حاتم ص (١٢٦).

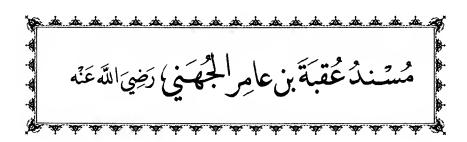

و ٢ ٣ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص١٤٨): حَدَّنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، أَنَا أَنَا إِسَمَاعِيلُ -يَعنِي ابنَ أَي خَالد- عَن عبدالرَّحَمْنِ بنِ عَائِد -رَجُلٍ مِن أَهلِ الشَّامِ - قَالَ: انطَلَقَ عُقبَةُ بنُ عَامِر الجُهنِيُّ إِلَى المَسجد الأَقْصَى لِيُصَلِّيَ فِيهِ، الشَّامِ - قَالَ: انطَلَقَ عُقبَةُ بنُ عَامِر الجُهنِيُّ إِلَى المَسجد الأَقْصَى لِيُصَلِّيَ فِيهِ، فَاللهُ مَا حَاءَ بِكُم؟ قَالُوا: صُحبَتُكَ رَسُولَ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ أَحبَبنا أَن نسيرَ مَعَك، وَنُسَلِّم عَلَيك. قَالَ: انزلُوا فَصَلُّوا، فَنزلُوا فَصَلَّى وَصَلُّوا مَعَهُ. فَقَالَ حِينَ سَلَّمَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْوَلُ: «لَيسَ مِن عَبد يَلقَى الله عَزَّ فَقَالَ حِينَ سَلَّمَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْوَلُ: «لَيسَ مِن عَبد يَلقَى الله عَزَّ فَقَالَ حِينَ سَلَّمَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ يَعُولُ: «لَيسَ مِن عَبد يَلقَى الله عَزَّ وَحَلَّ لا يُشرِكُ بهِ شَيئًا لَم يَتَنَدَّ بدَم حَرَامٍ، إلا دَحَلَ مِن أَيِّ أَبُوابِ الجَنَّةِ شَاءً». الحديث ظاهره الصحة، ولكن عبدالرحمن بن عائذ لم يسمعْ من عقبة بن عامر، الحديث ظاهره الصحة، ولكن عبدالرحمن بن عائذ لم يسمعْ من عقبة بن عامر، كما في "تحفة الأشراف".

٣٢٦ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٥٥٥): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بنُ يَزِيدَ العَطَّارُ، عَن قَتَادَةَ، عَن نُعَيمِ بنِ هَمَّارٍ، عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ الجُهنِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنَّلِيَّةٍ قَالَ: «إِنَّ الله عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ اكفيني أَنَّ رَسُولَ الله عَنَّ الله عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ اكفيني أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَربَعِ رَكَعَاتٍ، أَكفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَومِكَ».

هذا حديثٌ ظاهره الصحة، ولكن قتادةً يرسل كثيرًا.

قال الإمام أحمد: ما أعلم قتادةً سمع من أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا من أنس

ابن مالك، قيل له: فعبدالله بن سرحس؟ فكأنه لم يرَه سماعًا، قال حرب: فقلتُ لأحمد: شيخٌ يقال له دغفل بن حنظلة له صحبةٌ يروي عنه قتادة؟ قال: ما أعرفه. وصحح أبوزرعة سماعه من عبدالله بن سرحس وزاد ابن المديني: أبا الطفيل. اله مجتصرًا من «حامع التحصيل».

٧٧٣ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٩ ص٤١٣): حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ، عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ، عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَمَّلَاتُهُ قَالَ: (عُهدَةُ الرَّقيق ثَلاثَةُ أَيَّام).

الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع، الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر كما في «جامع التحصيل» عن على بن المديني.

وكذا في "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (٤٢) اه.

وقال الخطابي في "اختصار السنن": وضَعَف أحمدُ بن حنبل عهدةَ الثلاث في الرقيق، وقال: لا يثبتُ في العهدة حديث. وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا، والحديث (١) مشكوكٌ فيه، فمرةً قال: عن سمرة، ومرةً قال: عن عقبة.

ويزداد ضعفًا أنه في «مصنف ابن أبي شيبة» (ج٨ ص٤٠٦) عن الحسن مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (فالحديث)، وفي التعليق على متن "سنن أبي داود" (ج٧ ص٧٦): (والحديث) وهو الصواب، لأنه ابتداء كلام.



١٢٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص١١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبدالله ابنِ المُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ أَبِي عبدالله الدَّستُوائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَن إبرَاهِيمَ، عَن أَبِي عبدالله الجَدَليِّ، عَن أَبِي مَسعُود عُقبَة بنِ عَمرٍو الأَنصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوترُ أَوَّلَ اللَّيل، وَأُوسَطَهُ، وَآخرَهُ.

هذا الحديث رحاله رحال الصحيح، إلا أبا عبدالله الجدلي، وقد وتُقه أحمد وابن معين كما في "تَهذيب التهذيب".

والحديث ظاهره الصحة، ولكنه منقطع، ففي «جامع التحصيل» في ترجمة إبراهيم ابن يزيد النخعي وقال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبدالله الحدلي. اهـ وأخرجه أحمد أيضًا (ج٥ ص٢٧٢) من هذه الطريق المعلة.

٣٢٩ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج١٣ ص٣١٥): حَدَّنَنَا أبوبَكرِ بنُ أَي شَيبَةَ، أَخبَرَنَا وَكِيعٌ، عَن الأُوزَاعِيِّ، عَن يَحيَى، عَن أَي قِلابَةَ، قَالَ: قَالَ أبومَسعُود لأبي عبدالله أو قَالَ أبوعبدالله لأبي مَسعُود: مَا سَمِعتَ رَسُولَ الله اللهُ عَلَيْتُ يَقُولُ: «بِئسَ مَطِيَّةُ الرَّجُل (زَعَمُوا)؟ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله الله اللهُ اللهُ عَلَيْتُ يَقُولُ: «بِئسَ مَطِيَّةُ الرَّجُل (زَعَمُوا)».

قَالَ أَبُودَاوُد: أَبُوعِبدالله هَذَا حُذَيفَةُ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن صاحب "عون المعبود" ينقل عن المنذري عن أبي مسعود الدمشقي في الأطراف أن أبا قلابة لم يسمع منهما يعني حذيفة وأبا مسعود رضي الله عنهم. اله

وقال المناوي في "فيض القدير" قال الذهبي في "المهذب": فيه إرسال، وقال ابن عساكر في "الأطراف": حديث منقطع لأنه من رواية عبدالله بن زيد الجرمي وهو لم يسمع منه. اله

وقال العلائي في «جامع التحصيل»: وقد ذكر جماعة من الصحابة في ترجمة أبي قلابة منهم حذيفة والظاهر في ذلك كله الإرسال. اله

فقول هؤلاء الأئمة مقدمٌ على وجادات الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله التصريح بالتحديث عند الطحاوي في "مشكل الآثار" وعند ابن مندة في "المعرفة" لأن هذين الكتابين غير مسموعين له، والكتبُ قد دَخلَها التصحيفُ، وهذه قاعدة لنا أن قول الحافظ مقدمٌ على ما نجده في الكتب لأن الكتب ليست مسموعةٌ لنا، والله أعلم.

ثم وحدت الحافظ رحمه الله قد ذكره في "النكت الظراف" فقال بعد ذكره كلام المزي: إن أبا القاسم قال: إن أبا قلابة لم يسمع منهما، فقال الحافظ: قلت: في تفسير أبي عبدالله في هذا الحديث بأنه حذيفة نظر"، لأن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن الأوزاعي أنه حدَّثه قال ثنا يجيى بن أبي كثير، ثنا أبوقلابة، حدثني أبوعبدالله هكذا أخرجه الحسن بن سفيان، عن دحيم عن الوليد، فعلى هذا فأبوعبدالله آخر غير حذيفة لأن أبا قلابة ما أدرك حذيفة.

وقد اختُلِف فيه على يجيى بن أبي كثير اختلافًا آخرَ، فرواه يجيى بن عبدالعزيز، عن يجيى بن عبدالله بن أبي كثير، عن أبي المهلب أن عبدالله بن عامر قال: يا أبا مسعود فذكره. اله

قَالَ اُبُوعِلْمِكُنْ والحديث من الطريقين في "الأدب المفرد" ص(٢٦٨) فعلم بما قرره الحافظ رحمه الله أن يحيى بن أبي كثير قد اضطرب في شيخ أبي قلابة ولا تزال أيضًا علة

الانقطاع، لأنه لم يسمع من أبي مسعود، والله أعلم.

• ٣٣- قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١١٠): حَدَّنَا إِسَمَاعِيلُ بنُ أَبِي حَالِد، عَن إِسَمَاعِيلُ بنُ أَسَد، حَدَّثَنَا إِسَمَاعِيلُ بنُ أَبِي حَالِد، عَن قَيس بنِ أَبِي حَازِم، عَن أَبِي مَسعُودٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ النَّبِيَ الْمَدِيلُةِ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فَحَعَلَ تُرعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ: «هَوِّن عَلَيكَ فَإِنِّي لَستُ بِمَلِك، إِنَّمَا أَنَا ابنُ امرأَة تَأْكُلُ القَديدَ».

قَالَ أَبُوعبدالله: إسمَاعيلُ وَحدَهُ وَصَلَهُ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، إلا إسماعيل بن أسد، وقد قال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه مع أبي وهو ثقةٌ صدوق. كما في "تَهذيب التهذيب".

ولكن في "مصباح الزجاجة": هذا الحديث معدودٌ في أفراد ابن ماجه، وقد استغربه حجاج بن الشاعر، وأشار على إسماعيل يعني ابن أسد ألاً يحدث به إلاَّ مرةً في السنة لغرابته، إلى أن قال حاكيًا عن ابن عدي: ورواه زهير وابن عيينة ويجيى القطان عن ابن أبي خالد مرسلاً، والمحفوظ عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلاً من غير ذكر أبي مسعود. اه

وقال الإمام البيهقي في "دلائل النبوة" (جه ص٦٩) بعد ذكره موصولاً قال: وقد أخبرنا أبوزكريا بن أبي إسحاق المزكي، قال: أنبانا أبوعبدالله محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عبدالوهاب، قال: أنبأنا جعفر بن عون، قال: أنبأنا إسماعيل، عن قيس قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْتُ يكلمه فأرعد الرجل فقال له: "هَوِّن عَلَيكَ فَإِنِّي لَستُ بِمَلِك، إِنَّهَا أَنَا ابنُ امرأةً مِن قُريشِ كَانَت تَأْكُلُ القَديدَ».

## هذا مرسلٌ وهو المحفوظ. اه

وأخرجه ابن سعد مرسلاً (ج١ ص٢٣) فقال: أخبرنا يزيد بن هارون، وعبدالله بن نمير، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم أن رجلاً أتى رسول الله

عَيِّنَالِلَّهُ فَذَكُرُ الْحَدِيثُ.

فأنت ترى أن زهير بن معاوية، ويجيى بن سعيد القطان، وابن عيينة، ويزيد بن هارون، وعبدالله بن نمير يرسلونه ولم يخالفهم من هو مماثلٌ لهم، فعلى هذا فالوصل شاذ والله أعلم.

وقد خالف الجميعَ عبادُ بن العوام عند الحاكم (ج٢ ص٤٦٦)، فرواه عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس، عن جرير بن عبدالله به سلك الجادة، وهو يعتبر شاذًا والله أعلم.



الم الم الم الإمام أحمد رحمه الله (ج اص ١٣٥): حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ، أَنبَأَنَا أَيُّوبُ، عَن مُحَاهِد، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنهُ: جُعتُ مَرَّةً بلكدينة جُوعًا شَديدًا، فَخرَجتُ أَطلُبُ العَملَ فِي عَوالِي المَدينة، فَإِذَا أَنَا بِامرَأَة فَد جَمَعَت مَدَرًا فَظَننتُهَا تُرِيدُ بَلّهُ، فَأَتَيتُهَا فَقَاطَعتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمرَة، فَمَدَدتُ سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوبًا حَتَّى مَحَلَت يَدَايَ، ثُمَّ أَتَيتُ المَاءَ فَأَصَبتُ مِنهُ، ثُمَّ أَتَيتُ المَاءَ فَاصَبتُ مِنهُ، ثُمَّ أَتَيتُ المَاءَ فَلَصَبتُ مِنهُ، ثُمَّ أَتَيتُ المَاءَ فَالَعبَ بَكَفَي هَكَذَا بَينَ يَدَيها، وبَسَطَ إِسمَاعِيلُ يَدَيه وجَمَعَهُما فَعَدَّت لِي سِتَ عَشرَةً نَمرَةً، فَأَتَيتُ النَّبِي عَيَالِي فَعَرتُهُ، فَأَكَلَ مَعِي مِنهَا.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته رجال الصحيح، لكن في "جامع التحصيل" عن أبي زرعة: مجاهدٌ عن على مرسل.

٣٣٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص١١): حَدَّنَنَا هُشَيمٌ، أَنبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، عَن عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنهُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ يَقُولُ: «رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَة: عَن الصَّغِيرِ حَتَّى يَبلُغَ، وَعَن النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وَعَن النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وَعَن النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وَعَن اللَّهُم حَتَّى يَستَيقِظَ، وَعَن اللَّهُم حَتَّى يَستَيقِظَ، وَعَن اللَّه مَن ثَلاثَة عَنهُ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رحال الصحيح، ولكن الحسن لم يسمع من علي ففي "جامع التحصيل" وقال الترمذي: لا نعرف للحسن سماعًا من علي وقد روى عنه حديث: «رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاَئَةٍ»: وقد أدركه ولكنا لا نعلم له سماعًا منه. اه

٣٣٣ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص١١): حَدَّثَنَا أَبُوالُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُوالُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفُواَنُ، حَدَّثَنِي شُرَيحٌ يَعنِي ابنَ عُبَيد، قَالَ: ذُكِرَ أَهلُ الشَّامِ عِندَ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ الله عَنهُ وَهُوَ بالعرَاق. فَقَالُوا: الْعَنهُم يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لا، إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله عَنْهُ اللهِ يَقُولُ: «الأَبدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ، وَهُم أَربَعُونَ إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْتُ الله مَكَانَهُ رَجُلاً، يُسقَى بَهِم الغَيثُ، ويُنتَصَرُ رَجُلاً، يُسقَى بَهِم الغَيثُ، ويُنتَصَرُ بِهِم عَلَى الأَعدَاءِ، ويُصرَفُ عَن أَهلِ الشَّامِ بِهِم العَذَابُ».

هذا حديثٌ إذا نظرت إلى رجاله وحدتهم رجال الصحيح، ولكن شريح بن عبيد لم يدرك عليًّا، كما أفاده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.

كَ ٣٣٠ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٩٤): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وَفَانُ، حَدَّثَنَا وَفَي الله عَنهُ عَن وُهَيبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَن عِكرِمَةَ، عَن عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنهُ عَن النَّبِيِّ عَيْرَالِيْهِ قَالَ: (ايُودَى (۱) الْمُكَاتَبُ بِقَدر مَا أَدَّى).

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجال الصحيح، ولكن الحافظ العلائي يقول في "جامع التحصيل": وقال أبوزرعة: عكرمة عن أبي بكر الصديق وعن علي رضي الله عنهما مرسل. اه

وفي "تحفة الأشراف" أن الترمذي بعد ما ذكره تعليقًا قال: روى خالد عن عكرمة عن على قوله. ثم ذكر المزي أن النسائي رواه في "الكبرى" من طريق وهيب بالسند المتقدم عند أحمد ثم قال: ومن طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به و لم يرفعه. إلى أن قال المزي رحمه الله: قال النسائي: ابن عليَّة أثبت في أيوب من وهيب وحديثه أشبه

<sup>(</sup>١) يودّي من الدية.

بالصواب. اه

فعلم أن الحديث معلِّ بالانقطاع وبالوقف. وفيه غير ذلك راجع «تحفة الأشراف» (ج٥ ص١١١).

و ٣٣٥ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٨٥): حَدَّثَنِي يَحيَى، عَنِ اللَّعَمَشِ، عَن عَمِو بِنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي البَحترِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: اللَّعَمَشِ، عَن عَمِو بِنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي البَحترِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: بَعَثْنِي إِلَى بَعْثَنِي إِلَى اليَمَنِ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ قَالَ: قُلتُ: تَبعَثْنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَينَهُم أَحدَاتٌ، وَلا عِلمَ لِي بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: «إِنَّ الله سَيَهدِي قَوْمٍ يَكُونُ بَينَهُم أَحدَاتٌ، وَلا عِلمَ لِي بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: «إِنَّ الله سَيَهدِي لَسَانَك، وَيُثبِّتُ قَلبَك)». قَالَ: فَمَا شَكَكتُ فِي قَضَاء بَينَ اثنَين بَعدُ.

هذا حديثٌ رجاله رجالُ الصحيح، ويحيى هو ابن سعيدُ القطان، وقد أخرجَهُ الحاكم في "المستدرك" (ج٣ ص١٣٥) وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه، وسكت عليه الحافظ الذهبي.

قال؛ أبوعالرض : الحديث منقطع لأن أبا البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من علي، وقد أخرجه الإمام أحمد (ج١ ص١٣٦) فقال فيه أبوالبختري: أخبرني من سمع عليًا فذكره.

وقال أبوعبدالرحمن النسائي في "الخصائص" ص (٥٧): أبوالبختري لم يسمع من عليّ شيئًا.

٣٣٦ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٩٤): حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعتُ الأَعمَشَ يُحَدِّثُ عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي البَحترِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنهُ لِلنَّاسِ: مَا عَن عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنهُ لِلنَّاسِ: مَا تَوْوَنَ فِي فَضلٍ فَضلَ عِندَنا مِن هَذَا المَالِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَمِيرَ المُؤمنينَ قَد شَعَلنَاكَ عَن أَهلِكَ وَضيعَتِكَ وَتِحَارَتِكَ، فَهُو لَكَ. فَقَالَ لِي: مَا تَقُولُ أَنت؟

فَقُلْتُ: قَد أَشَارُوا عَلَيكَ. فَقَالَ لِى: قُل. فَقُلتُ: لِمَ تَحْعَلُ يَقِينَكَ ظَنَّا؟ فَقَالَ: لَتَحرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ. فَقُلتُ: أَجَل وَالله لأَحرُجَنَّ مِنهُ، أَتَذَكُرُ حِبنَ بَعَنَكَ نَبِيُّ الله عَيَّا الله عَنَهُ فَمَنعَكَ نَبِيُّ الله عَيَا الله عَنهُ فَمَنعَكَ صَدَقَتُهُ، فَكَانَ بَينَكُما شَيءٌ، فَقُلتَ لِى: انطلق مَعي إلَى النَّبِيِّ وَيَجَدَناهُ خَاتُرًا فَرَجَعنا، ثُمَّ غَدُونَا عَلَيه فَوَجَدناهُ طَيَّبَ النَّفسِ، فَأَخبَرتَهُ بِالَّذِي صَنعَ، فَقَالَ لَكَ: «أَمَا عَلمت أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنو أَبِيهِ» وَذَكرنا لَهُ الذي رَأَينَاهُ مِن خُتُورِهِ فِي اليَومِ الأَوَّلِ، وَالذي رَأَينَاهُ مِن طيبَ نفسه في اليَومِ النَّانِي، فَقَالَ: «إِنَّكُمَا أَتَيْتُمَانِ فِي اليَومِ الأَوَّلِ وَقَد بَقِي عَندي مِن الصَّدَقَة دينارَانِ، فَكَانَ الذي رَأَيتُمَا مِن خُتُورِي لَهُ، وَأَتَيْتُمَانِ اليَومَ وَقَد وَجَّهَتُهُمَا فَذَاكَ اللهِ الذي رَأَيتُمَا اللهِ عَنهُ: صَدَقتَ وَالله، لأشكرَنْ لكَ اللهُ عَمْرُ رَضِيَ الله عَنهُ: صَدَقتَ وَالله، لأشكرَنْ لكَ الأُولِي وَالآخِرَةَ الله وَالآخِرَةُ الله عَنهُ: صَدَقتَ وَالله، لأشكرَنْ لكَ الأُولِي وَالآخِرَةَ الله وَالآخِرَةَ وَالآخِرَةُ فَالَا عَمْرُ رَضِيَ الله عَنهُ: صَدَقتَ وَالله، لأشكرَنْ لكَ الأُولِي وَالآخِرَةَ.

هذا حديث إذا نظرت في سنده وحدتهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع أبوالبختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من علي، ففي "جامع التحصيل" في ترجمة أبي البختري سعيد بن فيروز: قال شعبة: كان أبوإسحاق (يعني السبيعي) أكبر من أبي البختري ولم يدرك أبوالبختري عليًّا ولم يره. وكذلك قال البخاري وأبوزرعة وغيرهما.

٣٣٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص١٥١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُويد، حَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَن سُلَيمَانَ، عَن إِبرَاهِيمَ التَّيميِّ، عَنِ الحَارِث بنِ سُويد، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِنَّ رَسُولَكُم كَانَ يَخُصُّكُم بِشَيءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: مَا حَصَّنَا رَسُولُ اللهِ عَنهُ: فِيهَا شَيءٍ لَم يَخُصُّ بِهِ النَّاسَ، إِلاَّ بِشَيء عَامَّةً؟ قَالَ: مَا حَصَّنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَيءٍ لَم يَخُصُّ بِهِ النَّاسَ، إلاَّ بِشَيء فِي قِرَابِ سَيفِي هَذَا، فَأَحرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيءٌ مِن أَسنَانَ الإبلِ، وَفِيهَا: «أَنَّ اللهِ يَتَعْمَلُ مَن بَينِ ثُورٍ إِلَى عَائِرٍ، مَن أَحدَثُ فِيهَا حَدَثًا، أَو آوَى مُحدِثًا، اللهِ يَتَعْمَ مِن بَينِ ثُورٍ إِلَى عَائِرٍ، مَن أَحدَثُ فِيهَا حَدَثًا، أَو آوَى مُحدِثًا،

فَإِنَّ عَلَيهِ لَعَنَةَ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَعِينَ، لا يُقبَلُ مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرفٌ وَلا عَدلٌ، وَذَمَّةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ عَدلٌ، وَذَمَّةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَمِعِينَ، لا يُقبَلُ مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرفٌ وَلا عَدلٌ، وَمَن تَولَّى مَولًى بِغَيرِ إِذَ بِهِم فَعَلَيهِ لَعَنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَمَعِينَ، لا يُقبَلُ مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرفٌ وَلا عَدلٌ».

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجال الصحيح، ولكن الدارقطني رحمه الله سئل عنه في "العلل" (ج٤ ص١٥٣-١٥٤). فقال: يرويه الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي حدث به عنه الثوري، وأبومعاوية، وابن فضيل، ويعلى بن عبيد، وزيد بن أبي أنيسة، وغيرهم، وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن على. والمحفوظ قول الثوري ومن تابعه. اه المراد منه.

وذكره الحافظ في "الفتح" (ج٤ ص٨٥) وأقرَّ الدارقطني على قوله.

٣٣٨ - قال الحاكم رحمه الله في "المستدرك" (ج٣ ص٥٥): حَدَّثَنَا عَبدُالرحمَنِ بِنُ حَمدَانَ الجَلاَّبُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ نَصرِ الرَّازِيُّ، وَإِبرَاهِيمُ ابنُ نَصرِ الرَّازِيُّ، وَإِبرَاهِيمُ ابنُ ديزِيلَ، قَالا: ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَرب، ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيد، عَن مَعمَر، عَن النَّه ديزِيلَ، قَالا: ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَرب، ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيد، عَن مَعمَر، عَن الزُّهرِيِّ، عَن سَعيد بنِ المُسَيَّب، عَن عَلَيٍّ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: غَسلتُ رَسُولَ الله عَنهُ قَالَ: غَسلتُ رَسُولَ الله عَنهُ الله عَنهُ وَكَانَ طَيّبًا رَسُولَ الله عَنهُ الله عَنهُ وَكَانَ طَيّبًا مَسُولًا الله عَلَيْتِ مَعَمَد بنِ المُسَيَّب، عَن عَلَي مِن المَيْتِ، فَلَم أَرَ شَيئًا، وَكَانَ طَيّبًا حَبَّا وَمَيّبًا وَمَيّبًا وَمَيّبًا وَمَانًا عَيْدُونُ مِن المَيْتِ، فَلَم أَرَ شَيئًا، وَكَانَ طَيّبًا وَمَيّبًا اللهُ اللهُ

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

إذا نظرت إلى سند الحديث وجدته كما يقول الحاكم رحمه الله. ولكن إليك ما قاله الدارقطني رحمه الله في "العلل" (ج٣ ص٢١٩) قال بعد أن ذَكَرَ الحديث: حدث به سليمانُ بن أرقم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن على.

وقال عبدالواحد بن زياد: وصفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب قال: قال على. وأرسله ابن المبارك وعبدالرزاق، عن معمر، وكذلك قال صالح بن كيسان والأوزاعي عن الزهري، والمرسل أصح. اه

وأيضًا رواية عبدالواحد بن زياد، وحماد بن زيد، وعيسى بن صفوان تعتبر من رواية البصريين عن معمر، وما حدث به بالبصرة ففيه ضعف والله أعلم.

الفريابيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدالله بنِ نُمَير، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ، عَن الفريابيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ، عَن الفريابيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ، عَن الأَعمَشِ، عَن الحَكَمِ، عَن عَبدالرَّحَمنِ بنِ أَبي لَيلَى، عَن عَلَيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَالِهُ وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الكَاذبينَ».

وأخرجه عبدالله بن أحمد في "زوائد المسند" (٩٠٣) وابن ماجه (ج١ ص١٥).

الحديث ظاهر سنده الحسن، ولكن إليك ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله (ج٥ ص٦٦ بتحقيق كمال يوسف الحوت) قال رحمه الله: وروى شعبة عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن سمرة، عن النبي المسلطة هذا الحديث.

وروى الأعمش وابن أبي ليلى (١) عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن علي، عن النبي عَمَالِيَةُ وكأن حديث عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن سمرة عند أهل الحديث أصح. اه

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" وقد سأل أبا زرعة عن هذا الحديث، فقال أبوزرعة: هذا خطأً، ثم ذكر أن الصحيح أنه عن ابن أبي ليلي، عن سمرة. اه المراد منه.

<sup>(</sup>۱) هو محمد، وهو ضعيف.



كُلا - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج١١ ص٢٣٦): حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عبدالله، حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ بِلال، عَن عبدالله، حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ بِلال، عَن عبدالله، حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ بِلال، عَن ثُور بنِ زَيد، عَن الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَسَنِ عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ثَور بنِ زَيد، عَن الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَسَنِ عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَن الله عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولً الله عَن الله عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولً الله عَن الله عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ أَن يَتَوَضَّا لا تَقرَبُهُم المَلاثِكَةُ: حِيفَةُ الكَافِرِ، وَالمُتَضَمِّخُ بِالخَلُوقِ، وَالمُتُضَمِّخُ بِالخَلُوقِ، وَالمُتُضَمِّخُ إِللهُ أَن يَتَوَضَّاً».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحسنَ لم يسمع من عمار، قاله الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" وفي "تَهذيب الكمال" وقاله المنذري كما في "عون المعبود".

1 \$ 7 - قال أبويعلى رحمه الله (ج٣ ص٢١٢): حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بنُ قَرَعَةَ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ حَبِيب، عَن سَعِيد، عَن قَتَادَةَ، عَن حِلاسِ بنِ عَمرو، عَن عَمَّارِ بنِ يَاسرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أُنزِلَت الْمَائِدَةُ مِن السَّمَّاءِ خُبزًا وَلَحمًا فَأُمرُوا لَلا يَخُونُوا، وَلا يَدَّحِرُوا لِغَد، فَخَانُوا، وَادَّحَرُوا، وَرَفَعُوا، فَمُسخُوا قَرَدَةً وَخَنَازِيرًا.

الحديث أخرجه الترمذي (ج٨ ص٣٤٣) مع "التحفة" وقال: هذا حديث غريب. ورواه أبوعاصم وغير واحد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن عمار

موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث الحسن بن قزعة.

ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة، أخبرنا سفيان بن حبيب، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، ولم يرفعه وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً.

وأخرجه البزار (ج٤ ص٢٥٠) وقال: حدثنا الحسن بن قزعه به، وقال عَقِبَ الحديث: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمار مرفوعًا إلا من هذا الوجه.

لَا يَ اللهُ عَمْرَ العَدَنيُّ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن عَبدالكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة، عَن حَسَّانَ بنِ ابنُ أَبِي عُمْرَ العَدَنيُّ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن عَبدالكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة، عَن حَسَّانَ بنِ بلال، عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرِ (ح) وحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمْرَ. قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن سَعِيدُ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن حَسَّانَ بنِ بِلال، عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ قَالَ: رَأْيتُ رَسُولَ الله اللهِ عَنْ عَمَّالِ لن يَاسِرٍ قَالَ:

أنت إذا نظرت إلى ظاهر سند الحديث حكمت عليه بالحسن، فرحاله رحال مسلم سوى حسان بن بلال وهو حسن الحديث، وعبدالكريم أبوأمية ضعيف ولكنه متابّع كما ترى.

ولكن الإمام البخاري يقول في "تاريخه" (ج١ ص٣١) ترجمة حسان بن بلال: لم يسمع عبدالكريم من حسان، وقال ابن عيينة مرة: عن سعيد عن قتادة عن حسان عن عمار عن النبي مناهم ولا يصح حديث سعيد. اه.

قال الحافظ في "التلخيص" (ج١ ص١٤٩): لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان. اه

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج١ ص٣٦): سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي المراقبة في تخليل اللحية، قال أبي: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قلت: صحيح؟

قال: لو كَان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث، وهذا أيضًا مما يوهنه. اهم

المحكمة بن أبي حَلَف، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحيَى النَّيسَابُورِيُّ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّنَى النَّيسَابُورِيُّ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّنَى النَّيسَابُورِيُّ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّنَى عُبَيدُالله بنُ عَبدالله، يَعقُوبُ، أَخبَرَنَا أَبِي، عَن صَالِح، عَن ابنِ شهاب، حَدَّثَنِي عُبَيدُالله بنُ عَبدالله، عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرِ أَنَّ رَسُولَ الله يَعْفِيلُو عَرَّسَ بأُوَّلات الجَيشِ عَن ابنِ عَبَّس، عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرِ أَنَّ رَسُولَ الله يَعْفِيلُو عَرَّسَ النَّاسُ ابتعاءَ عقدها وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانقَطَعَ عِقدٌ لَها مِن جَزع ظَفَارِ (١١)، فَحُبسَ النَّاسُ ابتعاءَ عقدها ذَلكَ حَثَّى أَضَاءَ الفَحَرُ وَلَيسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيهَا أَبُوبَكُو وَقَالَ: حَبَّسَتِ النَّاسَ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ، فَأَنزَلَ الله تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ اللهِ عَلَيهَا أَبُوبَكُو وَقَالَ: وَبَسَتِ النَّاسَ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ، فَأَنزَلَ الله تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ اللهِ عَلَيهَا أَبُوبَكُو وَقَالَ: وَبَسَتِ النَّاسَ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ، فَأَنزَلَ الله تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ اللهِ عَلَيهَا أَبُوبَكُو وَقَالَ: الله تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ اللهِ عَلَيهَا أَبُوبَكُو وَقَالَ الله عَلَيهَا اللهِ عَلَيهَا أَبُوبَكُو وَقَالَ الله عَلَيهَا اللهُ عَلَيهَا أَبُوبَكُو وَقَالَ الله عَلَيهُم اللهُ عَلَى مَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَيهَا فَمَسَحُوا بِهَا إِلَى الأَرضِ ثُمَّ رَفُعُوا أَيدِيهُم وَلَم يَقِبضُوا مِن التُرَابِ شَيئًا فَمَسَحُوا بِهَا وَمُن بِطُونِ أَيدِيهِم إِلَى الأَباطِ.

زَادَ ابنُ يَحيَى في حَدِيثِهِ: قَالَ ابنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلا يَعتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ. اه

هذا الحديث ظاهره الصحة، ولكن إليك ما ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (جا ص٣٦) وقد سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا خطأً رواه مالك وابن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبيه، عن عمار وهو الصحيح وهما أحفظُ. قلتُ: قد رواه يونس وعقيل وابن أبي ذئب عن الزهري، عن عبيدالله، عن عمار، عن النبي من النبي منالله وهم أصحاب الكتب، فقالا: مالك صاحب كتاب وصاحب عمار، عن النبي مناله وهم أصحاب الكتب، فقالا: مالك صاحب كتاب وصاحب

<sup>(</sup>۱) اسم مكان وراء ذي الحليفة كما في «عون المعبود».

حفظ. اه

واعلم أن هذا الحديث قد حاء عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عمار وهو منقطع عبيدالله لم يسمع من عمار، وجاء عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه، عن عمار، وظاهره الصحة ولكنه شاذ، والصحيح عن عمار -أخرجه البخاري ومسلم- المسح على الكفين فحسب والله أعلم.



هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع ففي "حامع التحصيل" في ترجمة عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة قال أبوزرعة: حديثه عن عمر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٩١.

مرسل.

وأيضًا رواه الإمام الترمذي (ج٨ ص٤١٦) عن أبي ميسرة عن عمر، ثم رواه عن أبي ميسرة أن عمر بن الخطاب قال: اللهمَّ بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً ثم قال: وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف. اه يعني رحمه الله أن المرسل أصحُّ.

هذا قول الترمذي وفيه نظرً، فإن محمد بن يوسف قد توبع، فقد تابعه إسماعيل بن أبي جعفر كما ترى عند أبي داود، وخلفُ بن الوليد عند الإمام أحمد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (ج٢ ص٩٢): إنه مرويٌّ من طريق إسرائيل. اه فيبقى الحديث على الانقطاع، والله أعلم.

هذا الخديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجالَ الصحيح، إلا لمازة بن زبارة وقد وثقه ابن سعد، فشيخ الإمام أحمد هو يزيد بن هارون، وجرير هو ابن حازم وقد قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» (ج١ ص٥٠): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير لمازة ابن زبارة وهو ثقة، قال: ورواه أبويعلى كذلك. اه

وقال أحمد شاكر في تحقيق «المسند»: إسناده صحيح. أه.

هذا قول الهيثمي وأحمد شاكر ولكن في "تَهذيب التَهذيب" في ترجمة لمازة: وقال

المفضل بن غسان الغلابي: إن أبا لبيد لمازة لم يلقَ عمر. فعُلِم أن الحديث منقطع.

حَرب وَعُثمَانُ بِنُ أَبِي شَيبَة، قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن عُمَارَةَ بِنِ القَعقَاعِ، عَن حَرب وَعُثمَانُ بِنُ أَبِي شَيبَة، قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن عُمَارَةَ بِنِ القَعقَاعِ، عَن أَبِي زُرَعَةَ بِنِ عَمرِو بِنِ جَرِير، أَنَّ عُمرَ بِنَ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

هذا حديث إذا نظرت إلى رحاله وحدتَهم رحال الصحيح، لكنه منقطع أبوزرعة أرسل عن عمر كما في «تَهذيب التهذيب».

وقال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف»: إن أبا زرعة لم يدرك عمر.

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية:٦٢.

الجَنَّة يَدخُلُ من أَيِّهَا شَاءَ».

علقمةُ بن عمرو الدارمي لم يوثّقه إلا ابن حبان، ولم أكتب الحديث من أجله، فهو مُتّابَع، قال عبدالرزاق في "المصنف" (ج١ ص٤٥): عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن عطاء، عن عقبة بن عامر الجهني به. ولكني كتبته من أحل الانقطاع بين عبدالله بن عطاء، وعقبة بن عامر، فإن عبدالله قد أسقط ثلاثة.

وإليك بيان ذلك: قال ابن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة "الجرح والتعديل" (ج ا ص ١٦٧): نا علي بن الحسين بن الجنيد، قال: قال علي بن المديني: نا بشر بن المفضل، قال: قدم علينا إسرائيل فحدثنا عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن عطاء، عن عقبة بن عامر بحديثين فذهبت إلى شعبة فقلتُ: ما تصنع شيئًا، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن عطاء، عن عقبة بن عامر بكذا، فقال: يا مجنون هذا حدثنا به أبوإسحاق، فقلت لأبي إسحاق: من عبدالله بن عطاء؟ قال: شابٌ من أهل البصرة قَدمَ علينا، فقدمتُ البصرة فسألتُ عنه، فإذا هو حليس فلان، وإذا هو غائب في موضع، فقدم فسألتُه فحدثني به فقلت: من حديث فلقيتُ زياد بن مخراق، فأحالني على صاحب حديث فلقيتُ زياد بن مخراق فسألتُه فحدثني به قال: حدثني بعضُ أصحابنا عن شهر بن حوشب. اه

وأما تلكم القصة الطويلة التي وقعت في "الرحلة" للخطيب، وفي "الكفاية" للخطيب أيضًا فضعيفة حدًا، لأنَّها من طريق نصرِ بن حماد وهو كذاب.

الحُسَينُ بنُ مَهدِيٍّ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاق، أَنبَأَنَا مَعمَرٌ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن الحُسينُ بنُ مَهدِيٍّ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاق، أَنبَأَنَا مَعمَرٌ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن الحُسينُ بنُ مَهدِيٍّ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاق، أَنبَأَنَا مَعمَرٌ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن الحُسينُ بنُ مَهدِيٍّ، وَاللَّه اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هذا الحُديث إذاً نظرت إلى رجاله وجدتُهم رجال الصحيح، إلا الحسين بن مهدي،

وقد قال أبوحاتم: إنه صدوق كما في «تَهذيب التهذيب» وقد توبع عند الترمذي (ج٥ ص٤٨٥): حدثنا يُحِي بن موسى، حدثنا عبدالرزاق به.

ولكن الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكره بده قال: هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث عبدالرزاق، عن معمر، وكان عبدالرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه (عن عمر، عن النبي علياته ) وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عمر، عن النبي علياته من أسلم، عن أبيه، عن النبي المناته مرسلاً.

حدثنا أبوداود سليمان بن معبد، حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي عَلَيْتُهُ نحوه. ولم يذكر فيه (عن عمر). اه

وفي «علل الترمذي الكبير» رقم (٣٣١): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث مرسل. قلت له: رواه آخر عن زيد بن أسلم غير معمر؟ قال: لا أعلمه. (١)

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص١٥): وسمعته -يعني أباه- يقول: وذكر الحديث بسنده من طريق عبدالرزاق متصلاً فقال: حدث به مرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي المسلم. هكذا رواه دهرًا.

ثم قال بعد: زيد بن أسلم عن أبيه، أحسبه عن عمر، عن النبي سَلَيْنَا ثُم لم يمت حتى حمله عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي سَلِيْنَا بلا شك. اه.

وأخرجه البزار (ج ا ص٣٩٧) وقال عَقِبَه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبي عَلَيْتُهُ إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن زيد إلا معمر، وزياد بن سعد، ورواه غير واحد عن عبدالرزاق، عن معمر، عن زيد عن أبيه، ولا أعلمه إلا عن عمر، ورواه غير واحد بلا شك. اه

<sup>(</sup>١) وقد تصحف هذا الكلام في «فيض القدير» تصحيفًا شديدًا ففيه: قلت له: ورواه أحمد عن زيد بن أسلم عن عمر؟ قال: لا أعلمه. اله والله المستعان.

وذكره ابن طاهر في أطراف «غرائب الدارقطني» (ج١ ص٩٦) ثم قال: إن الدارقطني قال: غريب من حديث زيد عن أبيه حدث به عنه معمر، وتابعه زياد بن سعد. اه

قَالَ أَبُوعُلِمُنْ وَمَا يَؤَكُدُ أَنَ الصحيح فِي الحديث الإرسال أنه في «جامع معمر» (ج١٠ ص٤٢٢) من آخر «مصنف عبدالرزاق». عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن النبي عَمِيلِيَّةٍ قال.. وذكر الحديث. اه

وَ عَلَيْنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَن عُبَيدالله بنِ عُتبة بنِ مَسعُود، أَحبرَي عبدالله حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَن عُبَيدالله بنِ عُتبة بنِ مَسعُود، أَحبَرَي عبدالله ابنُ عَبَّاس، حَدَّثَنِي عبدالرَّحمَنِ بنُ عَوف، أَنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابُ رَضِيَ الله عَنهُ خَطَبَ النَّاسَ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: أَلا وَإِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: مَا بَالُ الرَّحمِ في كتاب الله الجَلدُ، وقد رَجمَ رَسُولُ الله الله المَّالِيَّةُ ورَجَمنا (۱) بَعدَهُ، ولَولا أَن يَقُولُ قَائِلُونَ، أَو يَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمُونَ أَنَّ عُمرَ رَضِيَ الله عَنهُ زَادَ في كِتابِ الله مَا لَيسَ منهُ، لأَبْتُهَا كَمَا نُزِّلَت.

هذا حديث إذا نظرت إلى رحاله وحدتهم رحال الصحيح، ولكن في رواية هشيم عن الزهري ضعف، ضاعت صحيفة هشيم التي سمعها من الزهري وقيل: جاءت الريح فأخذتها من يده، وقيل: إنه ذاكر شعبة بحديث الزهري ولم يكن شعبة كتب عن الزهري، فأخذ شعبة الصحيفة فألقاها في دجلة. فكان هشيم يروي عن الزهري من حفظه. أه مختصرًا من "تهذيب التهذيب".

وقد وَهِمَ ههنا هشيم في ذكر عبدالرحمن بن عوف في السند، قال الحافظ المزي في «الأطراف» في ترجمة عبدالرحمن بن عوف عن عمر بعد أن ذكره من روايه شعبة، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ورجمناه) بعده، وفي «المستدرك» طبعة الحلبي (ج١ ص٢٩) (ورجمنا) كما أثبتناه.

سعد بن إبراهيم، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن عبدالرحمن بن عوف، عن عمر: رواه جماعة فلم يذكروا عبدالرحمن بن عوف في إسناده وهو الصواب.

• • • • • الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٢١): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بَنُ أَبِي عَمَّارٍ، أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيَّلِيْةٍ رَأَى فِي يَدِ رَجُلِ خَاتَمًا مِن ذَهَبِ فَقَالَ: «أَلقِ ذَا»، فَأَلقَاهُ، وَسُولَ الله عَيَّلِيْةٍ رَأَى فِي يَدِ رَجُلِ خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ فَقَالَ: «أَلقِ ذَا»، فَأَلقَاهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِن حَديد، فَقَالَ: «ذَا شَرُّ مِنهُ» فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِن فِضَةٍ، فَسَكَت عَنهُ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجالُ الصحيح، ولكن عمار بن أبي عمار لم يدرك عمر، كما في "جامع التحصيل" عن أبي زرعة، وكذا في "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (١٨٥).

أُبُواَحَمَدَ بَكُرُ بنُ حَمدَانَ الصَّيرَفِيُّ بِمَرو، حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ هِلالِ البُوزَنِحَردِيُ، البُواَحَمَدَ بَكُرُ بنُ حَمدَانَ الصَّيرَفِيُّ بِمَرو، حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ هِلالِ البُوزَنِحَردِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الْجَارِيُّ بِنِيسَابُورَ، حَدَّثَنَا أَبُوالمُوجِّهِ، أَنبَأَنَا عَبدُالله بنُ الْمَبارَكِ. وَأَحبَرَنَا أَبُوالمُوجِّهِ، أَنبَأَنَا عَبدَانُ، أَنبَأَنَا عَبدُالله بنُ المُبَارَكِ. وَحَدَّثَنِي أَبُواسِحَاقَ إِبرَاهِيمُ بنُ إِسمَاعِيلَ عَبدَانُ، أَنبَأَنَا عَبدُالله بنُ المُبَارَكِ. وَحَدَّثَنِي أَبُواسِحَاقَ إِبرَاهِيمُ بنُ إِسمَاعِيلَ القَارِئُ وَاللّهُ لَهُ، حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا نُعِيمُ بنُ حَمَّاد، القَارِئُ وَاللّهُ بنِ دِينَارٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، الْمَارَكِ، أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَوقَةَ، عَن عبدالله بنِ دِينَارٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، وَاللّهُ اللهُ اللهِ عَنْ ابنِ عُمَرَ، وَاللّهُ اللهُ الله

الكَذبُ، حَتَّى يَحلِفَ الرَّجُلُ وَلا يُستَحلَفُ، ويَشهَدَ وَلا يُستَشهَدُ، فَمَن أَرَادَ مِنكُم بُحبُوحَة (١) الجَنَّة فَليَلزَمِ الجَمَاعَة، فَإِنَّ الشَّيطَانَ مَعَ الوَاحِد، وَهُوَ مِن الاَئْنَينِ أَبعَدُ، أَلا لا يَحلُونَ رَجُلٌ بِامرَأَة إلا كَانَ ثَالتَهُمَا الشَّيطَانُ -قَالَهَا ثَلاَثنَا - وَعَلَيكُم بِالجَمَاعَة فَإِنَّ الشَّيطَانَ مَعَ الوَاحِد وَهُوَ مِن الاَئنَينِ أَبعَد، ألا وَمَن سَرَّتُهُ حَسَنتُهُ، وَسَاءَتهُ سَيِّئَتُهُ، فهو مُؤمنٌ».

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخين، فإني لا أَعلَمُ خلافًا بين أصحاب عبدالله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه ولم يخرجاه.

ثم ذكر له الحاكم شاهدين عن محمد بن سوقه.

الحديث أخرجه الترمذي (ج٣ ص٢٠٧) مع "التحفة" طبعة هندية، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي المنطقة. اله

فأنت إذا نظرت إلى سند الحديث وجدته كما يقول الحاكم والترمذي رحمهما الله ولكن الإمام البخاري رحمه الله يقول في "التاريخ" (ج١ ص١٢٠) في ترجمة محمد بن سوقه: وقال ابن المبارك: أخبرنا محمد بن سوقه، عن ابن دينار، عن ابن عمر، عن عمر عن النبي المنافقة قال: «خَيرُ النَّاسِ قَرني» بطوله. وقال لنا عبدالله بن صالح: حدثني الليث، قال: حدثني يزيد بن الهاد، عن ابن دينار، عن ابن شهاب، أن عمر، عن النبي المنافقة غوه. وقال بعضهم: عن ابن دينار، عن أبي صالح، وحديث ابن الهاد أصح وهو مرسل بإرساله أصح.

وقد رواه ابن ماجه (ج٢ ص٧٩١) من حديث عبدالملك بن غمير، عن جابر بن سمرة، وقد اضطربَ فيه عبدالملك بن عمير كما في «العلل» للدارقطني، وهو تُقةٌ تغير

<sup>(</sup>١) أي: التمكن فيها والحلول بها وأراد أن يسكن وسطها وعيارها.

حفظه ربما دلس، فلعل هذا الحديث مما تغير حفظه فيه، ويراجع ما كتبته في تخريج أحاديث "الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين" فإن الظاهر أن الحديث بمجموع طرقه صحيح والله أعلم، وتعليل الحديث من طريق أو طريقين لا يعني أنه معل من جميع طرقه، إلا إذا جزم حافظٌ من الحفاظ أنه لا يصح بوجه من الوجوه.

٢٠٠٧ - قال الإمام البزار رحمه الله (ج١ ص٢٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيى ابنِ السَّكَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلال، وَأَملاهُ عَلَيْنَا مِن كِتَابِه، عَن هَمَّام، عَن قَتَادَة، عَن أَبِي العَالِية، عَن ابنِ عَبَّاس، عَن عُمرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَيَّلَاتُهُ قَالَ: «لا تُسَدُّ الرِّحَالُ إِلاَ إِلَى ثَلاَنَةٍ مَسَاجِدَ: مَسجِدُ الحَرَام، وَمَسجِدي هَذَا، وَمَسجِدُ الْحَرَام، وَمَسجِدي هَذَا، وَمَسجِدُ الْعَصَى».

قَالَ أَبُوطُرُكُن عَدَا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصجيح، ولكن الإمام البزار قال عَقِبَ الحديث: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه من هذا الإسناد، وهو خطأً أتى خطؤه من حبان لأن هذا الحديث إنما يرويه همام وغيره عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد.

ثم قال الحافظ ابن كثير كما في "مسند الفاروق" (ج١ص٣٢٧) قلت: وروى الإسماعيلي من حديث الثوري، عن أبي سنان ضرار، عن عبدالله بن أبي الهذيل قال: سمعت عمر خطبنا بالروحاء فقال: لا تُشدُّ الرحالُ إلا إلى البيتِ العتيقِ. هكذا رواه موقوفًا على عمر رضى الله عنه.

٣٥٣ – قال الإمام البخاري رحمه الله في "التاريخ الكبير" (ج٤ ص٢٩) ترجمة (١٨٥٧) سليمان بن عتيق الحجازي: قال الحُميديُّ: نَا ابنُ عُيينَةَ، عَن زِيادِ بنِ سَعد، عَن سُليمَانَ بنِ عَتيق، عَن ابنِ الزُّبيرِ، سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: صَلاةً في المسجدِ الحُرَامِ حَيرٌ مِن مِائةِ صَلاةً فيما سِوَاهُ.

قال إسحاق بن نصر: أنا عبدالرزاق، أنا ابن حريج، وسليمان بن عتيق سمعا ابن

الزبير قوله. وقال عارم: حدثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن ابن الزبير عن الزبير عن النبي المعلم عن ابن الزبير، عن عمر، عن النبي المعلم الزبير، عن عمر، عن النبي المعلم المعلم

\$ ٣٠ - قال الطحاوي رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (ج ٤ ص ٢٩٥): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدالرَّحَمْنِ، وَمُحَمَّدُ بنُ سُلَيمَانَ البَاغَندِيُّ، حَدَّثَنَا خَلادُ بنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِد، عَن عَمرو بنِ حُرَيث، عَن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنهُ عَن رَسُولِ الله عَنَيْ اللهِ عَنهُ عَن رَسُولِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الحديث أحرجه البزار (ج۱ ص٣٦٨) فقال: حدثنا زهير بن محمد وأحمد بن إسحاق –اللفظ لزهير - قالا: حدثنا خلاد بن يجيى به. ثم قال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن إسماعيل، عن عمرو بن حريث، عن عمر موقوفًا، ولا نعلم أسنده إلا خلاد بن يجيى، عن سفيان. أه

ُ وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص٢٣٥) وذَكَرَ أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا خطأ، وَهِمَ فيه خلاد إنما هو عن عمر قوله. اه

وقال الدارقطني في "العلل" (ج٢ ص١٨٩) وقد سُئل عن هذا الحديث فقال: أسنده حلاد بن يجيى، عن الثوري، عن إسماعيل رفعه إلى النبي تُنْتُرُ ووقفه غيره عن الثوري، وكذلك رواه يجيى القطان، وأبومعاوية، وأبوأسامة وغيرهم عن إسماعيل موقوفًا. وهو الصحيح. اه المراد منه.

• • ٣ - قال النسائي رحمه الله في "الكبرى" (ج١ ص١٨١): أَحبَرَنَا حُمَيدُ ابنُ مَسعَدَةً، عَن زُبَيدٍ، عَن عَبدِالرَّحمَنِ

ابنِ أَبِي لَيلَى، عَن عُمَرَ، قَالَ: صَلاةً الجُمُعَةِ رَكَعْتَانِ، وَالفِطرِ رَكَعْتَانِ، وَالنَّحرِ رَكَعْتَانِ، وَالنَّحرِ رَكَعْتَانِ، وَالنَّمِيِّ عَلَيْلِلَّةٍ.

وقال رحمه الله (ص١٨٣): أَنَبَأْنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى، عَن سُفيَانَ، عَن زُبَيد، عَن عَبدِالرَّحَمٰنِ بنِ أَبِي لَيلَى، عَن عُمرَ، قَالَ: صَلاةً المُسَافِرِ رَكَعَتَانِ، وَصَلاةً الفِطرِ رَكَعَتَانِ، وَصَلاةً الجُمعة رَكَعَتَانِ، تَمَامٌ وَلَيسَ بِقَصْرِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ الله عَنْ اللهِ عَلَى الله عَنْ اللهِ عَلَى الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمْ

هذا حديث ظاهره الصحة، ولكن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالبخاري في "تاريخه الكبير" لم يذكر عمر من شيوخ ابن أبي ليلى، وذكر عن أحمد وهو ابن سعيد الدارمي، عن النضر، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى: ولدت لست سنين بقيت من خلافة عمر رضى الله عنه.

وأحمد هو ابن سعيد الدارمي أبوجعفر، ففي "المعرفة والتاريخ" للفسوي (ج١ ص ٣٢) أثر أحمد بن سعيد الدارمي، إمام كبير رحمه الله مترجم في "تَهذيب التهذيب".

## النافون لسماعه من عمر:

أحمد بن زهير بن حرب قال: قد رُوِي سماعه عن عمر من طرق وليس بصحيح «تَهذيب».

وقال الخليلي في «الإرشاد»: الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر «تهذيب التهذيب». وقال ابن المديني: كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر.

وقال عباس الدوري: سُئِلَ يجيى بن معين، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عمر؟ فقال: لم يره، قال فقلت له: الحديث الذي يروي كذا مع عمر نتراءى الهلال؟ فقال: ليس بشيء. اه

أقول: هذه القصة ذكرها الذهبي رحمه الله في «السير» (ج٤ ص٢٦٦) وقال: تفرد

به إسرائيل. اه المراد منه.

قلتُ: وعبدالأعلى في السند شيخ إسرائيل، والراوي عن عبدالرحمن بن أبي ليلى هو عبدالأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف، راجع "تهذيب التهذيب". فعلى هذا فقول أبي حاتم كما في "تَهذيب التهذيب" أن عبدالرحمن بن أبي ليلى رأى عمر محمول على هذه القصة ولا يقال: المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معتمد على حديث ضعيف. والله أعلم.

وكذا ما حاء في "العلل" للدارقطني (ج٢ ص١١٦) تصريح عبدالرحمن بالسماع من عمر قال الدارقطني: لم يتابع يزيد بن هارون على قوله هذا.

وكذا ما جاء أنه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر كما في النسائي في "الكبرى" وابن ماجه، فهو حديث معل كما في "العلل" للدارقطني (ج٢ ص١١٥).

فالصحيح أن الحديث عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن عمر.

٣٥٦ - قال الحاكم رحمه الله (ج١ ص٤٤٣): حَدَّنَنَا أَبُومُحَمَّد .... (١) القَاسِمُ بنُ مَالِكُ الْمَزَيْ، عَن الأَعمَشِ، عَن زَيد بن وَهب، قَالَ: قَالَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَيَ الله عَنهُ: إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَّهُم، ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ الله عَنهُ: إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَّهُم، ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ الله عَنهُ:

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

هكذا يقول الحاكم رحمه الله، ولكن الإمام البزار رحمه الله يقول في «البحر الزخار» (ج١ ص٤٦٢): حدثنا عمارُ بن حالد، قال: نا القاسم بن مالك المزني فذكره. ثم قال:

 <sup>(</sup>١) هنا سقط في السند استدرك من "إتحاف المهرة": قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد المزيى حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان حدثنا عمار بن حالد. فذكره عن القاسم بن مالك به.

وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر موقوفًا ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك، عن الأعمش. اه

وقال الدارقطني رحمه الله في "العلل" (ج٢ ص١٥١) وقد سُئِلَ عن الحديث: هو حديثٌ يرويه القاسم بن مالك المزني، والحسين بن علوان، وهو ضعيف، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر قوله (١).

وخالفهما عبدالواحد بن زياد، وأبومعاوية، وغيرهما فرووه عن الأعمش، عن زيد ابن وهب، عن عمر قوله وهو الصواب. اه

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوق، حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعبَةُ، عَن إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوق، حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعبَةُ، عَن إِسمَاعِيلَ يَعنِي ابنَ أَبِي خَالِد، عَن السَّعبيِّ، عَن عَبدالرَّحْمَنِ بنِ أَبزَى، أَنَّ عُمَرَ كَبَرَ عَلَى يَعنِي ابنَ أَبِي خَالِد، عَن السَّعبيِّ، عَن عَبدالرَّحْمَنِ بنِ أَبزَى، أَنَّ عُمَرَ كَبَرَ عَلَى يَعنِي ابنَ أَبِي خَالِد، عَن السَّعبيِّ، عَن عَبدالرَّحْمَنِ بنِ أَبزَى، أَنَّ عُمرَ كَبَرَ عَلَى زَينَبَ بنت جَحَشِ أَربعًا، ثُمَّ أَرسَلَ إِلَى أَزواجِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وأخرجه البزار (ج١ ص٣٦٠) فقال: حدثنا علي بن نصر، ومحمد بن معمر، واللفظ لمحمد بن معمر، قالا: نا وهب بن جرير به.

ثم قال عَقبَه: وهذا الحديث قد روي عن رسول الله المُتَّمِنِينِ من وجوه ولا نعلم رواه عن رسول الله المُتَّمِنِين عن رسول الله المُتَّمِنِينِ أجلُّ من عمر. وقد رواه غير واحد، عن إسماعيل، عن الشعبي مرسلاً، وأسنده شعبة فقال: عن ابن أبي ليلي ولا نعلم حدث به عن شعبة إلا وهب.

<sup>(</sup>١) كذا في "علل الدارقطني" وصواب العبارة : (مرفوعًا) فإن القاسم بن مالك يرويه مرفوعًا.

الحديث ظاهرة الصحة ولكن إليك ما ذكره الدارقطني رحمه الله في "العلل" (ج٢ ص١٧٦) فقال رحمه الله وقد سئل عنه: هو حديث يرويه إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن أبزى، عن عمر.

رواه عن إسماعيل جماعة منهم: زائدة، وزهير، وأبوشهاب، وعبيدالله بن موسى، وأبوحمزة السكري، ويحيى القطان، وابن فضيل، وابن عيينة، ويزيد بن هارون، ويعلى بن عبيد، وغيرهم فرووه عن إسماعيل موقوفًا غير مرفوع.

ورواه شعبة من رواية وهب بن حرير عنه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن أبزى، عن عمر. وذكر فيه كلامًا رفعه إلى النبي المنطقة أغرب به وهب بن حرير، عن شعبة وهو قوله: كان رسول الله المنطقة يقول: «أسرعكن بي لحوقًا أطولكن يدًا».

ورواه غندر عن شعبة فوقفه وقال: عن ابن أبي ليلى. ورواه فراس، عن الشعبي، عن ابن أبزى، عن عمر. ورواه زكرياء، عن الشعبي، عمن حدثه، عن عمر. ورواه منصور ابن عبدالرحمن الأشل، عن الشعبي مرسلاً عن عمر. ورواه حجاج بن أرطأة، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى، عن عمر قوله، والمحفوظ قول زائدة ومن تابعه عن إسماعيل.

حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد الوكيل، ثنا عمر بن شبة، ثنا يحيى، ثنا إسماعيل، ثنا عامر، حدثني عبدالرحمن بن أبزى قال: صليت مع عمر رضي الله عنه بالمدينة على زينب فكبر عليها أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبي وكيالية أن من تأمرْن أن يدخلها القبر؟ قال: فكان عُمَرُ يُعجبُه أن يكون هو يلي ذلك، قال فأرسلنَ إليه: انظر من كان يراها في حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر، فقال عمر: صدقنَ.

مُ ٣٥٨ - قال الإمام أحمد رحمه الله في "المسند" (١٤٣) بتحقيق شاكر: حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيد، حَدَّثَنَا دَيلَمُ بنُ غَزوانَ عَبدِيُّ، حَدَّثَنَا مَيمُونَ الكُردِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُوعُثَمَانَ النَّهدِيُّ، عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنهُ قَالَ: «إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللَّسَانِ».

الحديث أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (ج١ ص٩٧).

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبداللَكِ، ثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِث، ثَنَا حُسَينٌ الْمُعَلِّمُ، عَن عَبدالله بنِ بُرَيدَةَ، عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينَ قَالَ: حَذَّرَنَا رَسُولُ الله يَتَلِيْقِ كُلَّ مُنَافِقِ عَلِيم اللَّسَانِ.

قال البزار: لا نَحْفَظه إلا عن عمر وإسناد عمر صالح فأخرجناه عنه، وأعدناه عن عمران لحسن إسناد عمران. اه

هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن سئيلَ الدارقطني في "العلل" (ج٢ ص ١٧٠) عن حديث عبدالله بن بريدة عن عمر عن النبي المراقطين (إِنَّ أَحوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيكُم من كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللَّسَانِ». فقال: هو حديث رواه حسين المعلم واحتلف عنه فرواه معاذ بن معاذ، عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين عن النبي المحلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين عن النبي المحلم فيه.

ورواه عبدالوهاب بن عطاء وروح بن عبادة وغيرهما عن حسين عن ابن بريدة، عن عمر بن الخطاب وهو الصواب في قصة طويلة. اه

وابن بريدة لم يسمع من عمر قال أبو زرعة: مرسل كما في "جامع التحصيل" رقم (٢٥٢).

وسئل أيضا الدارقطني (ج٢ ص٢٤٦) عن حديث أبي عثمان النهدي عن عمر قوله: «أَخوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيكم كُلُّ مُنَافِق عَلِيمِ اللَّسَانِ». فقال: رواه المعلى بن زياد عن أبي عثمان، عن عمر موقوفًا غير مرفوع. وكذلك رواه حماد بن زيد، عن ميمون الكردي، عن أبي عثمان، عن عمر قوله.

وخالفه ديلم بن غزوان، ويكنى أبا غالب عن ميمون الكردي، عن أبي عثمان، عن عمر، عن النبي ﷺ.

وتابعه الحسن بن أبي جعفر الجفري عن ميمون الكَردي فرفعه أيضًا إلى النبي تَتَمَّلُكُ. والموقوف أشبه بالصواب. اه



﴿ وَ ﴿ وَ اللهِ مَا مَ أَبُوعِبِدَاللهُ بِنَ مَا حِهِ رَحْمُهُ اللهُ (جِ٢ ص ١٦٣٥): حَدَّنَنَا عُمْمَانُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّنَنَا عَفَّانُ، حَدَّنَنَا عبدالوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُمْمَانُ أَبِوبَكُرِ بِنُ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، عَنَ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، قَالَ: ابنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بِنُ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، عَنَ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، قَالَ: عَرَضْتُ (اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إذا نظرت في سند هذا الحديث وجدتهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع كما حكاه البوصيري في «مصباح الزجاجة» نقلاً عن الترمذي.

وفي "تحفة الأشراف": هذا مرسلٌ، أبوبكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، ولم يدرك حده.

<sup>(</sup>١) هنا سقط ففي المُحْفة الأشراف؟: (عرضت رقية الحية من النهشة على النبي المُشْرِق).



• ٣٦ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٦ ص٧٤٧): أَخبَرَنَا عُتبَةُ بنُ عَبداللهِ المَروَزِيُّ، قَالَ: أَنبَأَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي عَبداللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَبداللهِ اللهِ عَبداللهِ عَن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَالِلْهِ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ اللهِ عَن قَادَةً، عَن عَمرو بنِ خَارِحَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمرو بنِ خَارِحَةً، وَلا وَصِيَّةً لِوَارِثِ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات، ولكن قُتَادَةً لم يسمعٌ من عمرو ابن حارجة، ولم يذكروا لقتادة سماعًا من أحد من الصحابة إلا من أنس، واختلفوا في سماعه من عبدالله بن سرجس، فنظرنا في السند الذي قبله في النسائي وفي "مسند أحمد" (ج٤ ص١٨٦ و ٢٣٨) فوجدنا قتادة قد دلس عند أن حدث إسماعيل بن أبي خالد، دلس شهر بن حوشب وعبدالرحمن بن غنم، فقد رواه عن شهر، عن عبدالرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجه. والله أعلم.



الم الحَرَنَا الوَلِيدُ، حَدَّنَا عَبدُاللهِ بنُ العَلاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَم الأَسوَدَ قَالَ: أَخبَرَنَا الوَلِيدُ، حَدَّنَا عَبدُاللهِ بنُ العَلاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَم الأَسوَدَ قَالَ: سَمعتُ عَمرَو بنَ عَبَسَةَ قَالَ:صَلَّى بنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِللهِ إِلَى بَعير مِن المَعنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِن حَنبِ البَعيرِ ثُمَّ قَالَ: «وَلا يَحِلُّ لِي مِن غَنَائِمِكُم مِثلُ هَذَا، إلا الحُمُسُ، وَالْحَمُسُ مَردُودٌ فيكُم».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، إلا الوليد بن عتبة وهو ثقة، وأبوسلام وهو ممطور الحبشي قد صرح بالسماع من عمرو بن عبسة، ولكن أبا حاتم يقول كما في "العلل" لولده (ج١ ص٣٠٣): ما أدري ما هذا لم يسمع أبوسلام من عمرو بن عبسة شيئًا، إنما روى عن أبي أمامة عنه. اه

وعند ابن أبي حاتم أيضا تصريح أبي سلام بالسماع كما عند أبي داود، فلم يعتبره شيئًا وعده وَهَمًا من بعض الرواة.



٣ ٣ ٣ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٤٢٣): حَدَّثَنَا أَبُوالنَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُوالنَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُوالنَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُوالنَّضْرِ، قَالَ: حِئتُ شَيَبَانُ، عَن عَاصِم، عَن أَبِي رَزِينٍ (١)، عَن عَمرِو بنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: حِئتُ إِلَى رَسُولِ الله كُنتُ ضَرِيرًا شَاسِعَ الدَّارِ، وَلِي قَائِدٌ لِلَّي رَسُولَ الله كُنتُ ضَرِيرًا شَاسِعَ الدَّارِ، وَلِي قَائِدٌ لا يُلائِمُنِي، فَهَل تَجدُ لِي رُحصَةً أَن أُصَلِّيَ فِي بَيتِي؟ قَالَ: «أَتَسمَعُ النِّدَاءَ»؟ لا يُلائِمُنِي، فَهَل تَجدُ لِي رُحصَةً أَن أُصَلِّيَ فِي بَيتِي؟ قَالَ: «أَتَسمَعُ النِّدَاءَ»؟ قَالَ: قَلتُ: نَعَم. قَالَ: «مَا أَجدُ لَكَ رُحصَةً».

الحديث ظاهره الحسن، ولكن في «تَهذيب التهذيب» أن ابن القطان أَنكَرَ سماع أبي رزين من ابن أم مكتوم.

وفي «جامع التحصيل»: وقال يجيى بنُ معين: أبورزين عن عمرو بن أم مكتوم مرسل.

<sup>(</sup>١) أبورزين هو: مسعود بن مالك.



٣٦٣ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٩٩ ): حَدَّنَنَا حُمَيدٌ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، عَن حُمَيدُ بنُ مَسعَدَةً، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، عَن عِمرَانَ بنِ الحُصَين، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَن انتَهَبَ نُهبَةً فَلَيسَ منَّا».

الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في "تهذيب التهذيب" أن ابن معين قال: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، وفيه أيضًا: وقال ابن المديني: سمعت يحيى يعني القطان وقيل: كان الحسن يقول: سمعت عمران قال: أما عن ثقة فلا.

والحديث صحيح عن أنس وعن جابر رضى الله عنهما.

كَ ٣٦٠ - قال أبوداود رحمه الله (ج٧ ص٢٤٧): حَدَّنَنَا يَحيَى بنُ خَلَف، أَخبَرَنَا عَبدُالوَهَّابِ بنُ عَبدالمَحيد، أَخبَرَنَا عَنبسَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَن حُميد الطَّويلِ، جَميعًا عَن الحَسَنِ، عَن عمرانَ بنِ بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَن حُميد الطَّويلِ، جَميعًا عَن الحَسَنِ، عَن عمرانَ بنِ حُصين، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لا جَلَبَ وَلا جَنبَ». زاد يَحيى في حَديثهِ: «في الرَّهان».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، ولكن ابن أبي حاتم يقول في "المراسيل" ص (٤٠):

## (رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين رضي الله عنه)

حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، ثنا علي بن المديني ،قال: سمعت يحيى، وقيل له: كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين، فقال: أما عن ثقة، فلا.

حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: قال بعضهم: عن الحسن، حدثني عمران بن حصين وليس عمران بن حصين وليس يصح ذلك من وجه يثبت.

سمعت أبي يقول: لم يسمع الحسنُ من عمران بن حصين، وليس يصحُّ من وجه يثبت.

حدثنا محمد بن سعيد بن بلج، قال: سمعت عبدالرحمن بن الحكم يقول: سمعت جريرًا يسأل بَهزًا عن الحسن: من لقي من أصحاب النبي المُسْتَدُرُ؟ قال: سمع من ابن عمر حديثًا، ولم يسمع من عمران بن حصين شيئًا.

سمعت أبي يقول: الحسنُ لا يصح له سماعٌ من عمران بن حصين، يدخلُ قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران البصري عن عمران بن حصين وسمرةً. وذَكرَهُ أبي عن إسحاق بن منصور. قلتُ ليحيى: ابن سيرين والحسن سمعا من عمران بن حصين؟ قال: ابن سيرين نعم. يعني أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. اه

وَ ٣٦٠ قَالَ أَبُودَاوِد رَحْمُهُ اللهُ (ج٣ ص٣٥٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحيَى بِنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عبدالله بِنِ الْمُتَنَى، (١) حَدَّثَنِي أَشْعَثُ، عَن مُحَمَّد بِنِ سَيرِينَ، عَن خَالِد يَعني الحَدَّاءَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَن عِمرَانَ بِنِ سَيرِينَ، عَن خَالِد يَعني الحَدَّاءَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَن عِمرَانَ بِنِ حَصَينِ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِم فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجدَتَينِ، ثُمَّ تَشَهَد، ثُمَّ سَلَمَ.

<sup>(</sup>١) وقع في «عون المعبود» طبعة مصرية تقديم وتأخير صححناه من الطبعة الهندية، ومن «جامع الترمذي».

الحديث أخرجه الترمذي (ج٢ ص٢١٤) وقال: هذا حديث حسن.

وقال الحافظ في "الفتح" (ج٣ ص٩٨) بعد عزوه لأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم: قال الترمذي: حسنٌ غريب. وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين. وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن حالد غير هذا الحديث. انتهى وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وضعَّفُه البيهقي وابن عبدالبر وغيرهما، ووهَّموا رواية أشعث لمخالفته غيرَه من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد.

وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه القصة قلتُ: لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئًا.

وقد تقدم في بأب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين... قال: ثم سلم، وكذا المحفوظ عن حالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم.

فصارت زيادة أشعث شاذة، ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سحود السهو يثبت. ولكن قد ورد في التشهد في سحود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة باحتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. اه

قال أبوطبر في «التقريب»، ولكن حُكِم على روايته بالشذوذ لمحالفته غيره مل الحفاظ كما تقدم في التقريب»، ولكن حُكِم على روايته بالشذوذ لمحالفته غيره مل الحفاظ كما تقدم في كلام الحافظ رحمه الله، وقد ذكر منهم البيهقي في «السنن» (ج٢ ص٣٥٥) شعبة ووهيبًا وابن علية والنقفي وهشيمًا وحماد بن زيد ويزيد بن زريع، ثم قال: وغيرهم عن حالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد، ثم قال البيهقي: ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران، فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل

السجدتين، وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه. اهم

وأما حديث ابن مسعود الذي أشار إليه الحافظ فقد رواه أبوداود (ج٣ ص٣٣٨) فقال رحمه الله: حَدَّنَنا النَّفَيلِيُّ، أَحبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، عَن خُصَيف، عَن أَبِي عُبَيدَةَ بنِ عَبدالله، عَن أَبيه، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كُنتَ في صَلاة فَشَكَكتَ في ثَلاث أو أَربَع، وَأَكبَرُ ظَنَّكَ عَلَى أَربَع تَشَهَدت، ثُمَّ سَجَدتَ سَجدتَينِ وَأَنتَ جَالِسٌ قَبلً أَن تُسَلِّم، ثُمَّ تَشَهَدتَ أيضًا، ثُمَّ تُسَلِّمُ».

قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عَبدُالوَاحِدِ، عَن خُصَيف وَلَم يَرفَعهُ، وَوَافَقَ عَبدَالوَاحِدِ أَيضًا سُفيَانُ وَشَرِيكٌ وَإِسرَائِيلُ<sup>(۱)</sup> وَاختَلَفُوا فِي الكَلامِ فِي مَّتنِ الحَدِيثِ وَلَم يُسنِدُوهُ. اه

قال أبوع الرضير: فتحصل من هذا أن في الحديث ثلاث علل: الشذوذ، شذ محمد ابن سلمة فرفعه، وقد حالف عبدالواحد وهو ابن زياد، وسفيان وهو الثوري وشريك وهو ابن عبدالله النخعي وإسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق.

وفيه أيضًا ضعف خصيف وهو ابن عبدالرحمن الجزري، وفيه الانقطاع أبوعبيدة هو عامر بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من عبدالله بن مسعود فمثل هذا الحديث لا يستشهد به.

وأما حديث المغيرة بن شعبة فقد رواه البيهقي (ج٢ ص ٣٥٥) وقال: هذا يتفردُ به محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن الشعبي ولا يُفرح بما يتفرد به والله أعلم. اه

فعُلِمَ أنه لم يثبت في التشهد في سجود السهو شيء، ولا تصلح الأحاديث بمجموعها للحجية، وحسبها أنها مخالفة للأحاديث الصحيحة التي في "الصحيحين" وغيرهما إذ ليس فيها تشهد. والله أعلم.

وأما أثر عبدالله بن مسعود فليس بحجة قال أبوبكر بن أبي شيبة (ج٢ ص٣١):

<sup>(</sup>١) وكذا محمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة (ج٢ ص٣١).

حدثنا محمد بن فضيل، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبدالله قال: يَتَشَهَّدُ فيهما.

حدثنا عباد بن العوام، عن حصين، عن إبراهيم، عن عبدالله، قال: فيهما تَشَهُد. اهـ فأما الأثر الأول فخصيف ضعيف وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه.

وأما الأثر الثاني فإبراهيم هو ابن يزيد النخعي و لم يسمع من عبدالله بن مسعود. والحمد لله.

العَمْ عَلَى الإمام أبوعبدالله بن ماجه (ج٢ ص١٥٥): حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَن مَنصُور ويُونُسُ، عَن الحَسَنِ، عَن عمرَانَ بنِ الحُصَينِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنَاللهِ عَن الحَيِّ، فَاكتَوَيتُ فَمَا أَفلَحتُ وَلا الله عَنْ عَن الحَيِّ، فَاكتَوَيتُ فَمَا أَفلَحتُ وَلا أَنْجَحتُ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتُهم رجالَ الصحيح، إلا عمرو بن رافع، وقد قال أبوحاتم: قلَّ مَن كتبنا عنه أصدقُ لهجةً أو أصحُّ حديثًا منه، حدثنا على الطنافسي عنه. اه من "تَهذيب التهذيب".

ولكن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين فهو منقطع.



٣٦٧ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٤٤٥): حَدَّنَا ابنُ جَابِر، قَالَ: سَمِعتُ سُلَيمَ هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بنُ خَالِد، حَدَّنَنَا ابنُ جَابِر، قَالَ: سَمِعتُ سُلَيمَ ابنَ عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ابنَ عَامِرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَامِرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَمَّرِيْ وَبِينَ الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ اللهُ عَيْرَيْ بَينَ أَن يَدخُلَ نِصِفُ أُمَّتِي الجُنَّة، وَبَينَ الشَّفَاعَة، فَاحْتَرتُ الشَّفَاعَة)». خَيَّرَيْ بَينَ أَن يَدخُلَ نِصِفُ أُمَّتِي الجُنَّة، وَبَينَ الشَّفَاعَة، فَاحْتَرتُ الشَّفَاعَة)». قَلنَا: يَا رَسُولُ الله ادعُ الله أَن يَجْعَلْنَا مِن أَهلَهَا. قَالَ: «هِيَ لَكُلٌ مُسلم».

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحداتهم رجالَ الصحيح، ولكن الإمام ابن خزيمة رواه في "التوحيد" ص (٢٦٣) وقال ص (٢٦٤): أخافُ أن يكونَ قوله: سمعتُ عوفًا وَهَمًا وأن بينهما معدي كرب. ثم ساقه بسنده إلى سليم بن عامر، عن معدي كرب، عن عوف بن مالك. اه المراد منه.

وأخرج الحديث يعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (ج٢ ص٣٣٧) بسنده إلى سليم بن عامر، عن معدي كرب، عن عوف به. اله

وفي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة سليم: وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل": روى عن عوف بن مالك مرسلاً و لم يلقه. أه وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص٢١٣) عن أبيه: لم يسمع سليم بن عامر من عوف بن مالك شيئًا، بينه وبين عوف نفسان. أه المراد منه. ويراجع ما كتبته في "الشفاعة" على هذا الحديث ص(٨٤).



٣٦٨ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٤٤): حَدَّنَنَا أَسوَدُ بنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا إِسرَائِيلُ، عَن عَاصِمٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ سيرِينَ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا الدَّردَاءِ لا تَحتَصَّ لَيلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُونَ اللَّيَالِي، وَلا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ دُونَ الأَيَّامِ».

عاصم هو ابن سليمان الأحول، والحديث ظاهر سنده أنه صحيح على شرط الشيخين، ولكن في «جامع التحصيل» في ترجمة محمد بن سيرين عن أبي حاتم: ولا أظنه سمع من أبي الدرداء، ذاك بالشام، وذاك بالبصرة. وفيه أيضًا: وقال في «التهذيب»: إن روايته عن حذيفة وأبي الدرداء مرسلة. اه

﴿ ٣٦٠ قَالَ الإَمَامُ أَحَمَدُ رَحْمُهُ اللهُ (ج٢ ص٤٤٣): حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ قَالَ: بَينَمَا نَحنُ عِندَ رَسُولَ اللهُ ﷺ نَتَذَاكُرُ مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ نَتَذَاكُرُ مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَنْمَا نَحنُ عِندَ رَسُولُ اللهُ عَنْمَا نَحنُ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوا، وَإِذَا سَمِعتُم بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَن مَكَانِهِ فَصَدِّقُوا، وَإِذَا سَمِعتُم بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَن مَكَانِهِ فَصَدِّقُوا، وَإِذَا سَمِعتُم بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَن حُلُقه فَلا تُصَدِّقُوا به، وَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جُبلَ عَلَيه».

الحديث رجاله رجال الصحيح، ولكنه منقطع الزهري لم يسمع من أبي الدرداء كما في «فيض القدير» عن الهيثمي والسخاوي. • ٣٧- قال الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله في "إكرام الضيف" ص (٢٨): حَدَّثَنَا سُرَيجٌ (أَ نَا ابنُ عُلَيّةً، عَن يُونُسَ، عَن الحَسَنِ، عَن السَّبِيةُ، وَاللّهُ وَاء أَنّه تَضَيَّفُهُم ضَيفٌ، فَأَبطأ أَبُوالدَّردَاء حَتَّى نَامَ الضَّيفُ طَاوِيًا، وَنَامَ الضَّيفُ طَاوِيًا، وَنَامَ الضَّيفُ طَاوِيًا، وَنَامَ صبيانُنا حَياعًا. فَعَضِبَ اللّيلَة، أَبطأت عَلَينَا حَتَّى بَاتَ ضَيفُنا طَاوِيًا، وَنَامَ صبيانُنا حَياعًا. فَعَضِبَ اللّيلَة، أَبطأت عَلَينَا حَتَّى بَاتَ ضَيفُنا طَاوِيًا، وَنَامَ صبيانُنا حَياعًا. فَعَضِبَ وَقَالَ: لا أَطعَمُهُ اللّيلَة. وَقَالَت المَرأةُ: لا أَطعَمُ حَتَّى تَطعَمَ. فَاستيقَظَ الضَّيفُ وَقَالَ: ألا تَراها تَحَرَّأُ عَلَى الذُّنُوبِ إِنِي أَحتَسِبُ فِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ الضَّيفُ: وَقَالَ: أَلا تَرَاها تَحَرَّأُ عَلَى الذُّنُوبِ إِنِي أَحتَسِبُ فِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ الضَّيفُ وَالصَّبِيةُ وَالْمَا رَأَيتُ الشّه وَفَحَرتُ، قَالَ: وَبَلُ أَنتَ أَبَرُّهُم وَأَخيَرُهُم وأَخيَرُهُم ".

هذا حديثٌ إذا نظرتَ إلى سنده وحدتُهم رحال الصحيح، ولكن في "تَهذيب التهذيب" عن أبي زرعة: الحسنُ عن أبي الدرداء مرسل.

الالم قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٨٩٨): حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّد، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَن يُونُسَ بنِ أَبِي إِسحَق، عَن أَبِي السَّفَر، قَالَ: قَالَ أَبُوالدَّردَاء: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِن رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيء مَن جَسَده فَيَبُصَدَّقُ بِهِ، إلا رَفَعَهُ الله بِه دَرَجَة، أو حَطَّ عَنه بِهِ خَطِيعَةً» سَمِعَتهُ أَذُناي، وَوَعَاهُ قَلبي.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، إلا علي بن محمد والظاهر أنه الطنافسي وهو ثقة، ولابن ماجه شيخ آخر اسمه على بن محمد، وهو

<sup>(</sup>١) في الأصلّ: (شريح) والصواب ما أثبتناه، وهو سريج بن النعمان من مشايخ الإمام أحمد.

صدوقٌ، وكلاهما يرويان عن وكيع، ولكن الطنافسي أشهر، ورواية ابن ماجه عنه أكثر. ولكن الترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث (ج؛ ص٦٥٠) ثم قال: هذا حديثً

غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء، وأبوالسفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال: سعيد بن يحمد الثوري. اه

وقال الحافظ المزي رحمه الله في «تحفة الأشراف» في ترجمة أبي السفر عن أبي الدرداء: ولم يسمع منه.

٣٧٢ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٤٤): حَدَّثَنَا أَبُوالُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفُوانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَيحُ بنُ عُبَيد الحَضرَمِيُّ وَغَيرُهُ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْرَانُ قَالَ: «إِنَّ الله تَعالَى يَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ لا تَعجزَنَّ مِن أَنَّ رَسُولَ الله عَيْرَانًا فَالَ: «إِنَّ الله تَعالَى يَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ لا تَعجزَنَّ مِن أَنَّ رَسُولَ الله عَيْرَانًا مِن أَوَّل نَهَارِكَ، أَكْفِكَ آخِرَهُ».

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ثقات، فأبوالمغيرة هو عبدالقدوس بن الحجاج وصفوان هو ابن عمرو. والحديث منقطع ففي "تَهذيب الكمال" أن محمد بن عوف سُئِلَ: هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء؟ فقال: لا، قيل له: فسمع من أحد أصحاب النبي المناهمية؟ قال: ما أظن ذلك، وذلك أنه لا يقول في شيء من ذلك: (سمعت) وهو ثقة. اه

وفي «تَهذيب التهذيب»: روى عن ثوبان وأبي الدرداء وأبي أمامة، ثم ذكر جماعةً وقال: ولم يدركهم.

٣٧٣ - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "المطالب العالية" (ج٥ ص٥١): قال الطيالسيُّ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئب، عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، قَالَ: إِنَّ رَجُلَينِ اختَصَمَا إِلَى أَبِي الدَّردَاءِ رَضِيَ الله عَنهُ في شبرٍ مِن الأَرَضِ فَقَالَ: أَبُوالدَّردَاءِ رَضِيَ الله عَنهُ سَمِعتُ رَسُولَ الله عَنهُ يَقُولُ: "إِذَا كُنتَ في أَرضِ أَبُوالدَّردَاءِ رَضِيَ الله عَنهُ سَمِعتُ رَسُولَ الله الله المَدْتِثَةِ يَقُولُ: "إِذَا كُنتَ في أَرضِ

فَسَمِعتَ رَجُلَينِ يَختَصِمَانَ فِي شَبرِ مِنِ الأَرضِ فَاخرُجْ مِنهَا»، قَالَ: فَخَرَجَ أَبُوالدَّرذَاء رَضيَ الله عَنهُ فَأَتَى الشَّامَ.

هو في «مسند الطيالسي» (ص١٣٢)، وقد قال البوصيري: رواه أبوداود الطيالسي ورواته ثقات. اه

نعم هو كما يقول، لكن أبا الدرداء مات قبل أن يولد يزيد بن أبي حبيب بسنوات.

وأخرجه النسائي في "التفسير" (ج٢ ص٢٢) فقال: حدثنا على بن حجر، نا إسماعيل نا محمد بن أبي حرملة به. وأخرجه ابن جرير في "التفسير" (ج٢٧ ص١٤٦) فقال: وحدثني زكرياء بن يجيى بن أبان المصري، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد ابن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة به.

هذا الحديث ظاهرُهُ الصحةُ، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح" (ج١١ ص٢٦٧) في الكلام على حديث أبي ذر المتفق عليه: وزاد حفص بن غياث في روايته

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية: ٤٦.

عن الأعمش، قال الأعمش: قلت لزيد بن وهب: إنه بلغني أنه أبوالدرداء قال: أشهد فحدثنيه أبوذر بالربذة، قال الأعمش: وحدثني أبوصالح عن أبي الدرداء نحوه.

وأخرجه أحمد، عن ابن نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي الدرداء بلفظ: «أَنَّه مَن مَاتَ لا يُشرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ» نحوه وفيه: «وإنْ رَغِمَ أنفُ أبي الدَّردُاء».

قال البحاري في بعض النسخ عقب رواية حفص: حديث أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة. أي: إنما أردنا أن نذكره للمعرفة بحاله، قال: والصحيح حديث أبي ذر، قيل له: فحديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء؟ فقال: مرسل أيضًا لا يصح. ثم قال: اضربوا على حديث أبي الدرداء. قال الحافظ: قلتُ: فلهذا هو ساقط من معظم النسخ ويثبت في نسخة الصغاني وأوله: قال أبوعبدالله: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل، فساقه.. الخ. أه المراد من "الفتح".

قَالَ أَبُوعِلْمُكُنْرِ: وهذا الذي ذكره الحافظ موجود في "الطبعة الحلبية" مع "الفتح" (ج١٤ ص٣٩)، قال البخاري رحمه الله: قال أبوعبدالله -وهو البخاري-: حديث أبي صالح، عن أبي الدرداء مرسل لا يصحّ، إنما أردنا المعرفة، والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبدالله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء؟ قال: مرسل أيضًا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر، وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء. اه

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في "الميزان" في ترجمة عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال البخاري: هو مرسل. ثم ساق الحديث بسند سعيد بن أبي مريم، وفيه أن عطاء قال: أخبرني أبوالدرداء. اه

قلتُ: لعل التصريح وَهَمَّ من بعض الرواة، ثم إن الحديث له طرق أخرى ذكرها الحافظ في "الفتح" من غير طريق أبي صالح وعطاء بن يسار، تحتاج إلى نظر في أسانيدها.

٣٧٥ - قال ابن أبي عاصم رحمه الله في "السنة" (ج1 ص١٩٨ حديث ٢٧١ تحقيق الجوابرة): حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ، عَن

عَبدِالرَّحَمٰنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِر، عَن إسمَاعِيلَ بنِ عُبَيدِالله، عَن أُمِّ الدَّردَاءِ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ، عَن أَلِي الدَّردَاءِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْلَةً وَاللهُ الرِّزقَ لَيَطلُبُ العَبدَ كَمَا يَطلُبُهُ أَجَلُهُ».

الوليد بن مسلم قد صرَّح بالتحديث عند البزار كما في "كشف الأستار" (ج٢ ص٨٢)، وعند أبي نعيم في "الحلية" (ج٦ ص٨٦).

فظاهر السند أنه صالحٌ للحجيَّة، ولكن ابن الجوزي رحمه الله يقول في "العلل المتناهية" (ج٢ ص٨٠٠): قال الدارقطني: وقد رُوِيَ موقوفًا وهو الصواب. اله وقال المناوي رحمه الله في "فيض القدير" (ج٢ ص٣٤١): قال الدارقطني والبيهقي: وَقْفُه أصح من رَفْعِه. وقال ابن عديِّ: هو بِهذا الإسناد باطلَّ. اله



٣٧٦ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص ٤٢): حَدَّثَنَا عبدالرَّرَّاق، قَالَ: أَخبَرْنَا مَعمَرٌ، عَنِ أَيُّوبَ، عَن نَافِع، عَن عَيَّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعَة، قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ عَيَّاتِيْ بنِ أَبِي رَبِيعَة، قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ عَيَّاتِيْنَ يَقُولُ: «تَخرُجُ رِيحٌ بَينَ يَدَي السَّاعَة تُقبَضُ فِيهَا أَروَاحُ كُلِّ مُؤمنِ». النَّبِيَّ عَيُّاتِيْنَ يَقُولُ: «تَخرُجُ رِيحٌ بَينَ يَدَي السَّاعَة تُقبَضُ فِيهَا أَروَاحُ كُلِّ مُؤمنِ». هذا حديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في "الإصابة" في ترجمة عياش بن أبي ربيعة أنَّ نافعًا أرسل عنه.



٣٧٧ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماحه رحمه الله (ج١ ص٥٨٥): حَدَّنَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ، عَن القَاسِمِ ابنِ مُخيمِرةً، عَن أَبِي عَمَّارٍ، عَن قَيسِ بنِ سَعد، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بصَدَقَة الفطرِ قَبلَ أَن تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتُ الزَّكَاةُ لَم يَأْمُرنَا وَلَم يَنهَنَا، وَنَحنُ نَفعَلُهُ.

أبوعَمَّار هو عريب بن حميد، وتُقَه أحمد ويجيى كما في "تهذيب الكمال" وبقية السند معروفون ثقات، فأنت إذا نظرت في هذا السند وجدتهم ثقات، ولكن الإمام النسائي رحمه الله بعد أن أخرجه من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد بن عبادة به، ثم ذكر هذه الطريق التي هي من طريق سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار، عن قيس بن سعد به. قال: والحكم أثبت من سلمة بن كهيل، يريد رحمه الله أن رواية الحكم هي المحفوظة، ورواية سلمة بن كهيل هي الشاذة، والله أعلم.



٣٧٨ - قال الإمام عبدالله بن أحمد رحمه الله في "زِوائد المسند" (ج ا ص ٥٨٥): حَدَّنْنِي سُرَيجُ بنُ يُونُسَ مِن كِتَابِهِ، قَالَ: أَخبَرَنَا أَبوإِسَمَاعِيلَ اللهُوَدِّبُ، عَن إِسَمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِد، عَن قَيسِ بنِ عَائِذ، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهُ يَخطُبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرَمَاءَ، وَعَبدٌ حَبَشِيٌّ مُمسِكٌ بِخطَامِهَا.

وَهَلَكَ قَيسٌ أَيَّامَ الْمُحتَارِ.

وقال الإمام أحمد (ج٤ ص٨٠٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيد، حَدَّثَنَا إِسَمَاعِيلُ يَعنِي ابنَ أَبِي خَالِد، عَن قَيسِ بنِ عَائِذ، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَخطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَة، وَحَبَشيٌّ مُمسَكٌ بِخِطَّامِهَا.

وقال ابن ماحه (ج١ ص٤٠٨): حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، ثنا محمد بن عبيد، ثنا إساعيل بن أبي حالد، عن قيس بن عائذ، هو أبوكاهل وذكر الحديث.

وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (ج٢ ص٢٢٥) من حديث محمد بن عبيد ه.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات، وأبوإسماعيل المؤدب هو إبراهيم ابن سليمان حسنُ الحديث، وهو مُتَابع كما ترى، تابعه محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة، فظاهر الحديث الصحة، ولكن الحديث أخرجه النسائي (ج٣ ص١٥١) من طريق يحيى بن أبي زائدة قال: أخبرني إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه عن أبي كاهل الأحمسي.

وفي "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" من طريق أبي أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي كاهل به.

وأخرجه الدولابي (ج١ ص٥٠) من طريق أبي أسامة به، وذكر أن اسم أخيه .

وأخرجه ابن ماجه (ج۱ ص٤٠٨) من حديث وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي كاهل به. ورواه أحمد (ج٤ ص٣٠٦) من حديث وكيع أيضًا عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي كاهل به.

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج٢ ص٢٢٥) من حديث وكيع به.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (ج٧ ص١٤٢) من حديث عيسى بن يونس عن إسماعيل، قال: أخبرني سعيد أخى عن أبي كاهل قيس بن عائذ الأحمسى به.

فعُلم من هذه الطرق إلى إسماعيل أن هناك واسطة بين إسماعيل وأبي كاهل.

قال الدولابي في "الكنى": سمعتُ العباسُ بنَ محمد قال: سمعتُ يجيى بن معين قال: إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه عن أبي كاهل.

أما سعيد بن أبي خالد أخو إسماعيل فترجمته في «تَهذيب التهذيب» و لم يذكر عنه راويًا إلا أخاه إسماعيل على اختلاف عنه فيه، و لم يوَنَّقه معتبر.

قال الحافظ في "التهذيب": ولأبي خالد ابنان غير هذين وهما النعمانُ وأشعثُ. اهم وأما أشعثُ الذي عند الدولابي فلم أحد ترجمته، فالحديث لم يصح لأن إسماعيل لم يسمعه من أبي كاهل، والواسطة غير موثّق من معتبر والله أعلم.



٣٧٩ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٤١): حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا عبدُالله بنُ إدريسَ، عَن هشامِ بنِ حَسَّانَ، عَن مُحَمَّد بنِ سيرينَ، عَن كَعب بنِ عُجرَة، قَالَ: ذَكرَ رَسُولُ الله ﷺ فَمَرَّ فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (هَذَا يَومَئذ عَلَى الهُدَى) فَوتَبتُ وَخُدتُ بِضَبعَي عُثمَانَ ثُمَّ استقبَلتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَلتُ: هَذَا؟ قَالَ: (هَذَا ).

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجال الصحيح، إلا على بن محمد شيخ ابن ماجه، وهو الطنافسي، وقد قال أبوحاتم فيه: كان ثقة صدوقًا، وهو أحب إلى من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح، وأبوبكر أكثر حديثًا وأفهم. اه من "تهذيب التهذيب".

على أن علي بن محمد قد تُوبِعَ، قال أبوبكر بن أبي شيبة في "المصنف" (ج١٢ ص٤١): حدثنا إسماعيلُ بن عليةً، عن هشام به. فسند أبي بكر بن أبي شيبة رحاله رحال الصحيح.

ولكن الحديث منقطع، محمدُ بن سيرين لم يسمع من كعبِ بن عجرة كما في «زوائد البوصيري» (ج١ ص١٨). اه وفي «جامع التحصيل» عن أبي حاتم أنه قال: لم يسمع محمد بن سيرين من كعب ابن عجرة شيئًا.



• ١٩٨٠ قال الإمام أبوبكر بن أبي شيبة رحمه الله (ج١٠ ص٢١): حَدَّنَا الْمِمُعَاوِيَة، عَن الأَعْمَش، عَن عَمرو بنِ مُرَّة، عَن سَالِم بنِ أَبِي الجَعد، عَن شُرَحبيلَ بنِ السِّمط، قَالَ: قلنا لكَعب بنِ مُرَّة: يَا كَعب حَدِّنَنَا عَن رَسُولِ الله شَرَحبيلَ بنِ السِّمط، قَالَ: قلنا لكَعب بنِ مُرَّة: يَا كَعب حَدِّنَنَا عَن رَسُولِ الله عَلَيْتِيْنَ فَحَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله استَسقِ الله لهُ لَمُضَرَ. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله عَلَيْتِيْنَ يَدَيهِ فَقَالَ: «اللهمَّ اسقنا غَيثا مَرِيعًا الله لمُضَرَ. قَالَ: فَرَائِث، نَافعًا غَيرَ ضَارً» قَالَ: فَمَا حَمَّعُوا حَتَّى أُحِيبُوا، فأتوه مَرْيعًا عَيرَ رَائِث، نَافعًا غَيرَ ضَارً» قَالَ: فَمَا حَمَّعُوا حَتَّى أُحِيبُوا، فأتوه فَشَكُوا إِلَيهَ المَطرَ، فَقَالُ: «اللهمَّ حَوالَينَا وَشِمَالاً. وَلا عَلَينَا» قَالَ: فَحَعَلَ السَّحَابُ يَنقَطِعُ يَمِينًا وَشِمَالاً.

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتُهم رجالَ الصحيح، ولكن سالم بن أبي الجعد لم يسمعُ من شَرحبِيلِ بن السمط، قاله أبوداود كما في «جامع التحصيل».

النَّحَّامِ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتَ بِعَتَبَة أُمِّكُ، وَلَكِنَّهَا بَينَ الدَّرَجَتَين مائَةُ عَام».

قَالَ: يَا كَعبُ بِنَ مُرَّةَ حَدِّنَنَا عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحذَر، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاحذَر، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَاكُهُ مِن النَّارِ، يُجزَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَن أَعتَقَ امرَأَتَينِ مُسلِمَتينِ كَانَتَا فَكَاكُهُ مِن النَّارِ، يُحزَى بِكُلِّ عَظمًا مِنهُ، وَمَن أَعتَقَ امرَأَتينِ مُسلِمَتينِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِن النَّارِ، يُحزَى بِكُلِّ عَظمَينِ مِنهُمَا عَظمًا مِنهُ. وَمَن شَابَ شَيبَةً فِي سَبِيلِ الله كَانَت لَهُ نُورًا يَومَ القَيَامَةِ».

قَالَ: يَا كَعْبُ بِنَ مُرَّةً حَدِّثْنَا عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحذَر، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاحذَر، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ كَانَ كَمَن رَمَى بِسَهِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ كَانَ كَمَن أَعْتَقَ رَقَبَةً».

وَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: استَسقِ الله للمُضَرَ. قَالَ: يَا رَسُولَ الله استَنصَرتَ الله عَزَّ وَجَلٌ فَأَجَابَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله استَنصَرتَ الله عَزَّ وَجَلٌ فَأَجَابَكَ، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ عَزَّ وَجَلٌ فَأَجَابَكَ، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدُيهِ يَقُولُ: «اللهمَّ اسقنَا غَيثًا مُغيثًا، مَرِيعًا مَرِيعًا، طَبَقًا غَدَقًا، عَاجلًا غَيرَ رَائِث، نَافعًا غَيرَ ضَارً». قَالَ: فَأُحيُوا. قَالَ: فَمَا لَبِثُوا أَن أَتُوهُ فَشَكُوا إِلَيه كَثرَةَ الطَّرِ، فَقَالُوا: قَد تَهَدَّمَت البُّيُوتُ؟. قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقَالَ: «اللهمَّ حَوَالَينَا وَلا عَلَينَا» قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقَالَ: «اللهمَّ حَوَالَينَا وَلا عَلَينَا» قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقَالَ: «اللهمَّ حَوَالَينَا وَلا عَلَينًا» قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقَالَ: «اللهمَّ حَوَالَينَا وَلا عَلَينَا» قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقَالَ: «اللهمَّ حَوَالَينَا وَلا عَلَينَا» قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقَالَ: «اللهمَّ حَوَالَينَا وَلا

هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتَهم رجال الصحيح، ولكن أبا داود يقول: لم يسمع سالم بن أبي الجعد من شرحبيل بن السمط، كما في "جامع التحصيل".

٣٨٢ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٦ ص٢٧): أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ

العَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَة، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَن عَمرِو بِنِ مُرَّةَ، عَن سَالِم بِنِ أَبِي الجَعد، عَن شُرَحبِيلَ بِنِ السِّمط، قَالَ لكَعب بِنِ مُرَّةَ: يَا كَعبُ حَدِّثَنَا عَن رَسُولِ الله ﷺ وَاحذَر، قَالَ: سَمِعتُهُ يَقُولُ: «مَن شَابَ شَيبَةً فِي الإسلامِ فِي سَبِيلِ الله، كَانَت لَهُ نُورًا يَومَ القيامَة». قَالَ لَهُ حَدِّثَنَا عَن النَّبِيِ الإسلامِ فِي سَبِيلِ الله، كَانَت لَهُ نُورًا يَومَ القيامَة». قَالَ لَهُ حَدِّثَنَا عَن النَّبِيِ الله بِهِ الله وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ الله وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا لَيسَت بِعَتَبَةً مُرَاد مُولًا الله وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا لَيسَت بِعَتَبَةً أُمِّكَ، وَلَكن مَا بَينَ الدَّرَجَيْنِ مَاقَةُ عَام».

هذا الحديث إذا نظرت الى سنده وجدتُهم رجال الصحيح، ولكن أبا داود رحمه الله تعالى يقولُ بعد إخراجه الحديث (ج١٠ ص٤١٥): سالمٌ لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين. اه ونقله الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» وسكت عليه.



٣٨٣ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٠٦): حَدَّنَنَا أَبُوالأَحْوَصِ، عَن عَاصِمٍ، عَن الشَّعبِيِّ، عَن مُحَمَّدِ أَبُوبَكِرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُوالأَحْوَصِ، عَن عَاصِمٍ، عَن الشَّعبِيِّ، عَن مُحَمَّدِ ابنِ صَيفِيٍّ، قَالَ: ذَبَحتُ أَرنَبَينِ بِمَروَةٍ فَأَتَيتُ بِهِمَا النَّبِيُّ أَيَالِلْهِ فَأَمَرَينَ بِمَروَةٍ فَأَتَيتُ بِهِمَا النَّبِيُّ أَيْلِللَّهِ فَأَمَرَينَ بِأَكلِهِمَا.

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، ولكن الحافظ يذكر في «الإصابة» في ترجمة محمد بن صيفي: وأخرج البغوي من طريق الأعمش وغيره عن الشعبي، عن محمد بن صيفي، وذكر الحديث، ثم قال: وقال البغوي: هذا وَهَمّ، والصواب محمد بن صفوان. اه

قال أبوعلبمن : وقد أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن صفوان.

وقد أخرجته في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين».



عَلَيُّ بِنُ مُحَمَّد، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنِ المِنهَالِ بِنِ عَمْرُو، عَن يَعلَى عَلَي بِنُ مُحَمَّد، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنِ المِنهَالِ بِنِ عَمْرُو، عَن يَعلَى ابنِ مُرَّةَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ مَثَلِيقِيْ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ أَن يَقضِي ابنِ مُرَّة، عَن أَبِيه، قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ مَثَلِيقِيْ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ أَن يَقضِي حَاجَتَهُ، فَقَالَ لِي: (اثت تلك الأَشَاءَتِينِ) -قَالَ وَكِيعٌ: يَعنِي النَّحلَ الصَّغَارَ- (فَقُل لَهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِيقٍ يَامُرُكُمَا أَن تَحتَمِعًا)، فَاحتَمَعَتَا، فَاستَتَرَ بِهِمَا فَقُل لَهُمَا: لِتَرجع كُلُّ وَاحِدَةً مِنكُمَا إِلَى مَكَانِهَا»، فَقُلتُ لَهُمَا فَرَجَعَتَا.

وأخرجه أحمد (ج٤ ص١٧٢).

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده كان ظاهره الحسن، ولكن الحافظ يقول في ترجمة منهال بن عمرو في «تَهذيب التهذيب»: وأرسل عن يعلى بن مرة.

وقوله: (يعلى بن مرة عن أبيه)، في زيادة (عن أبيه) خلافٌ، قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف»: رواه أبوبكر بن أبي شيبة، عن وكيع، فلم يقل (عن أبيه)، وهو الصحيح، قال البخاري: قال وكيع: (عن يعلى عن أبيه) وهو وَهَمَّ.

وذكر الحافظ في "تَهذيب التهذيب" نحو هذا، ثم قال: قلت: وقد تابع عليًا -يعني شيخ ابن ماجه- عليُّ بن مسلم، وقد تابع وكيعًا على ذلك محاضرُ بن المورع، ويجيى بن عيسى الرملي، ويونس بن بكير، والله تعالى أعلم، وقد روى البغوي في "معجم

الصحابة» ما يدل على أن له صحبة بغير هذا الحديث المحتلف فيه، فروى من طريق أم يحيى بنت يعلى بن مرة عَن أبيهَا قَالَ: حئتُ بأبي يَومَ الفَتحِ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله بَايِعهُ عَلَى الهِجرَةِ؟ فَقَالَ: «لا هِجرَةَ بَعْدُ الفَتح». الحديث وإسناده جيد.

وأقول: الذي يظهر لي أن الحديثين ضعيفان، أما الأولُّ فلأن المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى، وأما الثاني: فلأن أم يجيى مجهولة، ولم أرَ ما يثبت صحبتها، وإن كان قد ذكرها الحافظ في «الإصابة».

وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ المِنْهَالِ بِنِ عَمْرُو، عَنِ يَعْلَى بِنِ مُرَّةً، عَنِ أَبِيهِ وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ المِنْهَالِ بِنِ عَمْرُو، عَنِ يَعْلَى بِنِ مُرَّةً، عَنِ أَبِيهِ (قَالَ وَكِيعٌ: مُرَّةً يَعنِي الثَّقَفِيَّ، وَلَمْ يَقُلُ مُرَّةً: عَنِ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ: «اخرُج عَدُوَّ اللهِ أَنَا النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ: «اخرُج عَدُوَّ اللهِ أَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْسَينِ وَشَيئًا مِن أَقِط وَشَيئًا مِن سَمَنٍ، وَاللهِ عَلَيْهًا مِن سَمَنٍ، قَالَ وَشَيئًا مِن أَقِط وَشَيئًا مِن سَمَنٍ، قَالَ: فَقَالَ اللهِ عَلَيْهَا وَالسَّمْنَ، وَأَحَدَ الْكَبشَينِ وَرُدَّ عَلَيهَا اللهِ عَلَيْهَا وَالسَّمْنَ، وَأَحَدَ الْكَبشَينِ وَرُدَّ عَلَيهَا اللهِ عَلَيْهَا وَالسَّمْنَ، وَأَحَدَ الْكَبشَينِ وَرُدً عَلَيهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا وَالسَّمْنَ، وَأَحَدَ الْكَبشَينِ وَرُدً عَلَيهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا وَالسَّمْنَ، وَأَحَدَ الْكَبشَينِ وَرُدً عَلَيهَا الآخرَ».

المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى بن مرة كما في «تَهذيب التهذيب».



يعقوب، حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ، حَدَّنَنَا عَبدُالله بنُ وَهب، أَخبَرَنِي الَّليثُ بنُ سَعد، عَن عَيَّاشِ بنِ عَبَّاسِ الْقَتَبَانِي، عَن زَيد بنِ أَسلَمَ عَن أَبِيه أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ سَعد، عَن عَيَّاشِ بنِ عَبَّاسِ الْقَتَبَانِي، عَن زَيد بنِ أَسلَمَ عَن أَبِيه أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ الله الله عَنَّاشِ بنِ عَبَّاسِ الْقَتَبَانِي، عَن زَيد بنِ أَسلَمَ عَن أَبِيه أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ اللّهِ اللهِ اله

هذا حديثٌ صحيحٌ ولم يخرجاه في "الصحيحين" وقد احتجا جميعًا بزيد بن أسلم عن أبيه عن الصحابة. وأتفقا جميعًا على الاحتجاج بحديث الليث بن سعد، عن عياش ابن عباس القتباني، وهذا إسنادٌ مصريٌّ صحيحٌ، ولا يحفظ له علة.

كذا قال وقد أخرجه (ج٤ ص٣٢٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج٥ ص٤٨) من طريق عياش بن عباس، عن عيسى بن عبدالرحمن، عن زيد بن أسلم به.

فعلم أن الساقط من السند عيسى بن عبدالرحمن، وهو تالف فقد قال البحاري فيه: منكر الحديث. كما في "تَهذيب التهذيب". اللَّيثُ، عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عَن أَبِي الطُّفَيلِ عَامِر بنِ وَاثِلَةَ، عَن مُعَاذِ بنِ اللَّيثُ، عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عَن أَبِي الطُّفيلِ عَامِر بنِ وَاثِلَةَ، عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْقِلْ كَانَ فِي غَزُوة تَبُوكَ إِذَا ارتَحَلَ قَبلَ أَن تَزِيغَ الشَّمسُ أَخَّرَ الظَّهرَ حَتَّى يَجمَعَها إِلَى العَصرِ، فَيُصَلِّيهُما جَمِيعًا، وَإِذَا ارتَحَلَ بَعدَ زَيغِ الشَّمسِ صَلَّى الظَّهرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وكَانَ إِذَا ارتَحَلَ قَبلَ المَغرِب، أَخَرَ المَغرِب عَجَّلَ العِشاء، وَإِذَا ارتَحَلَ بَعدَ المَغرِب عَجَّلَ العِشاء فَصَلاها مَعَ المَغرب عَجَّلَ العِشاء، وَإِذَا ارتَحَلَ بَعدَ المَغرِب عَجَّلَ العِشاء فَصَلاها مَعَ المَغرب.

قَالَ أَبُودَاوُد: وَلَم يَروِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا قُتَيبَةُ وَحدَهُ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات أثباتًا، ولكن الحاكم رحمه الله تعالى يذكره في "معرفة علوم الحديث" ص(١٢٠) فقالً: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لَعلَلْنَا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعلَلْنَا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولاً، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد من رواه عن معاذ بن حبل، فقلنا: الحديث شاذ.

وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلى بن المدين، ويجيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي حيثمة، حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أثمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث. وقد أحبرناه أحمد بن حعفر القطيعي، قال: ثنا عبدُالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا قتيبة فذكره.

قال أبوعبدالله: فأئمةُ الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد قرأ علينا أبوعلي الحافظ هذا الباب،

وحدثنا به عن أبي عبدالرحمن النسائي وهو إمام عصره عن قتيبة، و لم يذكر أبوعبدالرحمن ولا أبوعلي للحديث علة فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقةٌ مأمون.

حدثني أبوالحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه، قال: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: سمعت صالح بن حفصويه النيسابوري -قال أبوبكر: وهو صاحب حديث يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. اه

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في "العلل" (ج٢ ص٧٠٦) بعد ذكره الحديث: وهو غريب جدًا فاستنكره الحفاظ، ويقال: إنه سمعه مع خالد بن الهيثم فأدخله على الليث وهو لا يشعر كذا ذكره الحاكم في "علوم الحديث". اه

وقوله: (خالد بن الهيثم) الظاهر أنه غلط مطبعي، وهو خالد بن القاسم أبوالهيثم كما في «ميزان الاعتدال».

مَهُ الله (ج١ ص٥٥٠): حَدَّثَنَا عبدالله بنُ وَهب، أَخبَرَنِي سُلَيمَانُ بنُ بلال، عَمرُو بنُ سَوَّادِ المِصرِيُّ، حَدَّثَنَا عبدالله بنُ وَهب، أَخبَرَنِي سُلَيمَانُ بنُ بلال، عَن شَرِيك بنِ أَبِي نَمِر، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن مُعَاذ بنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَن شَرِيك بنِ أَبِي نَمِر، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن مُعَاذ بنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَن شَرِيك بنِ أَبِي نَمِر، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن مُعَاذ بنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَن الْمَعْنَةِ بَعْتُهُ إِلَى اليَمَنِ وَقَالَ لَهُ: ﴿ حُدْ الْحَبُ مِن الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِن الغَنمِ، وَالبَعْرَة مِن البَقرِ».

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وجدتَهم رحالَ الصحيح، ولكن في "تَهذيب التهذيب" في ترجمة عطاء بن يسار: روى عن معاذ وفي سماعه منه نظر.

وقال الحاكم رحمه الله (ج١ ص٣٨٨): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صحَّ سماعُ عطاء بن يسار من معاذ بن جبل فإني لا أتقنه.

فتعقبه الذهبي فقال: قلت: لم يلقه.

حَدَّثَنَا ابنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا أَبُودَاوِدَ، قَالَ: ثَنَا شُعبَةُ، عَن عَبدالَملكِ بنِ عُميرٍ، قَالَ: سَمِعتُ عَبدَالرَّ حَمَنِ بنَ أَبِي لَيلَى قَالَ: أَتَى رَحُلٌ النَّبِيَّ ﷺ مَنْ فَذكر نحوه.

الحديث بالسند الأول من طريق زائدة وهو ابن قدامة، ظاهره الصحة، وذكره

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١١٤.

الحاكم رحمه الله (ج1 ص١٣٥) فقال: ومنها ما أحبرني عبدالله بن محمد بن موسى (١)، أنبأ إبراهيم بن موسى، ويحيى بن المغيرة، قالا: ثنا جرير، عن عبدالملك، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، فذكره. ثم قال الحاكم: إنه صحيح.

وكذا من طريق حرير وهو ابن عبدالحميد، وأما من طريق شعبة فهو مرسل، والحديث الذي ظاهره الاتصال قد حكم العلماء بأنه منقطع، قال الإمام الترمذي رحمه الله مع "تحفة الأحوذي" (ج٨ ص٤٢٦) بعد ذكره الحديث من طريق زائدة: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن حبل، ومعاذ ابن حبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبدالرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين، وقد روى" عن عمر ورآه، وروى شعبة هذا الحديث عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن النبي مرسلاً. اه

وقال ابن المديني: لم يسمع من معاذ، وكذا قال الترمذي في "العلل الكبير" وابن خزيمة. اه من "تَهذيب التهذيب".

وقال الحافظ البيهقي رحمه الله بعد ذكره من طريق جرير، عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل به: قال: وهكذا رواه زائدة بن قدامة وأبوعوانة، عن عبدالملك -يعني عن ابن أبي ليلى عن معاذ- وفيه إرسال<sup>(3)</sup> عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن حبل. اه

وفي "جامع التحصيل" للعلائي في ترجمة عبدالرحمن بن أبي ليلي وبخط الحافظ

<sup>(</sup>١) هو الكعيي.

 <sup>(</sup>٢) هو ابن الضريس وكلاهما مترجم في "رجال الحاكم الذين ليسوا في التهذيب".

<sup>(</sup>٣) روى عنه و لم يسمع منه راجع "تَهذيب التهذيب" ترجمة عبدالرحمن بن أبي ليلى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (عن عبدالرحمن)، فحذفنا (عن) عمدًا.

الضياء: أنه لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنهم. اه

كذا: (رضي الله عنهم) ولعله يعني ابن أبي ليلى وأباه ومعاذ بن حبل.

الحديث رجاله رجالُ الصحيح، ولكن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ كما في «جامع التحصيل» والحديث متفقٌ عليه من حديث سليمان بن صرد.



١ ٩٣٠ قال أبو داود رحمه الله: حَدَّثَنَا عُبَيدُاللهِ بنُ مُعَاد، حَدَّثَنَا أبي، أُحبَرَنَا شُعبَةُ، عَن قَتَادَةَ، أَنَهُ سَمِعَ مُطَرِّفًا، عَن مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفيًانَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ فَيُسْتِلْهِ فَي لَيلَةِ القَدرِ، قَالَ: «لَيلَةُ القَدرِ لَيلَةُ سَبع وَعِشرِينَ».

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

الحديث معلَّ كما في "علل الدارقطني" (ج٧ ص٦٥) وسُئِلَ عن حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير عن معاوية أن النبي عَلَيْتُ قال: «لَيلَةُ القَدرِ لَيلَةُ أُربعِ وعشرين». فقال: يرويه معاذ بن معاذ مرفوعًا، وكذلك قال فهد بن سليمان، عن عمرو بن مرزوق، وعباد ابن زياد الساجي، عن عثمان بن عمر، عن شعبة. ولا يصحُّ عن شعبة مرفوعًا.

وهذا الذي رجحه ابن القطان كما في "الوهم والإيهام" (ج٢ ص١٧٥) وقال الحافظ في "بلوغ المرام": رواه أبوداود والراجح وَقْفُه.



﴿ ٣٩٢ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص١٨٢): حَدَّنَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِم، حَدَّثَنَا ثُورُ بنُ يَزِيدَ، عَن رَجَاءِ بنِ حَيوَةً، عَن وَرَّاد كَاتِب المُغيرَةِ بنِ شُعبَةً، عَن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةً، أَنَّ رَسُولَ الله عَيوَةً، عَن وَرَّاد كَاتِب المُغيرَةِ بنِ شُعبَةً، عَن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةً، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْرَةِ مَسَحَ أَعلَى الْخُفَّ وَأَسْفَلَهُ.

هشام بن عمار فيه كلام لكنه متابع، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبوالوليد الدمشقى، حدثنا الوليد بن مسلم به.

وأبوالوليد اسمه: أحمد بن عبدالرحمن بن بكار.

وقال أبوداود رحمه الله: حدثنا موسى بن مروان، ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قالا: حدثنا الوليد به.

فأنت إذا نظرت إلى رجال السند وجدتهم ثقات، ولكن أبا عيسى الترمذي رحمه الله يقول (ج١ ص٣٢٣): وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.

قال أبوعيسى: وسألتُ أبا زرعةَ ومحمدَ بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حُدِّنْتُ عن كاتب المغيرة... مرسل عن النبي مُسَلِّقَةً ولم يذكر فيه المغيرة. اه

وقال أبوداود رحمه الله (ج١ ص٢٨٢): وبلغني أنه لم يسمعٌ هذا الحديث ثور من

رجاء. *اه* 

٣٩٣ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٤ ص٥٥): أَخبَرَني أَحَمَدُ بنُ بَكَّارٍ الحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنا بِشُرُ بنُ السَّرِيِّ، عَن سَعِيد الثَّقَفِيِّ، عَن عَمِّه زِيَاد بنِ جُبَيرِ بنِ حَيَّةً، عَن أَبِيهِ، عَن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هذا الحديث أحرجه الترمذي (ج٤ ص١١٨) فقال: حدثنا بشرُ بن آدم ابنُ بنت أزهر السمان، أخبرنا إسماعيلُ بن سعيدِ بن عبيدالله، قال: أخبرني أبي، عن زياد بن حبير به.

ثم قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيدالله، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في "التلخيص الحبير" (ج٢ ص١١٤) بعد ذكره مُخرِّجيه وقولَ الحاكم: (صحيح على شرط البخاري): لكن رواه الطبراني موقوفًا على المغيرة، وقال: لم يرفعه سفيان ورجح الدارقطني في "العلل" الموقوف.



عُ ٣٩ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج١ ص٣٥٦): حَدَّنَا عَبدَالله بنُ مَسلَمة، عَن مَالِك، عَن أَبِي النَّضر، عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَار، عَن المقدَاد بنِ الأَسوَد، أَنَّ عَلَيَّ بنَ أَبِي طَالِب رَضِيَ الله عَنهُ أَمرَهُ أَن يَسأَلُ لَهُ رَسُولَ الله عَنهُ أَمرَهُ أَن يَسأَلُ لَهُ رَسُولَ الله عَندي الله عَن الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِن أَهْلِه فَحَرَجَ مِنهُ المَديُ، مَاذَا عَلَيه، فَإِنَّ عِندي النَّهُ وَأَنَا أَستَحيي أَن أَسأَلَهُ. قَالَ المقدَادُ: فَسَأَلتُ رَسُولَ الله الله الله الله عَن ذَلكَ فَلَكَ، فَليَنضَح فَرجَهُ وَليَتوَضَّأُ وُضُوءَهُ للصَّلاة».

هذا الحديث إذا نظرت إليه وحدت رحاله ثقات أثباتًا، ولكن في "عون المعبود": قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسلٌ لا نعلم سمع منه شيئًا. قال البيهقي: هو كما قال. اه

وأيَّدَ ذلك الحافظ رحمه الله في "تَهذيب التهذيب".



• ٣٩٠ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص١٣١): حَدَّثَنَا أَبُوالُمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ سُلَيمٍ الكَنَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ سَمعتُ المقدَامَ بنَ مَعدي كَرِبَ الكِنديُّ، قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ سَمعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ سَمعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ فَيُولِي يَقُولُ: (هَمَا مَلا ابنُ آدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِن بَطن، حَسبُ ابنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمنَ صُلبَهُ، فَإِن كَانَ لا مَحَالَة فَتُلُثُ طَعَام، وَتُلُثُ شَرَاب، وَتُلُتُ لِنفسه».

هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، إلا سليمان بن سليم، وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما كما في "تهذيب التهذيب"، ولكن في "تهذيب التهذيب" و"الجرح والتعديل" و"جامع التحصيل" أن رواية يجيى بن جابر عن المقدام مرسلة والتصريح ههنا بالسماع لا يعتمد عليه إذ يحتمل أنه وقع في الكتاب تصحيف أو وَهَم من بعض الرواة، وَجَرْمُ الحفاظ بأن فلانًا لم يسمع من فلان، و لم يعارضهم من يثبت سماعه مقدم على التصريح بالسماع في نسخة غير مسموعة لنا والله أعلم.

على أنه قد اختلف على سليمان بن سليم كما في "تحفة الأشراف" فتارة يرويه عن يحيى بن جابر، وتارة عن صالح بن يحيى كما عزاه المزي رحمه الله إلى عشرة النساء للنسائى في "الكبرى".

وصالح بن يحيى بن المقدام قال البخاري: فيه نظر. وقال موسى بن هارون الحمال: لا يعرف صالح ولا أبوه إلا بجده. اه مختصرًا من "تَهذيب التهذيب". وللحديث طريق أحرى عزاها المزي رحمه الله في "تحفة الأشراف" إلى ابن ماجه من طريق محمد بن حرب، عن أمه، عن أمها، عن المقدام فذكره.

ووالدة محمد بن حرب ترجم لها الإمام الذهبي في «الميزان» في عداد النساء المجهولات وقال: تفرد عنها ولدها.

وجدته يُنظر في حالها.



الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٤٠٨) فقال: ثنا يزيد بن هارون به. ثم قال: ثنا عفان، ثنا وهيب، حدثني موسى بن عقبة، قال: سمعت أبا سلمة يحدث.

ولا أعلمه إلا عن نافع بن عبدالحارث به.

وأخرجه أبوداود (ج١٤ ص٩١) فقال: حدثنا يجيى بن أيوب يعني المقابري أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر، أخبرنا محمد بن عمرو به.

وأخرجه النسائي ص(١١) من "فضائل الصحابة" مفردًا من "الكبرى" فقال: أخبرنا علي بن حجر، أنا إسماعيل، عن محمد بن عمرو به، وفيه: أن النبي المسلِّق قال لبلال: «أمسكُ عَلَيَّ البّابَ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجال الصحيح، إلا محمد بن عمرو بن علقمة، فروى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات كما في "تهذيب التهذيب" وهو حسن الحديث، والذي يظهر لي أنه قد وَهِمَ في هذا الحديث، وقد قال يجيى بن معين: ما زال الناس يتَّقُون حديثه، قيل له: وما علة ذَلك؟ قال: كان يحدث مرةً عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وقد تابعه موسى بن عقبة وليس جازمًا به كما ترى، وخالفهما أبوالزناد كما في «فضائل الصحابة» للنسائي ص(١١) فرواه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أن عبدالرحمن بن نافع بن مالك الخزاعي، أخبره أن أبا موسى الأشعري أخبره أن رسول الله عبدالرحمن كما في حائط بالمدينة فذكره، وهذا هو المحفوظ من حديث أبي موسى كما في «الصحيحين» والله أعلم.

ثم وحدتُ الحافظ في "الفتح" (ج٧ ص٣٧) قد تكلم على هذا، قال رحمه الله: ووقع نحو قصة أبي موسى لبلال، وذلك فيما أخرجه أبوداود من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن نافع بن عبدالحارث الخزاعي قال: دَخَلَ رسولُ الله ﷺ حَائِظًا من حَوَائِط المَدينَة، فقال لبلال: «أُمسك (١) عليَّ الباب» فجاء أبوبكر يستأذنُ... فَذَكَرَ نحوه. وأخرج الطبراني في "الأوسط» من حديث أبي سعيد نحوه

<sup>(</sup>١) كال أبوطار في: هذا في النسائي وليس في أبي داود.

وهذا إن صح حُمِلَ على التعدد.

ثم ظهر لي أن فيه وَهَمًا من بعض رواته، فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو، وفي حديثه أن نافع بن عبدالحارث هو الَّذي كان يستأذن وهو وهم ما أيضًا، فقد رواه أحمد من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة، عن نافع، فذكره وفيه فحاء أبوبكر فاستأذن فقال لأبي موسى (١) فيما أعلم: «ائذن له». وأخرج النسائي من طريق أبي الزناد عن أبي سلمة عن نافع (٢) بن عبدالحارث عن أبي موسى وهو الصواب، فرَجَعَ الحديث إلى أبي موسى واتحدت القصة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ليس في «المسند»: فقال لأبي موسى.

 <sup>(</sup>٢) الذي في النسائي: عن عبدالرحمن بن نافع بن عبدالحارث عن أبي موسى، وكذا في "تحفة الأشراف".



٣٩٧ – قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٥ ص٢٥٣): أَحبَرَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى، عَن سُفيَانَ، عَن سَلَمَةَ بنِ نُبِيط، عَن أَبِيهِ، قَالَ: رَأُيتُ رَسُولَ الله عَلَيْتُكُ يَخطُبُ عَلَى حَمَلٍ أَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبلَ الْصَّلاةِ.

هذا الحديث أخرجه الإمام أبوداود رحمه الله (ج٥ ص٤٣٩) فقال: حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبدُاللهِ بنُ دَاوُدَ، عَن سَلَمَةَ بنِ نُبَيط، عَن رَجُلٍ مِن الحَيِّ، عَن أَبِيهِ نُبَيطٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ وَاللهِ وَاللهِ بَعُرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ أَحَمَرَ يَخطُبُ.

فعُلِمَ أن في سند النسائي انقطاعًا، والله أعلم.



الحَرِجَرَائِيُّ، وَعُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ المَعنَى، أَنَّ عَبدَةَ بنَ سُلَيمَانَ أَحبَرَهُم عَن الجَرجَرَائِيُّ، وَعُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ المَعنَى، أَنَّ عَبدَةَ بنَ سُلَيمَانَ أَحبَرَهُم عَن الجَحَّاجِ بنِ دينَارٍ، عَن أَبِي هَاشِمٍ، عَن أَبِي العَالِيَةَ، عَن أَبِي بَرزَةَ الأَسلَمِيِّ، الخَحَّاجِ بنِ دينَارٍ، عَن أَبِي هَاشِمٍ، عَن أَبِي العَالِيَة، عَن أَبِي بَرزَةَ الأَسلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْتِيَّةُ يَقُولُ بِأَخرَة إِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ مِن المَحلسِ: «سُبحَانَكَ اللهمَّ وَبحَمدكَ، أَشهَدُ أَن لا إِلَه إِلا أَنتَ، أَستَغفرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ» (سُبحَانَكَ اللهمَّ وَبحَمدكَ، أَشهَدُ أَن لا إِلَه اللهَ أَنتَ، أَستَغفرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ» فَقَالَ: (كَفَّارَةٌ لَمَا يَكُونُ فِي المَحلس».

ظاهر السند أنه حسن، فرجاله رجالُ الصحيح، إلا الحجاج بن دينار وهو حسن الحديث. وأبوهاشم هو الرماني، وأبوالعالية هو الرياحي. والحديث ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص١٨٨) وفيه بعد سؤاله عن هذا الحديث بهذا السند، قال عبدالرحمن قلتُ: ورواه منصور عن فضيل بن عمرر عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن النبي منسور أشبه، لأن حديث أبي هاشم رواه حجاج بن التي أبي هاشم، وحجاج ليس بالقوي. إلى أن قال ابن أبي حاتم: قال أبوزرعة: حديث منصور أشبه، لأن النوري رواه وهو أحفظهم. اه وذكر الدارقطني في "العلل" حديث منصور أشبه، لأن النوري رواه وهو أحفظهم. اه وذكر الدارقطني في "العلل" (ج٦ ص١٦) نحوه وقال: والمرسل أصح، ثم قال: ومحمد بن مروان العقيلي، حدثنا هشام بن حسنان، عن حفصة عن أبي العالية قوله ولم يجاوز به. اه



هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته على شرط الصحيح، وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن مقرونان بمحمد بن المُثنى، وهو من شيوخ الشيخين، ولكنَّ الحديثُ فيه انقطاعٌ، قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» في ترجمة أبي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي: وقال يحيى بن معين: أبوقلابة عن النعمان بن بشير مرسل. اه

وقال الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" بعد ذكره من رواه عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: ورواه عفان عن عبدالوارث، عن أبوب، عن أبي قلابة، عن رجل، عن (سقط المروي عنه)، ثم قال: ورواه وهيب بن خالد وعبيدالله بن الوازع عن أبيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن مخارق. أه المراد منه.

أقول: أبوقلابة يرسل كثيرًا، فينظر أسمع الحديث من قبيصة أم لا؟ وإلا فيحتمع على الحديث الاختلاف فيه على أبي قلابة والانقطاع. والله أعلم.

الحديث ظاهره الحسن، ولكن الإمام المزي رحمه الله ذكره في "تحفة الأشراف" في ترجمة أوس بن أبي أوس من طرق سنذكرها إن شاء الله من "سنن النسائي" ثم قال: ورواه أسود بن عامر عند النسائي في المحاربة، عن إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن بشير، وأخطأ فيه. اهم

ونقل عن النسائي في ترجمة النعمان بن بشير من "تحفة الأشراف" أنه قال: حديث الأسود خطأً يعني أن الصواب: حديث سماك عن النعمان بن سالم عن أوس. اه

وأقول: خالف أسودَ بن عامر عبيدُالله بن موسى عند النسائي (ج٨ ص٨٠) فرواه عن إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن سالم، عن رجل حدثه، فذكر الحديث.

ورواه النسائي أيضًا عن زهير وهو ابن معاوية، عن سماك، عن النعمان بن سالم، قال: سمعت أوسًا فذكر الحديث. ورواه شعبة، عن النعمان بن سالم، قال: سمعت أوسًا فذكر الحديث.

وحاتم بن أبي صغيرة، عن النعمان بن سالم، أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسًا فذكر الحديث. اهم

لا يضر زيادة عمرو بن أوس فهو من المزيد في متصل الأسانيد، إذ قد صرح النعمان بن سالم بالسماع من أوس بن أبي أوس.

هذا وقال البزار كما في "كشف الأستار" (ج1 ص١٥) بعد أن ذكره بسند النسائي إلى النعمان بن بشير فقال: وهذا أخطأ فيه أسود. اه



الله عدالصّمد، حَدَّثَنَا حَرِبٌ -يَعني ابنَ شَدَّاد - حَدَّثَنَا حُصَينٌ، عَن سَالِمٍ بنِ أَبِي الجَعد، عَنِ النَّعمَانِ بنِ مُقَرِّن قَالَ: قَدمنا عَلَى رَسُولِ الله المُعَلِّقِيْنِ فِي أَربَعِ مائة مِن مُزَينَة، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله المُعَلِّقِيْنِ فِي أَربَعِ مائة مِن مُزَينَة، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله الله الله الله الله الله عَن الله مَا اله مَا اله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله

هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، ولكن الحافظ يقول في «الاصابة» في ترجمة النعمان بن مقرن بعد أن ساق الحديث: ورحاله ثقات، لكنه منقطع فإن النعمان استشهد في حلافة عمر، فلم يدركه سالم. اه



هذا حديث ظاهر سنده أنه على شرط البخاري، ولكن الحاكم رحمه الله (ج١ ص٤١) يقول: وقد أعضل معمر وشعيب بن أبي حمزة هذا الإسناد عن الزهري، فإن طلحة بن عبدالله لم يسمعه من أبي بكرة، إنما سمعه من عياض بن مسافع عن أبي بكرة، هكذا رواه يونس بن يزيد، وعُقيل بن خالد، عن الزهري، ثم ذكره بسنده إلى عقيل ويونس، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيحين.

كذا قال الحاكم رحمه الله، وإلا فعياض بن مسافع ليس من رجال أصحاب الأمهات الست، وإنما ترجمته في "تعجيل المنفعة" وهو أيضًا مجهول لم يروِ عنه إلا، الزهري و لم يوثّقه إلا ابن حبان.

هذا وقد تابع يونسَ وعقيلاً على ذكر عياضِ بن مسافع ابنُ أخي الزهري عند الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٤٦) فقال رحمه الله: ثنا يعقوب، ثنا ابنُ أخي ابن شهاب عن عمه به.



ورواه أبوالقاسم البغوي كما في «تفسير ابن كثير» (ج٧ ص٢٩١ طبعة الشعب) فقال: حدثنا داود بن رشيد به.

ثم قال الحافظ ابن كثير عَقبه: وهكذا رواه الحافظ أبويعلى الموصلي عن داود بن رشيد به، والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل كما تقدم. اه المراد.

قلت: ورواه الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج١ ص١١٦ و١١٧) من طريقين: الأولى: إلى الموصلي به، والثانية إلى البغوي به.

قلتُ: هكذا رواه داود بن رشيد فحالف الناس في إسناده، فقد رواه سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي عند ابن سعد في «الطبقات» (ج٧ ص٤٢٧) وصفوان بن صالح

الدمشقي عند الطبراني في "الكبير" (ج٧ رقم ٢٥٥٥) وفي مسند الشاميين (ج٢ رقم ١٤١٩) وهشام بن عمار وأحمد بن عبدالرحمن القرشي عند ابن عساكر (ج١ ص١٦) كلهم عن الوليد بن مسلم، عن محمد بن مهاجر، عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي، عن حبير بن نفير، عن سلمة بن نفيل به. قال الحافظ ابن عساكر عقب رواية ابن عمار والقرشي: خالفهما داود بن رشيد فرواه عن الوليد بن مسلم فجعله من مسند نواس بن سمعان. اه



\$ • \$ - قال الإمام عبدالرزاق رحمه الله (ج٨ ص١١٧): أَخبَرَنَا مَعمَرٌ، عَن أَبِي قِلابَة، عَن هِشَامِ بنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَن أَبِي قِلابَة، عَن هِشَامِ بنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (الوَرقُ بالذَّهَب ربًا، إلاَّ يَدًا بِيَدِ».

هُذا الحديث رَجَاله رَجَال الصَّحيح، وهو منقطع، أبوقلابة عبدالله بن زيد الجرمي لم يسمع من هشام بن عامر، قاله ابن المديني كما في "جامع التحصيل".

• • • حال الإمام معمر بن راشد كما في آخر "مصنف عبدالرزاق" (ج ٨ ص١١٧): عَن أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن هِشَامِ بنِ عَامِر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَالَاتِهِ: «إِنَّ رَأْسَ الدَّجَّالِ مِن وَرَائِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَا رَبُي الله عَلَيهِ تَوَكَّلتُ رَبُي الله عَلَيهِ تَوَكَّلتُ رَبُي الله عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَإِلَيه أُنِيبُ، فَلا يَضُرُّهُ، أَو قَالَ: فَلا فِتنَة عَليهِ».

وأخرجه أحمد (ج٤ ص٢٠) من طريق عبدالرزاق عن معمر به.

وكذا الحاكم (ج٤ ص٥٠٨) وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين. اهه هذا الحديث رجاله رجالُ الصحيح، ولكنه منقطع، أبوقلابة وهو عبدالله بن زيد الجرمي لم يسمع من هشام بن عامر، قاله ابن المديني كما في "جامع التحصيل".

٢ • ٤ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (٣٢١٦): حَدَّنَنَا أَبُوصَالِحٍ يَعنِي

الأنطاكيّ، أُخبَرنَا أَبُوإِسحَق -يَعنِي الفَزَارِيّ- عَن النَّورِيِّ، عَن أَيُّوبَ، عَن حُمَيد -يَعنِي ابنَ هلال- عَن هشَام بنِ عَامِر، قَالَ: جَاءَت الأَنصَارُ إِلَى رَسُولُ الله عَيَالِللهِ عَلَيْتُ يَومَ أُحُد، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قَرحٌ وَجَهدٌ، فَكَيفَ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «احفرُوا وَأُوسِعُوا وَاحعَلُوا الرَّحُلَينِ وَالنَّلاثَةَ فِي القَبرِ» قِيلَ: فَأَيُّهُم يُقَدَّمُ؟ قَالَ: «أَكثَرُهُم قُرآنًا».

أخرجه النسائي (٢٠١٠) وأحمد (ج٤ ص١٩٠٠) والبيهقي (ج٤ ص٣٤).

والحديث بِهذا السند ظاهره على شرط الشيخين، ولكن إليك طرقه وما أُعِلَّ به، فالحديث مداره على حميد بن هلال يرويه:

سفيان الثوري كما عند النسائي (ج٤ ص٨٠)، وأحمد (ج٤ ص١٩)، والبيهقي (ج٤ ص٣٤).

وسفيان بن عيينة كما عند النسائي والطبراني (ج٢٢ ص١٧٢).

ومعمر بن راشد كما عند الطبراني وأحمد.

وحماد بن زيد كما عند الطبراني (ج٢٢ ص١٧٢-١٧٤)، وهو المحفوظ من رواية حماد، لأنه جاء عند النسائي (ج٤ ص٨٣) والبيهقي عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام، عن هشام بن عامر به. ولكن قال ابن أبي حاتم لأبيه كما في "المراسيل" ص (٤٦): حميد، عن هشام أي ذلك أصح؟ قال: ما رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن حميد، عن هشام. أه فتكون زيادة سعد بين حميد وهشام معلة، لأن الصحيح فيها الانقطاع كما قال ابن أبي حاتم.

فأربعتهم (يعني سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، وحماد بن زيد) يروونه عن أيوب، عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر به، وخالفهم عبدالوارث كما عند الترمذي (١٧١٣) وابن ماجه (١٥٦٠) وأحمد (ج٤ ص٢٠) والنسائي (٢٠١٧) والطبراني (ج٢٢ ص٢٢) يرويه عن أيوب عن حميد عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر

به. فيكون عبدالوارث حالف الأربعة المتقدمين، وزاد أبا الدهماء، فتكون الزيادة شاذة لمخالفته من هو أرجح منه. والله أعلم.

وتابع أيوبَ السختياني على روايته (عن حميد عن هشام بدون ذكر الواسطة بين حميد وهشام) سليمانُ بن المغيرة كما عند النسائي (٢٠١٥) والطبراني (ج٢٢ ص ١٧٣) فرواه عن حميد عن هشام به.

وخالفهما جرير بن حازم فرواه عن حميد عن سعد بن هشام عن هشام به، ولكن قال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج١ ص٤٥): سألت أبي عن حديث رواه حميد بن هلال في قتلى أحد فقال النبي ﷺ: «احفروا واعمقُوا وقدِّمُوا أكثرَهم قُراَنًا». قال أبي: رواه سليمان بن المغيرة، وأيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر.

وقال حرير بن حازم: عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام، ورواه غيرهما فقال: عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء أو غيره عن هشام بن عامر، فقلت لأبي: أيهما أصح؟ فقال: أيوب وسليمان بن المغيرة أحفظ من حرير. اهم

فيكون الراجح من هذه الرواية (والله أعلم) هي رواية أيوب وسليمان بن المغيرة عن حميد عن هشام بن عامر به، وهذه الطريق هي منقطعة كما قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص (٤٦) قال: سمعت أبي يقول: حميد بن هلال لم يلق هشام بن عامر، يدخل بينه وبين هشام بن عامر أبوقتاده العدوي، ويقول بعضهم: عن أبي الدهماء، والحفاظ لا يدخلون بينهم أحدًا. اه

## أفادنا بهذا الأخ أبوالحسن الرازحي

٧ • ٤ – قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٢٠): حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ المُغيرَة، عَن حُمَيد -يَعنِي ابنَ هلال- عَن هِشَامِ بنِ عَامِ الأَنصَارِيِّ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ عَلَيْلِللهِ يَقُولُ: «مَا بَينَ خَلقِ آدَمَ إِلَى أَن عَامِ السَّاعَةُ فِتنَةٌ أَكبَرُ مِن فِتنَةِ الدَّجَّالِ».

وأخرجه أبوعوانه كما في "إتحاف المهرة" (ج١٣ ص٦٣١)، وأخرجه الحاكم (ج٤ ص٥٢٨) من طريقين عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام به. مع زيادة فيه وهي: أنَّهم كانوا يمرُّون على هشام ويأتون عمران بن الحصين، فقال هشام بن عامر: هؤلاء يجتازونَ إلى رجلٍ قد كنَّا أكثرَ مشاهدةً لرسول الله وأحفظ عنه، ولقد سمعتُ رسول الله فذكرَه.

وجاء عند أحمد، والطبراني (ج٢٢ ص١٧٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي الدهماء عن هشام بمثل حديث الحاكم، وقد تقدم لك قول أبي حاتم في «المراسيل»: إن حميد بن هلال لم يلق هشام بن عامر، وأن الحفاظ لا يدخلون بينهم أحدًا. يعني أن الصحيح فيها هو الانقطاع. والحمد لله رب العالمين.

## أفادنا بهذا الأخ أبوالحسن الرازحي

٨ • ٤ - قال الإمام الطبراني رحمه الله (ج٢٢ ص١٧١-١٧١): حَدَّتَنَا عَمَرُ الله رَخُهُ الله (ج٢٠ ص١٧١-١٧١): حَدَّتَنَا عَمَرُ الله عَلَيِّ، حَدَّتَنَا سُلَيمَانُ بنُ المُغيرَةِ، عَن حُميد بنِ هلال قَالَ: جَاءَ هشَامُ بنُ عَامِرٍ إِلَى الصَّلاةِ فَأسرَعَ المَشيَ فَدَخَلَ فِي الصَّلاةِ وَقَدَ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَحَهَرَ بِالقرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامِ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قِيلَ الصَّلاةِ وَقَدَ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَحَهَرَ بِالقرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامِ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قِيلَ لَهُ: أَتَقرَأُ خَلفَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَفَعَلُ.

قال الهيثمي في "المجمع" (ج٢ ص١١): رواه الطبراني ورجاله موثقون. اهـ وعاصم بن على فيه كلام لا يضر، فهو حسن الحديث.

وقد تقدم لك في الحديثين السابقين أن الصحيح في هذا السند هو الانقطاع.

## أفادنا بهذا الأخ أبوالحسن الرازحي

٩ • ٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص١٩): حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ، قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ الذَّهَبَ بِالوَرِقِ، نَسِيئَةً

إِلَى العَطَاءِ فَأَتَى عَلَيهِم هِشَامُ بنُ عَامِرٍ فَنَهَاهُم، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيُسَلِّقُونَ نَهَانَا أَن نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالوَرِقِ نَسِيئَةً وَأَنْبَأَنَا -أُو قَالَ: وَأَحْبَرَنَا- أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج٤ ص١١): رواه أحمد وأبويعلى ورجاله رجال الصحيح. اه

وهو كما قال، ولكن قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص (٩٥): قال علي بن المديني: لم يسمع أبوقلابة من هشام بن عامر. اله

وقاله العلائي في «جامع التحصيل» ترجمة (٣٦٢) نقلاً عن ابن المديني. فالحديث منقطعٌ. والله المستعان.

## أفادنا بهذا الأخ أبوالحسن الرازحي

• 1 \$ - قال الإمام الطبراني (ج٢٢ ص١٧٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الأَحْمَرِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ يُونُس اليَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَبدالعَزِيزِ، عَن يَحيى بنِ أَدِ كَرْبٍ، عَن أَبِي قلابَةَ، عَن أَبِي قَتَادَةَ العَدَوِيِّ، عَن هِشَامِ بنِ عَامِرٍ رَضيَ الله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَن رَمَى مُؤمِنًا بكُفر فَهُو كَقَتِله وَمَن الله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله المُوسِدَةُ الله عَنهُ مَوْمَنًا بكُفر فَهُو كَقَتِله

قال ابن أبي حَاتم في "العلّل" ر ٢ ص١٥٧) بعد أن ذكر هذا الحديث: قال أبي: هذا خطأً، إنما يروونه عن أبي قلابه عن ثابت بن الضحاك عن النبي المستثنر اله

أفادنا بِهِذا الأخ أبوالحسن الرازحي



الا عدالله بنُ الْمَبَارَكِ، عَن زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ كُلَيب، قَالَ: قَالَ: أَنبَأَنَا عبدالله بنُ الْمَبَارَكِ، عَن زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ كُلَيب، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بنَ حُجَرٍ قَالَ: قُلتُ: لأنظُرَنَّ إِلَى صَلاَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْتِهِ كَيفَ يُصَلِّي وَائِلَ بنَ حُجَرٍ قَالَ: قُلتُ: لأنظُرَنَّ إِلَى صَلاَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْتِهِ كَيفَ يُصَلِّي، فَنظَرتُ إِلَيه -فوصَف قَالَ-: ثُمَّ قَعَدَ وَافتَرَشَ رِحلَهُ اليُسرَى، كَيفَ يُصِلِّي وَحَلَى مَرفَقِهِ الأَيمَنِ عَلَى وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسرَى عَلَى فَحِذِهِ وَرُكبتِهِ اليُسرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرفَقِهِ الأَيمَنِ عَلَى فَحِذِهِ النَّهَ بَنُ مَن أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصَبَعَهُ فَرَأَيتُهُ فَرَأَيتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدعُو بِهَا.

هذا الحديث بهذا السند ظاهرُهُ أنه حسنٌ، ولكن فيه لفظةٌ شاذة وهي ذكرُ تحريكِ الإصبع، فقد رواه جماعة من الصحابة وليس في أحاديثهم إلا الإشارة، والذي شذَّ بهذه اللفظة هو الثقة الثبت زائدة بن قدامة وقد خالف من هو أزجع منه: سفيان الثوري عند النسائي، وشعبة عند أحمد، وسفيان بن عيينة عند النسائي، وبشر بن المفضل عند أبي داود، وعبدالله بن إدريس عند ابن حزيمة، وخالد الطحان عند البيهقي، ومحمد بن فضيل عند ابن خزيمة، وأبا الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي، وأبا عوانة وغيلان بن جامع حكاه عنهما البيهقي، كل هؤلاء يروونه عن عاصم بن كليب به وليس في روايتهم التحريك فيعتبر زائدة بن قدامة شاذًا، ولا يقال: إن زيادة الثقة مقبولة؛ فإنه يشترط في قبولها أن لا يخالف من هو أوثق،

وقد بسطت القول في ذلك في مقدمة «الإلزامات والتتبع». ولأخينا الفاضل أحمد بن سعيد حفظه الله رسالة في هذا وهي مفيدةٌ حدًا ليس لها نظيرٌ في بابها.

٢٠١٤ على أبوداود الطيالسي رحمه الله تعالى (١٠٢٤) ص (١٣٨): حَدَّثَنَا شُعبَةُ، أَخبَرَنا سلمةُ بنُ كُهيلٍ، قال: سَمعتُ حجرًا أبا العنبسي قَالَ: سَمعتُ عَلَقَمةَ بن وَائِلٍ يُحدِّثُ عَن وَائِلٍ وَقَد سَمعتُ مِن أَنَّه صَلَّى مَع رَسُولِ الله عَلَيْهِم ولا الضَّالِينَ قَالَ: آمِينَ. حَفَضَ بِهَا صَوتَهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى يَدِهِ اليُسرَى، وَسَلَّمَ عَن يَمينِهِ، وَعَن يَسَارِهِ.

قال الدارقطني في "سننه" (ج1 ص٣٤): كذا قال شعبة: وأخفى بِها صوته. ويقال: إنه وَهِمَ فيه، لأن سفيان الثوري، ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: رفع صوته بآمين. وهو الصواب. اله

قلتُ: وطريق الثوري هي عند الترمذي رقم (٢٤٨) وأبي داود رقم (٩٣٢) وأحمد (ج٤ ص٣٦).

وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (ج٢ ص٣٩١) بعد ذكرِه الحديث: وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال يحيى بن معين: ليس يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان. قيل: وشعبة أيضًا إن خالفه؟ قال: نعم.

وقال أيضًا: وقد أجمع الحفاظ محمد بن إسماعيل البخاري وغيره على أنه -يعني شعبة - أخطأ في ذلك فقد رواه العلاء بن صالح، ومحمد بن سلمة بن كهيل عن سلمة

بمعنى رواية سفيان. اه

وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ج١ ص٢١) و"السنن" (ج٢ ص٢١): سمعت محمدًا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس، ويكنى أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه (عن علقمة) وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر، وقال: وخفض بها صوته. وإنما هو: ومدَّ بها صوته.

قال أبوعيسى: وسألتُ أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصحُّ من حديث شعبة. قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة نحو رواية سفيان. ثم ساق رواية العلاء، فقال: حدثنا أبوبكر محمد بن أبان، حدثنا عبدالله بن نمير، حدثنا العلاء بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، عن النبي مُمَالِيةً.. نحو حديث سفيان. اه

العَدلُ، ثَنَا أَحَمَدُ بنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، ثَنَا الحَارِثُ بنُ عَبدالله الخَازِنُ، ثَنَا هُشَيمٌ، عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيبٍ، عَن عَلقَمةَ بنِ وَائِلٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ النَّبيَّ النَّهِ كَانَ إِذَا سَحَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم و لم يخرجاه.

الحديث ظاهره كما يقول الحاكم رحمه الله، ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول في «المراسيل» (ص١٨٠): أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليَّ قالَ: قال أبيّ: لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب. اهم المراد منه.

وفي "تَهذيب التهذيب" و"جامع التحصيل" عن أحمد مثل ذلك.

فعلى هذا فالحديث منقطع.



الله الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٦): حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حَدَّنَنا شُعبَةُ، عَن يَحيى بنِ سَعيد، عَن مُحَمَّد بنِ يَحيى بنِ حَبَّانَ، عَنِ الله الرَّلِيد بنِ الولِيد بنِ الولِيد أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَجدُ وَحشَةً، قَالَ: «إِذَا أَخَذتَ مَضَجَعَكَ فَقُل: أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ الله التَّامَّة، مِن غَضَبه وَعقابه وَشَرِّ عَبَاده، وَمِن هَضَجَعَكَ فَقُل: أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ الله التَّامَّة، مِن غَضَبه وَعقابه وَشَرِّ عَبَاده، وَمِن هَمَزاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَن يَحضُرُونِ، فَإِنَّهُ لا يُضَرُّ وَبِالْحَرِيِّ أَنَ لا يَقرَبَكَ».

هذا الحديث رحاله رجالُ الصحيح، وهو منقطعٌ لأن محمد بن يحيى لم يسمع من الوليد قاله الحافظ في «الإصابة».

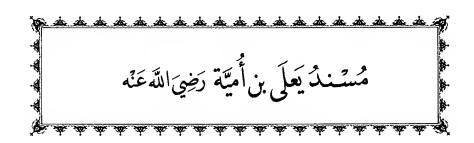

• 1 ع - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٢٢٤): حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا مُنصُورٌ وَعبداللك، عَن عَطَاء، عَن يَعلَى بنِ أُمَيَّة، قَالَ: جَاءَ أَعرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَالَةُ وَعَلَيهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيهِ رَدعٌ مِن زَعفَرَانِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَسُولَ اللهِ إِنِّي وَسُولَ اللهِ إِنِّي وَسُولَ اللهِ عَنَالَ فَقَالَ: ثُمَّ دَعَاهُ أَحرَمتُ فِيمَا تَرَى، وَالنَّاسُ يَسخَرُونَ مِنِّي. وأَطرَقَ هُنيَهة، قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: (اخلَع عَنكَ هَذه الجُبَّة، واغسِلُ عَنكَ هَذَا الزَّعفَرَانَ، واصنع في عُمرَتك كَمَا تَصنعُ في حَجِّكَ».

ثم قال بعد حديثين: ثنا ابن نمير، ثنا عبدالملك، عن عطاء عن يعلى بن أمية، أنه كان مع عمر في سفر وأنه طلب إلى عمر أن يريه الرسول ﷺ إذا أنزل عليه، وذكر الحديث نحو الحديث المتقدم.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم ثقات أثباتًا، ولكنه منقطعٌ، عطاءٌ لم يسمع من يعلى بن أمية، والواسطة بينهما صفوان بن يعلَى بن أمية كما في "الصحيحين" و"مسند أحمد" وغيرهم راجع "التتبع" ص (٤٧٠).

١٦ ٤ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٥ ص٣٣٦): حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ
 كَثير، أَنبَأْنَا سُفيَانُ، عَن ابنِ جُريج، عَن ابنِ يَعلَى، عَن يَعلَى قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ
 مَضطَبِعًا بِبُردِ أَخضَرَ.

هذا الحديث إذا نظرت إليه وحدت رحاله رحال الصحيح، ولكنه منقطع، ابن حريج لم يسمع من ابن يعلى، وابن يعلى هو صفوان وقد ذكرت الواسطة عند الترمذي وابن ماحه، وهو عبدالحميد بن حبير بن مطعم، والحديث صحيح عند الترمذي وابن ماحه، وقد ذكرته في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين".



1 الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص١٧٣): حَدَّثَنَا أَسُودُ بنُ عَامِ، عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي عَمرَةَ، عَن المِنهَالِ بنِ عَمرو، عَن يَعلَى قَالَ: مَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا مِن النَّاسِ رَأَى مِن رَسُولِ الله عَيَّالَةُ إِلا دُونَ مَا رَأَيتُ، فَذَكَرَ أَمرَ الصَّبِيِّ وَالنَّحَلَتينِ وَأَمرَ البَعِيرِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: «مَا لَبَعِيرِكَ رَأَيتُ، فَذَكرَ أَمرَ الصَّبِيِّ وَالنَّحَلَتينِ وَأَمرَ البَعِيرِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: «مَا لَبَعِيرِكَ يَشكُوكَ، زَعَمَ أَنَّكَ سَانِيهِ حَتَّى إِذَا كَبُرَ تُرِيدُ أَن تَنحَرَهُ»؟ قَالَ: صَدَقتَ يَشكُوكَ، زَعَمَ أَنَّكَ سَانِيهِ حَتَّى إِذَا كَبُرَ تُرِيدُ أَن تَنحَرَهُ»؟ قَالَ: صَدَقتَ وَالنَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَفعَلُ.

هذا الحديث رجالُه رجالُ الصحيح، لكنه منقطعٌ، المنهالُ بن عمرو أرسل عن يعلى ابن مرة كما في «تَهذيب».





حَدَّنَنَا مَعَمَرٌ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَي قلابَةً، عَن أَي تَعَلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيُّ عَلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيُّ عَلَيْقَاتُ النَّبِيِّ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله اكتُب لِي بِأَرضِ كَذَا وَكَذَا، بِأَرضِ الشَّامِ لَم اللَّهِ مَا يَقُولُ مَلْهَ عَلَيهَا النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ أَرضُ صَيد فَأُرسِلُ كَلِي مَا يَقُولُ وَكَلِي اللَّهُ إِنَّ أَرضُ صَيد فَأُرسِلُ كَلِي اللَّهُ إِنَّ أَرضَكَ اللَّهُ إِنَّ أَرضُ صَيد فَأُرسِلُ كَلِي اللَّهُ إِنَّ أَرضَكَ اللَّهُ إِنَّ أَرضُ اللهُ إِنَّ أَرضُ اللهُ إِنَّ أَرضُ اللهُ إِنَّ أَرضُ اللهُ ا

نَابٍ مِن السِّبَاعِ».

ورواه الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص١٩٣) فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن أَيُّوبَ به.

الحديث رجاله رجال الصحيح، وهو منقطع ففي "جامع التحصيل" وبخط الحافظ الضياء أنه لم يسمع من أبي تعلبة. اه وكذا قاله الترمذي في "جامعه" كما في "تحفة الأشراف".

والحديث أخرجه أحمد (ج٤ ص١٩٥) عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي تعلبة.

العام أبوداود رحمه الله (ج١١ ص٥٠٥): حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ سَهلٍ، أَحبَرَنَا حَجَّاتُنا مُعاوِيَةُ بنُ سَهلٍ، أَحبَرَنَا حَجَّاجُ بنُ إِبرَاهِيمَ، أَحبَرَنَا ابنُ وَهب، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِح، عَن عبدالرَّحمَنِ بنِ جُبَيرٍ، عَن أبيه، عَن أبي تُعلَّبَةَ الخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَن عبدالرَّحمَنِ بنِ جُبَيرٍ، عَن أبيه، عَن أبي تُعلَّبَةَ الخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَن عبدالرَّحمَنِ بنِ جُبَيرٍ، عَن أبيه، عَن أبيه، عَن أبي تُعلَّبَةً الحُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الله

أخرجه الحاكم (ج٤ ص٤٢٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

كذا قال الحاكم. ومعاوية بن صالح وعبدالرحمن بن جبير، وأبوه ليسوا من رجال البخاري.

ثم إن الحديث معلٌ فقد رواه أحمد (ج٤ ص١٩٣) فقال رحمه الله: ثنا هاشم بن القاسم، ثنا ليث، عن معاوية بن صالح به وذكره موقوفًا وليث هو ابن سعد وهو أثبت من عبدالله بن وهب وقد قال الحافظ في "الفتح" (ج١١ ص٣٥١) في حديث أبي ثعلبة: أخرجه أبوداود وصححه الحاكم، ورواته ثقاتً، ولكن رجَّح البخاري وَقفهُ.



\* ٢ \$ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٤٠٥): حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ عبدالله البَكَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنصُورٌ وَالأَعمَشُ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنِ الأَسوَد، عَن أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَلَدَت سُبَيعَةُ بَعدَ وَفَاة زَوجِهَا بِثَلاث وَعشرينَ، أَو حَمسٍ السَّنَابِلِ، قَالَ: (إِن تَفعَل فَقَد مَضَى وَعشرينَ لَيلَةً، فَتَشَوَّفَت، فَأُتِي النَّبِيُّ مَنَّالِيُّ فَأُحبِرَ، فَقَالَ: ((إِن تَفعَل فَقَد مَضَى أَجَلُهَا)).

حَدَّثَنَا شُعبَةُ، حَدَّثَنَا مَنصُورٌ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنِ الأَسوَدِ، عَن أَبِي السَّنَابِلِ بِنِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ، حَدَّثَنَا مُنصُورٌ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنِ الأَسوَدِ، عَن أَبِي السَّنَابِلِ بِنِ بِعكَك، قَالَ: وَضَعَت سُبَيعَةُ بِنتُ الْحَارِث بَعدَ وَفَاةٍ زَوجَهَا بِثَلاث وَعشرِينَ أَو بَعكَك، قَالَ: وَضَعَت سُبَيعَةُ بِنتُ الْحَارِث بَعدَ وَفَاةٍ زَوجَهَا بِثَلاث وَعشرِينَ أَو بَعمسُ وَعشرينَ لَيلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّت تَشَوَّفَت لِلنِّكَاحِ، فَأَنكَرَ ذَلِكَ عَلَيهَا وَذَكرَ ذَلِكَ لِللَّهُ عَلَيهَا وَذَكرَ ذَلِكَ لِلْتَابِي فَعَل فَقَد حَلَّ أَجَلُهَا».

قَالَ عَفَّانُ: «فَقَد حَلَى أَجَلُهَا».

هذا حديث ظاهره الصحة، ولكن الترمذي رحمه الله يقول بعد هذا الحديث (ج٤ ص٣٧٤ من "التحفة"): حديثُ أبي السنابل حديثٌ مشهورٌ من هذا الوجه ولا نعرفُ للأسود شيئًا عن أبي السنابل وسمعتُ محمدًا يقول: لا أعرفُ أن أبا السنابل عاش بعد النبي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال



الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٥٨٥): حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَن سَعِيدُ بنُ أبوبَكرِ بنُ أبي شَيبَةَ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّد قَالا، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَن سَعِيدُ بنُ عبدالعَزيز، عَن سُليمَانَ بنِ مُوسَى، عَن أبي سَيَّارَةَ المُتعيِّ أَأَتُ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله احمِهَا لي، وَسُولَ الله احمِهَا لي، فَحَمَاهَا لي.

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رجال الصحيح، إلا علي بن محمد وهو الطنافسي، وهو ثقة ولكن الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أبي سيارة يقول: وسليمان لم يدرك أحدًا من الصحابة، فهذا السند منقطع. وذكر البوصيري في "مصباح الزجاجة" عن أبي حاتم والبخاري نحو ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: المتقى، والصواب ما أثبتناه كما في "الإصابة".



٣٧٤ عَنْ الله الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص ٢٠): حَدَّثَنَا حَسَنُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عَن سُهيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيه، عَن أَبِيه عَيَّاشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن قَالَ حِينَ أَصبَحَ: لا إِلَه إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّهُ وَلَهُ الْحَمدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيء قَديرٌ، كَانَ لَهُ كَعَدلِ رَقَبَة مِن وَلَد إِسمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشرُ حَسَنَات، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا عَشرُ مَسَنَات، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا عَشرُ سَيِّنَات، وَرُفِعَت لَهُ بِهَا عَشرُ دَرَجَات، وَكَانَ في حرزٍ مِن الشَّيطَانِ حَتَّى يُصبِحَ الله عَلَيْ وَرُفِعَت لَهُ بِهَا عَشرُ دَرَجَات، وَكَانَ في حرزٍ مِن الشَّيطَانِ حَتَّى يُمسِيّ، وَإِذَا أَمسَى مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصبِحَ " قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ الله الله الله عَيَّاشٍ يَروي عَنكَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا؟ فَيَانَ شَوي عَنكَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَانَ (صَدَقَ أَبُوعَيَّاشٍ ".

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وجدتَهم رجالَ الصحيح، ولكن ابن أبي حاتم ذكره في "العلل" (ج٢ ص١٨٠) من حديث أبي معاوية عن سهيلٍ به. قال: ورواه وهيبٌ، عن سهيلٍ، عن أبيه، عن ابن أبي عياش، عن النبي المُنْظَيْرُ.

قال ابن أبي حاتم: قال أبي: وهيبٌ أحفظ من أبي معاوية، والناسُ يقولون: عن رجلٍ من أسلم. اه قلت: أبومعاوية قد تابعه حماد بن سلمة عند أحمد كما ترى، ولكن الظاهر أن رواية وهيب تُعِلُّ رواية حماد بن سلمة وأبي معاوية، والله أعلم.



الأعمَشُ، عَن سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعد، عَن أَبِي كَبِشَةَ الأَغَارِيِّ، قَالَ: قَالَ الأَعمَشُ، عَن سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعد، عَن أَبِي كَبِشَةَ الأَغَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَلًا وَعَلمًا وَلَم يُؤتِه مَالاً، فَهُو فَهُو يَعمَلُ بِهِ فِي مَالِه فَينفقُهُ فِي حَقِّه، وَرَجُلِّ آتَاهُ اللهُ علمًا وَلَم يُؤتِه مَالاً، فَهُو يَعُولُ: لَو كَانَ لِي مَثلُ مَا لِهَذَا عَملتُ فِيه مِثلَ اللهِ عَملُ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَملًا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الأَجرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَلَم يُؤتِه علمًا، وَهُو رَسُولُ اللهِ يَتَعْمَلُ»، قَالَ: قَالَ وَهُو يَخبِطُ فِيه يُنفقُهُ فِي غَيرِ حَقِّه، وَرَجُلٌ لَم يُؤتِه اللهُ مَالاً وَلَا عِلمًا، فَهُو يَخبِطُ فِيه يُنفقُهُ فِي غَيرِ حَقِّه، وَرَجُلٌ لَم يُؤتِه اللهُ مَالاً وَلا علمًا، فَهُو يَخبِطُ فِيه يُنفقُهُ فِي غَيرِ حَقِّه، وَرَجُلٌ لَم يُؤتِه اللهُ مَالاً وَلا علمًا، فَهُو يَخبِطُ فِيه يُنفقُهُ فِي غَيرِ حَقِّه، وَرَجُلٌ لَم يُؤتِه اللهُ مَالاً وَلا علمًا، فَهُو يَعْمَلُ»، قَالَ: قَالَ يَقُولُ: لَو كَانَ لِي مَالٌ مِثلُ هَذَا عَملتُ فِيه مِثلَ الذِي يَعمَلُ»، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال (ص٢٣١): حَدَّنَنَا عَبْدُالله بنُ نُمَير، حَدَّنَنَا عُبَادَةُ بنُ مُسلم، حَدَّنَنِي يُونُسُ بنُ خَبَّاب، عَن سَعِيد أَبِي البَخترِيِّ الطَّائِيِّ، عَن أَبِي كَبشَةَ الأَغَارِيِّ، وَنُسُ بنُ خَبَّاب، عَن سَعِيد أَبِي البَخترِيِّ الطَّائِيِّ، عَن أَبِي كَبشَةَ الأَغَارِيِّ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَيَّالِيَّةِ يَقُولُ: (اثَلاثٌ أَقسمُ عَلَيهِنَّ وَأُحَدِّثُكُم حَديثًا فَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَيْدُ يَقُولُ: (اثَلاثٌ أَقسمُ عَلَيهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَّصَ مَالَ عَبد صَدَقَةً، فَاحَفَظُوهُ، قَالَ: فَأَمَّا الثَّلاثُ الَّذِي أُقسمُ عَلَيهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَّصَ مَالَ عَبد صَدَقَةً، وَلا ظُلِمَ عَبد بِمَظلَمَةٍ فَيصِبرُ عَلَيها إِلاَّ زَادَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزَّا، وَلا يَفتَحُ

عَبدٌ بَابَ مَسَأَلَة إِلاَّ فَتَحَ الله لَهُ بَابَ فَقْرٍ، وَأَمَّا الَّذِي أُحَدُّثُكُم حَديثًا فَاحَفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الدُّنِيَا لأَربَعَة نَفَرٍ: عَبدٌ رَزَقَهُ الله عَرَّ وَجَلَّ مَالاً وَعَلَمًا فَهُو يَتَقيي فيه رَبَّهُ وَيَصِلُ فيه رَحِمَهُ، وَيَعلَمُ للله عَزَّ وَجَلَّ فيه حَقَّهُ. قَالَ: فَهُوَ يَتَقي فيه رَبَّهُ وَيَصِلُ فيه رَحِمَهُ، وَيَعلَمُ لله عَزَّ وَجَلَّ عِلمًا وَلَم يَرزُقهُ مَالاً، قَالَ: فَهُو يَقُولُ: لَو كَانَ لِي مَالٌ عَملتُ بِعَملِ فُلان، قَالَ: فَأَجرُهُمَا سَوَاءٌ، قَالَ: وَعَبدٌ رَزَقَهُ الله مَالاً وَلَم يَرزُقهُ علمًا، فَهُو يَخبِطُ في مَاله بغير علم لا يَتَقي فيه رَبَّهُ عَزَّ وَجَلً، مَالاً وَلَم يَرزُقهُ علمًا، فَهُو يَخبِطُ في مَاله بغير علم لا يَتَقي فيه رَبَّهُ عَزَّ وَجَلّ، وَلا يَصِلُ فيه رَحَمَهُ، وَلا يَعلَمُ لله فيه حَقَّهُ، فَهذَا بأخبَثُ المَنازِل، قَالَ: وَعَبدٌ لَو كَانَ لِي مَالٌ لَعَملتُ بِعَملٍ فُلان، وَعَبدٌ لَم يَرزُقهُ اللهُ عَمل فُلان، قَهُو يَقُولُ: لَو كَانَ لِي مَالٌ لَعَملتُ بِعَملٍ فُلان، قَالَ: وَعَبدٌ لَم يَرزُقهُ اللهُ مَالاً وَلا علمًا فَهُو يَقُولُ: لَو كَانَ لِي مَالٌ لَعَملتُ بِعَملٍ فُلان، قَالَ: هي نَيْتُهُ فَوزِرُهُمَا فِيه سَوَاءٌ».

الحديث بالسند الأول رجاله رجال الصحيح، ولكنه منقطع، قال الحافظ رحمه الله في "النكت الظراف": ولم يسمع سالم من أبي كبشة، وقد أخرجه أبوعوانة في "صحيحه" من طريق حرير، عن منصور، عن سالم قال: حُدِّثتُ عن أبي كبشة. اهم

قلت: وقد ذكرت الواسطة أنه ابن أبي كبشة وسُمِيَ عبدالله كما في "تحفة الأشراف" وعبدالله بن أبي كبشة ترجمه ابن حبان رحمه الله في "الثقات" (ج٥ ص٣٦) فقال: يروي عن أبيه وله صحبه -يعني أباه أبا كبشة- عداده في أهل الشام، روى عنه حبيب بن عبدالله بن أبي كبشة. أه

قلت: وسالم بن أبي الجعد كما في «تحفة الأشراف»، فعلى هذا فهو مجهول الحال. فالحديث ضعيف.

وأما الحديث الثاني فمن طريق يونس بن حباب، وهو مختلف فيه كما في «تهذيب التهذيب» لكن الجرح فيه مفسر كما في «ميزان الاعتدال»، قال الحافظ الذهبي في ترجمته من «الميزان»: قال يحيى بن سعيد: كان كذابًا. وقال ابن معين: رجل سوء ضعيف. وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. وقال النسائي: ضعيف -وهذا حرح غير

مفسر - وقال الدارقطني: رجل سوء فيه شيعية مفرطة. وقال البخاري: منكر الحديث. وذكر في ترجمته حديثًا فيه: أن العبد يُسأل في قبره: من وليك؟ فإن قال: علي، نحا. اها المراد من "الميزان".

هذا وقد كتبت هذا في «الفواكه الجَنِيَّة» فعسى الله أن يوفقني لحذفه من الطبعات القادمة.



عَ ٧٤ عـ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٣٤٢): حَدَّثَنَا أَبُوالْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُوالْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ، عَن شُرَيح (١) بن عُبَيد الحَضرَمِيِّ، أَنَّ أَبَا مَالِكُ الأَشْعَرِيُّ لَمَّا حَضَرَتُهُ الوَّفَاةُ قَالَ: يَاسَامِعَ الأَشْعَرِيِّينَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنكُم الغَائِبَ إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله اللهَ يَقُولُ: «حُلُوةُ الدُّنِيَا، مُرَّةُ الآخِرَة، وَمُرَّةُ الدُّنِيَا، حُلُوةُ الآخِرَة».

هذا الحديث ظاهره الصحة، وقد أخرجه الحاكم (ج٤ ص٣١٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه

لكن في «جامع التحصيل» في ترجمة سعيد بن أبي هند أن أبا حاتم قال: إن رواية سعيد بن أبي هند عن أبي مالك الأشعري مرسلة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن شريح عن عبيد، والصواب ما أثبتناه، فهو شريح بن عبيد، كما في كتب الرجال.



• ٢ ع - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص٧٩٧): حَدَّنَنَا أبوبَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا أبوأُسَامَةَ، عَن عَوف، عَن حلاس، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ كَمَتْلِ الكَلبِ أَكَلَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ كَمَتْلِ الكَلبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيتُه فَأَكَلَهُ».

هذا الحديث رجالُه رجالُ الصحيح، ولكنه منقطعٌ، خلاسٌ لم يسمع من أبي هريرة قاله البوصيري في «مصباح الزجاجة» والحافظ في «تَهذيب التهذيب» عن الإمام أحمد رحمه الله.

٢٦٤ ع - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٤٢٩): حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيد، عَن عَوف، قَالَ: حَدَّثَنَا خلاسٌ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَالْحَسَنُ عَن النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: هُمَن أَتَى كَاهِنًا أَو عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَد كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّد عَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الحسن هو ابنُ أبي الحسن البصري، وهو شيخُ عوف، فعوفٌ يرويه عن خلاس عن أبي هريرة، وعن الحسن مرسلاً.

وأنت إذا نظرت في طريق خلاسٍ وجدتهم كلهم رجال الصحيح، ولكن خلاس لم يسمع من أبي هريرة كما في "تَهذيب التهذيب" عن الإمام أحمد وغيره. على أن الحاكم قد رواه (ج٢ ص٤٢٩) من حديث روح، عن عوف، عن خلاس، ومحمد عن أبي هريرة، لكني لا أعتمد على تفردات الحاكم لكثرة أوهامه.

٢٧ ٤ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٦ ص١٧١): حَدَّثَنَا أبوالوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن النَّضر بنِ أَنَسٍ، عَن بَشير بن نَهِيك، عَن أَبِي هُرَيرَة، عَن النَّبِيِّ أَيْكُولِهِ قَالَ: «مَن كَانَت لَهُ امرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحَدَاهُمَا جَاءَ يَومَ القيَامَة وَشَقَّهُ مَائلٌ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم ثقات رجالَ الصحيح، ولكن الترمذي رحمه الله تعالى يقول (ج٤ ص٢٩٥): إنما أسند هذا همام بن يجيى عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام. اله

قَالَ أَبُوعُ الْبُتُ مِن همامٌ هو ابن أبي عبدالله الدستوائي، وهو أثبتُ من همامٍ فيكون الحديث شاذًا، والله أعلم.

ثم وحدت الترمذي في "العلل" (ج١ ص٤٤٩) قد ذَكَرَهُ من حديث سعيد وهو ابنُ أبي عروبة عن قتادة، ثم قال الترمذي: وحديث همام أشبه، وهو ثقَةٌ حافظ. اه

قَالَ أَبُوعُلِمِنْ رَ: بل يعتبر شاذًا، وقد حالف همام هشامًا وسعيدًا وكل واحد منهما أثبت منه في قتادة، والله أعلم.

٨٠٤ عَ صَالَ أَبُودَاوِد رَحْمُهُ اللهُ (ج٧ ص٢٣٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعِ، أَخْبَرَنَا ابنُ أَبِي فُدَيك، حَدَّثَنِي عبدالله بنُ أَبِي يَحيَى، عَن سَعِيد بنِ أَبِي هند، قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَكُونُ إِبلٌ لِلشَّيَاطِين، وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِين، وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِين، فَقَد رَأَيتُهَا، يَحْرُجُ أَحَدُكُم بِحُنَيبَات مَعَهُ قَد للشَّيَاطِين، فَلا يَحْرُجُ أَحَدُكُم بِحُنَيبَات مَعَهُ قَد أَسَمَنَهَا، فَلا يَحْرُجُ أَحَدُكُم بِحُنَيبَات مَعَهُ قَد أَسَمَنَهَا، فَلا يَعْلُو بَعِيرًا منهَا، وَيَمُرُ بأَخيه قَد انقَطَعَ بِه فَلا يَحْمِلُهُ، وَأَمَّا بُيُوتُ

الشُّيَاطين فَلَم أَرَهَا».

كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: لا أُرَاهَا إِلا هَذِهِ الأَقفَاصَ الَّتِي يَستُرُ النَّاسُ بِالدِّيبَاجِ.

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وحدتَ رحاله رحالَ الصحيح، إلا عبدالله بن أبي يحيى، وقد وثَّقَهُ أحمد وابن معين وأبوداود كما في "تَهذيب التهذيب". ولكن قال ابن أبي حاتم ص(٦٧) من "المراسيل": سمعت أبي يقول: سعيد بن أبي هند لم يلتَى أبا هريرة.

إبرَاهيمَ بنِ مَثرُود، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهب، عَن مَحرَمَة، عَن أبيهِ قَالَ: سَمعتُ أبيهِ قَالَ: سَمعتُ أبيه مَثرُود، قَالَ: سَمعتُ أبي يَقُولُ: سَمعتُ أبا هُرَيرَةَ يَقُولُ: فَالَ سَمَعتُ أبا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَفَدُ الله ثَلاَئَةٌ: الغَازي، وَالحَاجُّ، وَالمُعتَمرُ».

هذا الحديث إذا نظرت في سنده حكمت عليه بأنه حسن، ولكن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، فالحديث منقطع وقد كتبت شيئًا من هذا في تحقيق ودراسة "التتبع" في الكلام على حديث أبي موسى في ساعة الجمعة.

• ٣ ٤ - قال أبوداود رحمه الله (ج٧ ص٦): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخبَرَنَا عِيسَى ابنُ يُونُسَ، أَخبَرَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَن مُحَمَّد بنِ سيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّلِةِ: «مَن ذَرَعَهُ قَيءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ، وَإِن استَقَاءَ فَلِيقض».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجالَ الصحيح، ولكنَّ الحافظَ المنذري كما في «عون المعبود» يقول: إن الترمذي (١) يقول: قال محمد -يعني البخاري-: لا أراه محفوظًا. قال أبوعيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، ولا يصح

<sup>(</sup>١) وذكره في «العلل الكبير» (ج١ ص٣٤٢).

إسناده. قال أبوداود: سمعتُ أحمدَ بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ.

وفي "فيض القدير"؛ وأنكره أحمد. وقال الدارميٰ: زعم أهل البصرة أن هشامًا وَهِمَ الْهِهِ. الْهِ الْهِ الْهِ الله اللهُ الل

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتُهم رجالَ الصحيح ولكن في "جامع التحصيل" في ترجمة محمد بن المنكدر قال ابن معين وأبوزرعة: لم يسمع من أبي هريرة ولم يلقَه. اه

وتمثيلنا بأي حديث لا يعني أنه لم يثبت من طريق أخرى، فقد أخرج الترمذي (ج٣ ص٣٨) وقال: هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ من حديث المقبري عن أبي هريرة، وقد أخرجته في "الصحيح المسند". ولكن مقصودنا التنبيهُ على أن الحديث بهذا السند لا يثبتُ، والله أعلم.

٢٣٠ - قال البزار رحمه الله كما في "كشف الأستار" (ج٢ ص٣٦٦): حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَبِيب بنِ عَرَبِيِّ، ثَنَا المُعتَمرُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: سَمعتُ عَوفًا قَالَ: سَمعتُ عَوفًا قَالَ: سَمعتُ حَلاسًا يَقُولُ: قَالَ أَبُوهُرَيرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ذَهَب قَالَ: سَمعتُ خلاسًا يَقُولُ: فَالَ قَالَ أَبُوهُرَيرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ذَهَب تَلاثَةُ نَفَر رَادَةً لأَهلهم، قَالَ: فَأَخَذَهُم مَطَرٌ فَلَحَأُوا إلى غَارٍ، قَالَ: فَوقَعَ عَليهِم أَحَسَبُهُ قَالَ: مِن فَم الغَارِ - حَجَرٌ فَسَدَّ عَليهِم فَمَ الغَارِ، وَوقَعَ مُتَحَافٍ عَنهُم

قَالَ: فَقَالَ النَّفَرُ بَعضُهُم لِبَعض: عَفَا الأَثَرُ، وَوَقَعَ الحَجَرُ، وَلا يَعلَمُ بمَكَانكُم إِلاَّ الله تَعَالَى، فَتَعَالَوا فَليَدعُ كُلُّ رَجُل منكُم بأُوثَق عَمَل عَمِلَهُ لله عَزَّ وَجَلَّ، عَسَى أَن يُحرِجَكُم من مَكَانكُم، قَالَ أَحَدُهُم: اللَّهُمَّ إِن كُنتَ تَعلَمُ أَنَّى كُنتُ بَرًّا بِوَالِدَيُّ، وَإِنِّي أَرَحتُ غَنَمي لَيلَةً، وَكُنتُ أَحلبُ لأَبُويُّ فَآتيهمَا مُضطَجعَان عَلَى فرَاشهمَا حَتَّى أَسقيَهُمَا بيَدَيَّ، وَإِنِّي أَتيتُهُمَا لَيلَةً من تلك الَّليَالِي، وَحِئتُ بشَرَابِهِمَا فَوَجَدُّتُهُمَا قَد نَامَا، وَإِنِّي جَعَلتُ أَرغَبُ لَهُمَا من نَومهمَا وَأَكرَهُ أَن أُوقظَهُمَا وَأَكرَهُ أَن أُرجعَ بِالشَّرَابِ فَيَستَيقِظَانِ فَلا يَجِدَانِي عندَهُمَا، فَقُمتُ مَكَاني قَائمًا عَلَى رُءُوسهمَا كَذَلكَ حَتَّى أَصبَحتُ، اللَّهُمَّ إن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلكَ ابتغَاءَ وجهكَ فَافرُج عَنَّا. قَالَ: فَزَالَ –أَو كَلمَةً نَحوَهَا- ثُلثُ الحَجَر انفرَاجًا، قَالُوا للآخر: إيهًا أَي: قُل، قَالَ: فَقَالَ الثَّاني: الَّلهُمَّ إِن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي أَحبَبَتُ ابنَةَ عَمِّ لِي حُبًّا شَديدًا، وَإِنِّي-أَحسَبُهُ قَالَ-: خَطَبْتُهَا إلى أَهلهَا فَمَنَعُونِيهَا، حَتَّى جَعَلتُ لَهَا مَا رَضيَت به بَيني وَبَينَهَا، ثُمَّ دَعَوتُ بِهَا فَخَلُوتُ بِهَا فَقَعَدتُ مِنهَا مَقعَدَ الرَّجُلِ مِنِ الْمَرَأَةِ فَقَالَت: لا يَحِلُّ لَكَ أَن تَفُتَّ الْحَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَانقَبَضَتْ إِليَّ نَفسِي، وَوَفَّرتُ حَقَّهَا عَلَيهَا وَنَفْسَهَا، الَّلَهُمَّ إِن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلكَ ابتِغَاءَ وَجَهِكَ فَافرُج عَنَّا، قَالَ: فَزَالَ -أُو كَلَمَةً نَحوَهَا- انفرَاجًا، وَقَالُوا للثَّالث: إيهًا -أَي: قُل- قَالَ النَّالثُ: الَّلهُمَّ إِن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي عَملَ لِي عَامِلٌ عَلَى صَاعٍ مِن طَعَامٍ، فَانطَلَقَ العَامِلُ وَلَم يَأْخُذ صَاعَهُ، فَاحتَبَسَ عَلَيَّ طَويلاً من الدَّهر، وَإِنِّي عَمَدتُّ عَلَى صَاعه أَحرُثُهُ، حَتَّى احتَمَعَ مِن ذَلِكَ الصَّاعِ بَقَرٌ كَثِيرٌ، وَشَاءٌ كَثِيرٌ، وَمَالٌ كَثيرٌ، وَإِنَّ ذَلِكَ العَاملَ أَتَاني بَعدَ زَمَان يَطلُبُ الصَّاعَ مِن الطَّعَامِ، وَإِنِّي قُلتُ لَهُ: إِنَّ صَاعَكَ مِنِ الطُّعَامِ قَد صَارَ مَالاً كَثيرًا، وَشَاءً كَثيرًا، وَبَقَرًا كَثِيرًا، فَخُد هَذَا كُلَّهُ، فَإِنَّهُ مِن الصَّاعِ. فَقَالَ لِي: أَتَسخَرُ؟ قَلتُ لَهُ: لا وَالله، وَلَكَنَّهُ الحَقُّ، َ فَانطَلَقَ بِهِ يَسُوقُ المَالَ أَجْمَعَ، الَّلهُمَّ فَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلِكَ ابتِغَاءَ وَحهِكَ فَافرُج عَنَّا، فَانفَلَقَ الحَجَرُ فَوقَعَ، وَحَرَجُوا يَتَمَاشُونَ».

قال البزار: لا نعلم رواه عن عوفٍ عن خلاسٍ إلا المعتمرُ.

قال أبوطبر : الحديث رجاله رجال الصحيح، وهو منقطع، حلاس لم يسمع من أبي هريرة ففي "جامع التحصيل" أن أبا داود قال: سمعت أحمد يقول: لم يسمع من أبي هريرة شيئًا. وقال يجيى بن سعيد: حلاس عن أبي هريرة مرسل. اه المراد منه.

٣٣٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٣٣٩): حَدَّثَنَا يُونُسُ<sup>(١)</sup> حَدَّثَنَا يُونُسُ<sup>(١)</sup> حَدَّثَنَا يُونُسُ<sup>(١)</sup> حَدَّثَنَا يُونُسُ<sup>(١)</sup> عَن أَبِي لَيْتُ مَولى أَبِي بَكرٍ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: شَكَا أَصِحَابُ النَّبِيِّ مَثَلِللهِ إِلَيْهِ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيهِم إِذًا تَفَرَّجُوا. قَالَ: «استَعِينُوا بِالرُّكِبِ» قَالَ ابنُ عَجلانَ: وَذَلِكَ أَن يَضَعَ مِرفَقَهُ عَلَى رُكبَتِيهِ إِذَا أَطَالَ السُّجُودَ وَأَعِياً.

وأخرجه الحاكم (ج٢ ص٢٢) وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ و لم يخرجاه.

كذا قال الحاكم رحمه الله، ومسلم لم يحتج بابن عجلان إنما روى له في الشواهد والمتابعات.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدته صالحًا للحجية، ولكن الإمام البخاري في "التاريخ" (ج٤ ص٢٠٣) قال: حدثنا أبونعيم، عن سفيان، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش: شكا أصحاب النبي عَلَيْقُو مشقة السجود، فقال: «استعينوا بالرُّكب».

وتابعه عبدُالله بن محمد عن سفيانَ بن عيينة عن سمي عن النعمان.

<sup>(</sup>۱) يونس هو: ابن محمد.

وقال ابن عجلان: عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأول أصح بإرساله. اهو وقال الترمذي رحمه الله (ج٢ ص٧٨ بتحقيق أحمد شاكر) بعد أن ذكر الحديث متصلاً: قال أبوعيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة الا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عينة وغير واحد، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي من النبي المنافذ نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. اه

والحديث ذكره عبدالرزاق (ج٢ ص١٧١) عن الثوري عن سمي بسند البخاري في «التاريخ» مرسلاً.

وذكره أيضًا ابن أبي حاتم في "العلل" (ج١ ص١٩٠) فذكر نحو كلام الترمذي ثم ذكر عن أبيه أنه مرسل.

ظاهر الحديث الحسن، ولكن ابن أبي حاتم ذكره في "العلل" (ج٢ ص٣٣٣) وقال: قال أبي: له علةٌ، قلتُ: وما هو؟ قال: رواه ابنُ أبي ذئب عن خاله (٢) الحارثِ بن عبدالرحمن، قال: دخلتُ أنا وأبوسلمة على ابن طهفة فحدَّث عن أبيه قال: مرَّ بي وأنا نائم على وجهي، وهذا الصحيح، وذكره ابن أبي حاتم أيضًا في هذه الصفحة من وجه آخر وكذا ص(٢٦٩) و (٢٧٠) وذكر أنه معلِّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ما يحبه الله، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عن خال الحارث بن عبدالرحمن، والصواب ما أثبتناه.

الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، أَنبَأَنَا عَبدُالرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا عَبدُاللهَ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، أَنبَأَنَا عَبدُالرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا عَبدُاللهَ بنُ اللهِ عَدَّاللهَ بنُ سَعِيدِ بنِ أَبِي هند، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَتَوَلِّلُهِ: «إِنَّ الله يُبغضُ كُلَّ جَعظرِيٌّ جَوَّاظ، سَخَّابٍ بِالأَسوَاقِ، جيفَةٍ بالليلِ، حِمارٍ بالنَّهَارِ، عَالِم بِأَمرِ الدُّنيَا، جَاهلِ بِأَمرِ الآخِرَةِ».

هذا الحديث كثيرًا ما حدثنا به، ذَلكَ لأن رجالَه كلُّهم ثقاتٌ، ولكن أبا حاتم يقول: سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة كما في "المراسيل" لولده، ونَقَلَ هذا الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" مقرًّا له.

٢٣٤ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٧٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبداللَلكِ بنِ أَبي الشَّوَارِبِ، أَحبَرَنَا عبدالعَزِيزِ بنُ اللَّختَارِ، عَن سُهيلِ بنِ أَبي عبداللَلكِ بنِ أَبي اللَّوَارِبِ، أَحبَرَنَا عبدالعَزِيزِ بنُ اللَّختَارِ، عَن سُهيلِ بنِ أَبي صَالِحٍ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةً، عَن النَّبِيِّ أَيَّدُ اللَّهِ قَالَ: «مِن غُسلِهِ الغُسلُ، وَمَن حَمله الوُضُوءُ» يَعني اللَّيتَ.

قَالَ أَبُوعِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَد رُوِيَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مَوقُوفًا.

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وافقتَ أبا عيسى على الحكم عليه بالحسن، ولكن الحافظ في "الفتح" (ج٣ ص١٢٧) يقول: وهو معلولٌ لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة.

وللحديث طريق أخرى إلى أبي هريرة، قال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج١ ص١٥٥): سُئِلَ أبي عن حديث رواه هدبة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي المُنْ الله عن أبي هريرة لا يرفعُه النقاتُ. اه فَلَيْتَوَضَّأً». قال أبي: هذا خطأ، إنما هو موقوفٌ عن أبي هريرة لا يرفعُه النقاتُ. اه

وقال المناوي في «فيض القدير»: قال الترمذي: حسن، وضعَّفُه الجمهور، وقال ابن حجر: ذكر له البيهقي طرقًا وضعفها، ثم صحح وَقفَهُ، وقال البخاري: الأشبهُ موقوف. وقال ابن الجوزي: فيه محمد بن عمرو، قال يجيى: ما زال الناس يَتَّقون حَديثه. اه

وفان بهن بجوري. فيه حمد بن عمرو، فان ييبي . قا ران المعلن يصوف عليه المحمد وأنت حبير أننا إذا ذكرنا حديثًا في هذا الكتاب فلا يعني أنه ضعيفٌ من جميع الطرق، ولكن يعني أنه معلٌ من هذه الطريق، وهذا شأن كتب العلل ككتاب ابن أبي حاتم، وكتاب الدارقطني، وهذا الحديث من ذاك، فإن له طرقًا كثيرة، حتى قال الحافظ كما في "فيض القدير": طرقه كثيرة كلها لا تصح، وأسوأ أحواله أن يكون حسنًا. اهم المراد من "فيض القدير".

وأما الحكمُ الشرعي فالأمرُ فيه للندب، والله أعلم.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجالَ الصحيح، ولكن الترمذيَّ رحمه الله يقول (ج١ ص٤٧٠) بعد أن ذكره من طريق محمد بن فضيل به.

قال أبوعيسى: وسمعتُ محمدًا يقول: حديثُ الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطُّأً، أخطأً فيه محمد ابن فضيل. حدثنا هناد، حدثنا أبوأسامة، عن أبي اسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاه أولاً وآخرًا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش معناه.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج١- ص١٠١) بعد أن ذكره من طريق محمد بن فضيل: قال أبي: هذا خطأً وَهِمَ فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله. اه

وقال البيهقي رحمه الله (ج١ ص٣٧٦) بعد أن ذكره من طريق محمد بن فضيل: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، قال: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يجيى بن معين يُضعِف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أحسب يجيى يريد أن للصلاة أولاً وآخرًا، وقال: إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد.

وقال في موضع آخر من "التاريخ": حديثُ الأعمشِ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للصلاة أولاً وآخرًا"، رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهدِ مرسلاً. قال الشيخ (البيهقي): وبمعناه ذَكرَهُ البخاري رحمه الله.

أخبرنا أبوعبدالله الحافظ نا أبوبكر بن إسحاق الفقيه، أنا أحمد بن محمد بن النضر، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان يقال: إنَّ للصلاة أولاً وآخرًا... فذكره. وكذا رواه أبوإسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وأبوزبيد عبثر ابن القاسم، عن الأعمش، عن مجاهد. اه

هذا كلامُ أهل الفن رحمهم الله. وأما ما ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن ابن حزم وابن الجوزي أنَّهما ردَّا هذا التعليل فَهُما لم يَرُدَاه بحجةٍ ولا يعارضُ ردُّهما قول البخاري وابن معين وأبي حاتم رحمهم الله.

🗚 🕏 ـ قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٧ ص٢١٩): حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ

مَروَانَ الرَّقِيُّ، أَحبَرَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ، عَن أَبِي حَيَّانُ<sup>(١)</sup> التَّميمي، أَخبَرَنَا أَبُوزَرَعَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُسَمِّي الأُنثَى مِن الخَيلِ فَرَسًا.

الحديث رحاله رحالُ الصحيح إلا موسى بن مروان، وقد روى عنه جماعة و لم يوثّقه معتبر، ولكن الظاهر أنه متابع لما سيأتي في «العلل».

وإليك ما قاله أبوحاتم قال ولده في كتاب "العلل" (ج١ ص٣٠): سألتُ أي: مروانُ الفزاري عن أبي حيان التيمي فذكر الحديث؟ فقال: هذا حديثٌ مشهور رواه جماعة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي المي المي الله أنه ذكر الغلول فقال: (لا أَلفَينَ أَحَدَكُم يَجِيءُ يَومَ القيامَة عَلَى عُنْقِهِ فَرَسٌ»، فاختصر مروانُ هذا الحديث لما قال: (يَحملُه)، ولم يقل: (يَحملُه). اه

**٣٤٤** قال الإمام البحاري رحمه الله في "الأدب المفرد" ص (٢٧٢): حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ المُنذرِ، حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيك، عَن عَبدالله بنِ أَبِي يَحيَى، عَن سَعِيد بنِ أَبِي هِند، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال إبراهيم: يعني النِّياب المخططة.

الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وحدتَهم رجالَ الصحيح، إلا عبدَالله بن أبي يجيى وهو عبدُالله بن محمد بن أبي يجيى، وقد وثّقه أحمد وابن معين وأبوداود كما في "تَهذيب التهذيب".

ولكن في «جامَع التحصيل» عن أبي حاتم رحمه الله أن سعيد بن أبي هند لم يلقَ أبا

<sup>(</sup>۱) أبوحيان هو يحيى بن سعيد التيمي.

موسى، ولا أبا هريرةً.

• ٤٤ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٣٨٣): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عُحَمَّدُ بنُ المُنكَدرِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُم حَالِسًا فِي الشَّمسِ فَقَلَصَت عَنهُ، فَلَيَتَحَوَّل مِن مَحلسهِ».

أنت إذا نظرتَ إلى سند الحديث وحدتهم رجالَ الصحيح، ولكن يجيى بن معين وأبا زرعة يقولان: لم يسمع محمد بن المنكدر من أبي هريرة كما في "جامع التحصيل".

وقد رواه أبوداود (ج١٣ ص١٧١) فذكر شيخ محمد بن المنكدر رجلاً مبهمًا عن أبي هريرة.

والحديث صحيحٌ من حديث قيس بن أبي حازم، عن أبيه وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطنيُّ البخاريُّ ومسلمًا أن يخرجاها.

الحكام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٥٠): حَدَّنَنَا عبدالأَعلَى، عَن سَعِيد، عَن قَتَادَةَ، عَن أبوسَلَمَة يَحيَى بنُ خَلَف، حَدَّثَنَا عبدالأَعلَى، عَن سَعِيد، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْمَالله قَالَ: «الحُمَّى كِيرٌ مِن كِيرِ جَهَنَّمَ، فَنَحُّوهَا عَنكُم بالمَاء البَارِدِ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، ولكن الحسنَ لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع.

مِن النَّارِ في الآخِرَة».

هذا السند إذا نظرت إلى رجاله وجدتَهم صالحين للحُجيَّة فظاهرُهُ أَنَّهم كلهم رجال الصحيح، إلا أبا صالح الأشعري وقد قالَ أبوحاتم: لا بأسَ به، ولكن عبدَالرحمن ابن يزيد هو ابن تميم المُضعَّف وليس بابن جابر الثقة، قاله محمد بن عبدالله بن نمير وغيره.

وقال أبوداود في عبدالرحمن بن يزيد بن تميم: متروكُ الحديث حدَّث عنه أبوأسامة وغلط في اسمه، وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد فإنما هو ابن تميم. اه من «تَهذيب التهذيب».

وراجع ترجمة عبدالرحمن بن يزيد بن جابر وعبدالرحمن بن يزيد بن تميم من «تَهذيب التهذيب».

\* \$ \$ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٢١): حَدَّنَنَا عَلَيٌّ بنُ مُحَمَّد، حَدَّنَنَا وَكَيعٌ، حَدَّنَنَا يُونُسُ بنُ أَبِي إِسحَق، عَن مُجَاهِد، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا زَالَ حِبرَائِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُهِ رَّنُهُ».

ظاهر هذا السند أن الحديث صحيحٌ، ولكن إليك ما ذكره ابن أبي حاتم في "العلل» (ج٢ ص٢٤٣) قال رحمه الله: سألتُ أبي وأبا زُرعَةَ عن حديث مجاهدٍ في قول النبي عَلَيْهِ: «أُوصَانِ جَبِرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ».

واختلف الرواة عن مجاهد فقال بشير بن سلمان: عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو. وقال يونسُ بن أبي إسحاق: عن مجاهد عن أبي هريرة، وقال زبيدٌ: مجاهد عن عائشة.

قال أبي: حديث زبيد أشبه لأنه أحفظهم ولا أبعد أن يَكُونَ روى مجاهد عن كلهم. (١) قال أبي: وقد رُوِيَ عن عبدالله بن عمرو من غير هذه الطريق. قال أبوزرعة:

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن كلاهم، والمناسب للسياق ما أثبتناه.

سمعت أبا حفص الصيرفي يقول: سمعتُ ابن سعيد يقول: الصحيحُ حديث زبيد.

وقال أبوزرعة: الصحيحُ حديثُ زبيد. قلت له: فتعرف خلاقًا سوى ما ذكرنا؟ قال: لا.

عَلَى عَلَى الْإِمَامِ أَبُودَاوِد رَحْمَهُ الله (ج١٣ ص٢٨٤): حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخبَرَنَا حَمَّادٌ، عَن مُحَمَّد بنِ عَمرو، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلاً يَتَبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: «شَيطَانٌ يَتبَعُ شَيطَانَةً».

وأخرجه ابن ماجه (ج٢ ص١٢٣٨) فقال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا الأسود ابن عامر، عن حماد بن سلمة به.

هذا الحديث بهذا السند إذا نظرتَ إلى رجاله وحدته حسنًا ولكن البوصيري رحمه الله يذكر في "مصباح الزجاجة" (ج٤ ص١٢٤) أن مُسددًا رواه في "مسنده" مرسلاً فقال: حدثنا يجيى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن النبي عليه المناه.

ويجيى هو ابن سعيد القطان، وهو أرجع من حماد بن سلمة، فيكون حماد بن سلمة شاذًا، والله أعلم.

وفيه اختلاف آخرُ على محمد بن عمرو فقد رواه شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة. ذكره الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (ج١١ ص٤) فهذا يدلُّ على أن محمد بن عمرو ما ضبطَهُ. والله أعلم.

ولا على الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ صل٣٨): حَدَّثَنَا بَهِزٌ، حَدَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن أَبِي عِمرَانَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِي النَّبِي مَا الله عَن أَبِي النَّبِي الله عَن أَبِي النَّبِيمِ، وَأَطعِم المِسكِينَ».

هذا الحديث أِذا نظرتَ إلى سنده وحدتُهم رحالُ الصحيح، ولكن الحديث منقطعٌ فقد رواه الإمام أحمد (ج٢ ص٢٦٣) فقال: ثنا أبوكامل، ثنا حماد، عن أبي عمران الجوبي، عن رجل، عن أبي هريرة به.

٢٤٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٢٩٧): حَدَّثَنِي صَفُوانُ، أَحبَرُنَا الله ابنُ عَجلانَ، عَنِ القَعقَاعِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَن أَبِي هُرَيرَةً قَالَ: يَا رَسُولَ الله لِمَن؟ قَالَ: الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله

هذا الجديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالحُسن، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في "تغليق التعليق" (ج٢ ص٥٥) يقول بعد أن ذكره من "مسند أحمد" بهذا السند: ورواه محمد بن نصر (۱) المروزي عن إسحاق بن راهويه عن صفوان مثله وقال: هو غلط وإنما حَدَّث أبوصالح عن أبي هريرة بحديث: «إنَ الله يَرضَى لَكُم ثلاثًا..» الحديث، وكان عطاء بن يزيد حاضرًا فحدثهم عن تميم الداري بحديث: «إنَّ الدَّينَ النَّصيحةُ» فسمعها سهيل منهما.

ثم قال الحافظ رحمه الله: قلتُ: قد كشفَ محمدُ بن نصر عن عِلَّتِهِ، وأن ابنَ عجلان دخل عليه إسناد.

وقد أخطأ فيه ابنُ عحلان خطأ آخر رواه الليث بن سعد عنه عن زيد بن أسلم، وعن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أخرجه النسائي من طريقه، وزيد بن أسلم إنما رواه عن ابن عمر كما سيأتي، والقعقاع إنما رواه عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم كما مضى.

إلى أن قال الحافظ: ص (٦١): وأصحُّ طُرُقِهِ حديثُ تميم بل قال البخاري في «التاريخ الأوسط»: لا يصحُّ إلا عن تميم، والله أعلم.

٧٤٤٠ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٣٧١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسَمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الحَسَنِ بنِ الحَكَمِ النَّخَعِيِّ، عَن عَدِيٍّ بنِ ثَابِتٍ،

<sup>(</sup>۱) يراجع الكلام على الحديث في "تعظيم قدر الصلاة" لمحمد بن نصر المروزي (ج٢ ص٥٦٨).

عَن أَبِي حَازِم، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَن بَدَا جَفَا، وَمَن أَبِي هُرَيرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَن السُّلطَانِ الْتُتَيِنَ، وَمَا ازدَادَ عَبدٌ مِن السُّلطَانِ أَتَبَعَ الصَّيدَ غَفْلَ، وَمَن الله بُعدًا».

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجالَ الصحيح، إلا الحسنَ بن الحكم وقد وثّقه ابنُ معين وأحمدُ بن حنبل و حَمَلَ عليه ابن حبان، وابن حبان يتحاوز الحد في التحريح.

لكن علة الحديث أن إسماعيلَ بن زكريا تفرَّد به، هكذا قال ابن عدي (ج١ ص٣١٢): وهذا الحديث لا أعلم يرويه هكذا غير إسماعيل بن زكريا.

وقد خالف إسماعيلَ يعلى ومحمدُ ابنا عبيد الطنافسيان فأبهما شيخ عدي بن ثابت.

قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٤٤): ثنا يعلى ومحمدُ ابنا عبيد، قالا: ثنا الحسنُ بن الحكم عن عديِّ بن ثابت عن شيخٍ من الأنصار عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ فذَكَرَه.

ولا يُقالُ: إن الشيخَ الَّذِي مِن الأنصارِ هو أبوحازم الأشجعي فإن أبا حازم الأشجعي مولى عزة الأشجعية نُسِبَ بأنه كوفي كما في "تَهذيب الكمال" و"تَهذيب التهذيب" و"الخلاصة". والله أعلم.

ثم رأيتُ ابنَ أبي حاتم رحمه الله قد ذَكَرَهُ في "العلل" (ج٢ ص٢٤٦) فقال: سألتُ أبي عن حديث رواه إسماعيلُ بن زكريا خذكره بالسند المتقدم ثم قال: قال أبي: كذا رواه، ورواه غيرُه عن الحسن بن الحكم، عن عديّ بن ثابت، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي مُنظِّقًة وهو أشبهُ.

٨٤٤ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٣٦٠): حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، حَدَّثَنَا

هَاشِمُ بنُ هَاشِمٍ، عَن إِسِحَاقَ (١) بنِ عبدالله بنِ الحَارِثِ بنِ كَنَانَة، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا تَحَتَ ثَنِيَّة لِفت، طَلَعَ عَلَينَا خَالِدُ بنُ الولِيد مِن النَّنِيَّة، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأبي هُرَيرَةَ: «انظُر مَن هَذَا»؟ قَالَ أبوهُريرَةَ: خَالِدُ بنُ الولِيد، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نِعمَ عبدالله هَذَا»؟

أنت إذا نظرت إلى رجالِ هذا السند وجدتَهم رجالَ الصحيح، إلا إسحاقَ بن عبدالله، وقد وثَّقه أبوزرعة كما في "تَهذيب التهذيب». ولكن في "تَهذيب الكمال» أن أبا حاتم قال: لم يَسمعُ إسحاق بن عبدالله من أبي هريرة، فالحديث منقطع.

وللحديث طريق أخرى عند الترمذي (ج ١٠ ص٣٤٤) قال رحمه الله: حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عَن أبي هريرة فذكر و فحوه ثم قال: هذا حديث غريب ولا نَعرِف لزيد بن أسلم سماعًا من أبي هريرة، وهذا حديث مرسل عندي.

والمقصود هنا التنبيهُ على انقطاع الحديثِ من الطريقين، وأما الحديثُ فثابتٌ في البخاري من حديث أنسٍ، كما في «تحفة الأحوذي».

﴿ عَمَّادُ بِنُ زَيد، أَخبَرَنَا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قلابَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بِنُ زَيد، أَخبَرَنَا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قلابَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَيَلاَيْتُ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ: «قَد جَاءَكُم شَهرُ رَمَضَانَ، شَهرٌ مُبَارَكُ رَسُولُ الله عَلَيكُم صِيَامَهُ، يُفتَحُ فِيهِ أَبوَابُ الجَنَّةِ، ويُغلَقُ فِيهِ أَبوَابُ الجَحيمِ، وتُغلَقُ فِيهِ أَبوَابُ الجَحيمِ، وتُغلَقُ فِيهِ أَبوَابُ الجَحيمِ، وتُغلَقُ فِيهِ أَبوَابُ الجَحيمِ، وتُغلَقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيلَةٌ خَيرٌ مِن أَلفِ شَهْرٍ، مَن حُرِمَ خَيرَهَا فَقَد حُرِمَ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: إسحاق بن الحارث بن عبدالله بن كنانة، والصواب ما أثبتناه كما في "تَهذيب التهذيب".

أنت إذا نظرت في سنده وحدتهم رحالَ الصَّحِيحِ، ولكنَّ الحافظَ العلائي يَذكُرُ جماعةً مِن الصحابةِ مِنهُم أبوهريرةَ في ترجمة أبي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي ثم قال: والظاهر في ذلك كله الإرسال. اه

والحافظ في "تَهذيب التهذيب" يذكرُ أبا هريرة في جماعة من الصحابة ثم قال: ويُقالُ: لم يسمع منهم. وقال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (ج٢، ص٩٨) بعد الحديث: رواه النسائي (ج٤ ص١٢٩) والبيهقي كلاهما عن أبي قلابة عن أبي هريرة ولم يسمع منه فيما أعلم.

• • • • تال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٤٥): حَدَّثَنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيثٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَنِ ابنِ شهاب، عَن أبي هُريرَةَ عَن رَسُولِ الله عَلَيْتُهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَن قَالَ لصَبِيِّ: تَعَالَ هَاكَ، ثُمَّ لَم يُعطه فَهيَ كَذَبَةٌ».

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وحدتَهم رحالَ الصحيح، وحجاجٌ هو ابنُ محمد المصيصي، ولكن ابنَ شهاب لم يسمع من أبي هريرة، فقد ذَكَرَ العلائيُّ في "جامع التحصيل" في ترجمة الزهري أنه رَوَى عن أبي هريرةَ ثم قال: مُرسلٌ.

ا في حَدَّثَنَا بَكُرُ اللهِ مَا الإِمامِ أَبُوعِبِدَاللهِ بِنِ مَاجِهِ رَحْمُهُ اللهِ (جِ ا ص ٨٠): حَدَّثَنَا بَكُرُ ابِنُ خَلَفَ أَبُوبِشِرٍ، حَدَّثَنَا عبدالأَعلَى، عَن مَعمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعيد بنِ النُّهُ عَلَيْ اللهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرجه أحمد (ج١٢ ص١٧٨).

قال البوصيري رحمه الله (ج١ ص٣٠) من «مصباح الزجاجة»: هذا إسنادٌ ظاهره الصحة، ولكن اختلف فيه على الزهري فرواه النسائي من حديث شعيب عن الزهري عن أبي سلمة، وقال: الصوابُ روايةُ الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن معاوية كما في «الصحيحين». اه

٢٠٤٠ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا عَفَا اللَّبِيِّ أَبُوكَ عَن اللَّبِيِّ عَن اللَّهِ لِيَ البَولِ».

وقال أيضًا (ج٢ ص٣٦٦): ثنا يحيى بنُ حماد ثنا أبوعوانة به.

والحديث أخرجه ابن ماجه (٣٤٨) فقال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا عفان به.

والدارقطني (ج١ ص١٢٨) فقال: حدثنا أبوعلي الصفار، نا محمد بن علي الوراق، نا عفان به. وقال عَقبَهُ: صحيحٌ.

وأخرجه الحاكم (ج١ ص١٨٣): من طريق أبي العباس محمد بن يعقوبَ الأصمِّ، عن محمد بن علي الوراق، عن عفان به. ورواه البيهقي (ج٢ ص٢٦) بسنده إلى يحيى ابن حماد، عن أبي عوانة به.

هذا حديث ظاهرُ سندهِ أنه عَلَى شَرطِ الشيخين، ولكن الحافظ في "التلخيص الحبير" يقول (ج١ ص١٠): وأَعَلَّه أبوحاتم وقال: إن رَفعَهُ باطلٌ. اهم

والحديث في "العلل" (ج١ ص٣٦٦) قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه عفان، عن أبي عوانة، عن النبي المُتَنَافِة قال: «أَكْثَرُ عَذَابِ القَبرِ في البَولِ». قال أبي: هذا حديث باطل يعني رفعَه. اه

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: وحكى الترمذي في «العلل المفردة» عن البخاريِّ أنه قال: إنه حديث صحيح. اه (ج١ ص١٠١) من «مصباح الزجاجة».

٣٥٤ ـ قال الإمام أبوعبدالله الحاكم رحمه الله في "المستدرك" (ج ا ص ٣٤٨): حَدَّثَنَا أَبُومُسلِم إِبرَاهِيمُ

<sup>(</sup>١) صوابه بكير بن محمد الصوفي كما في الأصل بتحقيقنا.

ابنُ عَبدالله، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المَديني، حَدَّثَنَا أَبُوبَكِرِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ مُحَمَّد بنِ زَيد، عَن سَعِيد بنِ أَبِي سَعِيد المَقبُرِيِّ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّلِيَّةِ: ﴿قَالَ الله تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبدِي المُؤمِنَ وَلَم يَشكُنِي قَالَ رَسُولُ الله عَيَّلَةِ فَي اللهُ مَن أَسَاري، ثُمَّ أَبدَلتُهُ لَحمًا حَيرًا مِن لَحَمِهِ، وَدَمًا حَيرًا مِن دَمه، ثُمَّ يَستَأْنفُ الْعَمَلَ».

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجًاه.

كذا قال الحاكم رحمه الله ولكن الحافظ ابن رحب في "الملحق بشرح علل الحديث للترمذي" (ج٢ ص٧٦٩) قال: قال الحافظ أبوالفضل بن عمار الهروي الشهيد رحمه الله: هذا حديث منكر"، وإنما رواه عاصم بن محمد، عن عبدالله بن سعيد المقبري، عن أبيه وعبدالله بن سعيد شديد الضعف، قال يجيى القطان: ما رأيت أحدًا أضعَف منه. ورواه معاذ بن معاذ، عن عاصم بن محمد، عن عبدالله بن سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو يشبه أحاديث عبدالله بن سعيد. انتهى.

هذا الحديث إذا نظرت في سنده حكمت عليه بالحُسنِ، ولكن في "فيض القدير" بعد عَزوِه إلى أحمد وأصحاب "السنن" بلفظ: "إذا انتَصَفَ شَعبَانُ"، أن الإمام أحمد قال: هو غير محفوظ. وفي "سنن البيهقي" عن أبي داود عن أحمد: منكر، وقال ابن حجر: وكان ابن مهدي يَتوقّاه. اه

الْمُتُوكِّلِ العَسقَلانِيُّ، وَمَحلَدُ بنُ خَالِدِ الشَّعِيرِيُّ المَعنَى، قَالا: أَحبَرنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُتُوكِّلِ العَسقَلانِیُّ، وَمَحلَدُ بنُ خَالِدِ الشَّعِيرِیُّ المَعنَى، قَالا: أَحبَرنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَنبَأْنَا مَعمَرٌ، عَن ابنِ أَبِي ذِئب، عَن سَعِيد بنِ أَبِي سَعِيد، عَن أَبِي عبدالرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعمَرٌ، عَن ابنِ أَبِي ذِئب، عَن سَعِيد بنِ أَبِي سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّلِيَّةُ: «مَا أُدرِي أُتَبَعٌ لَعِينٌ هُو أَم لا؟ وَمَا أُدرِي أَعْزَيرٌ نَبِيٌّ هُو أَم لا)؟.

الحديث رواه البخاري في "التاريخ" (ج١ ص١٥٣) وفيه: "والحدودُ كفارةٌ لأهلها، أم لا"، مرسلاً ومتصلاً، وقال: المرسلُ أصحُّ، ولا يثبت هذا عن النبي المُعَلَّمَةُ: لأن الحدود كفارة. اه

وقال الحافظ ابنُ عبدالبر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" بعد ذكرِه زعم الدارقطني أنه انفرد عبدالرزاق بهذا الإسناد، قال أبوعمر: حديثُ عبادةً بن الصامتِ عن النبي عَلَيْهِ فيه أن الحدود كفارة، وهو أثبتُ وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة.

وقد أخرجه الحاكم (ج٢ ص ٤٥٠) من طريق آدم بن أبي إياس عن ابنِ أبي ذئب، فآدم متابعٌ لمعمر على رفعه، ولكن شيخ الحاكم فيه عبدُالرحمن بن الحسن ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" (ج١ ص٢٩٢) وذكر الخطيب أنه قد كُذِّب.

راجع ترجمته من "تاريخ بغداد".

٢٠٠٤ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٣٦٤): حَدَّنَنَا اللهُ عُنِهُ بَنُ مَروَانَ، حَدَّنَنَا عبدالأَعلَى، حَدَّنَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبورَافِعٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَثَنِينَهِ: ﴿إِنَّ يَاجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَحفِرُونَ كُلَّ يَومٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَونَ شُعَاعَ الشَّمسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيهِم: الجَعُوا فَسَنَحفِرُهُ غَدًا، فَيُعِيدُهُ الله أَشَدَّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَت مُدَّتُهُم وَأَرَادَ الله أَن يَبعَنَهُم عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَونَ شُعَاعَ الشَّمسِ، قَالَ الشَّمسِ، قَالَ اللهُ أَن يَبعَنَهُم عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَونَ شُعَاعَ الشَّمسِ، قَالَ

الَّذِي عَلَيهِم: ارجعُوا فَستَحفِرُونَهُ غَدًّا إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَاستَثَنُوا فَيعُودُونَ إِلَيهِ وَهُو كَهَيئَتِهِ حَينَ تَرَكُوهُ، فَيَحفِرُونَهُ وَيَحرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، فَيُنشِفُونَ المَاءَ وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنهُم في حُصُونِهِم، فَيرمُونَ بِسهامِهِم إِلَى السَّمَاءِ فَتَرجعُ عَلَيهَا الدَّمُ الَّذِي احفظ، فَيقُولُونَ: قَهَرنَا أَهلَ الأَرضِ وَعَلُونَا أَهلَ السَّمَاء، فَيَبعَثُ الله نَعَفًا في أَقفَائِهِم فَيقتُلُهُم بِهَا» قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ: «وَالَّذِي نَفسِي يَيدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الأَرضِ لَتَسمَنُ وتَشكَرُ شكرًا مِن لُحُومِهِم».

الحديث رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبي عروبة به. الحديث بسند الإمام أحمد رجاله رجال الصحيح، ولكن إليك ما قاله الحافظ ابن كثير (ج٣ ص٥٠١) قال رحمه الله: وإسناده جيد قوي ، ولكن مَتنه في رَفعه نَكَارة ، لأن ظاهر الآية يقتضي أنّهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدّته، ولكن هذا قد رُوي عن كعب الأحبار أنّهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون: غدًا نَفتَحُه، فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلحسونه ويقولون: لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك، فيصبحون وهو كما كان، فيلحسونه ويقولون: غدًا نفتحه ويلهمون أن يقولوا: (إن شاء الله) فيصبحون وهو كما كان يجالسه ويحدثه، وهذا مُتَّجة، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، فإنه كان كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبوهريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه والله أعلم.

ثم قال رحمه الله :ويؤيد ما قُلناه من أنَّهم لم يتمكنوا من نَقبِهِ ولا نقبِ شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع، ثم ذكر الحديث المتفق عليه من حديث زينب: (لا إِلَهَ إِلا الله وَيلٌ لِلعَرَبِ مِن شَرِّ قَد اقتَرَبَ، فُتِحَ اليَومَ مِن رَدمِ يَأْجُلُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا»، وَحَلَّقَ، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله أَنهلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: (نَعَم إِذَا كُثْرَ الخَبَثُ».

العَقَدِيُّ، أَحبَرَنَا عبدالوَاحد بنُ زِيَادٍ، أَحبَرَنَا الأَعمَشُ، عَن أَبِي صَالِح، عَن أَبِي اللهَ (ج٢ ص٤٧٦): حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ مُعَاذَ العَقَدِيُّ، أَحبَرَنَا الأَعمَشُ، عَن أَبِي صَالِح، عَن أَبِي العَقَدِيُّ، أَحبَرَنَا عبدالوَاحد بنُ زِيَادٍ، أُحبَرَنَا الأَعمَشُ، عَن أَبِي صَالِح، عَن أَبِي

هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم رَكَعَتَي الفَحرِ فَلَيضَاءَ قَالَ: ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم رَكَعَتَي الفَحرِ فَلْيَضطَجع عَلَى يَمينه ﴾.

قَالَ أَبُوعِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِن هَذَا الوَجه.

إذا نظرت إلى رجالِ هذا السند وجدتهم رجال الصحيح، إلا بشر بن معاذ وقد قال أبوحاتم: صالح الحديث صدوق . ولكن رواية عبدالواحد بن زياد عن الأعمش ضعيفة، ففي "تهذيب التهذيب" في ترجمة عبدالواحد بن زياد: وقال صالح بن أحمد عن علي بن المديني: سمعت يجيى بن سعيد يقول: ما رأيت عبدالواحد بن زياد يطلب حديثًا قط بالبصرة ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش فلا نعرف منه حرفًا.

وفيه أيضًا: وقال أبوداود: ثقةٌ عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها. اله وذكرَ الحافظ الذهبي رحمه الله في "الميزان" هذا الحديث مما أنكر على عبدالواحد. اله والحديث في "الصحيحين" عن عائشة من فعل رسول الله المتشارد.

﴿ ١٠ ٤ صَالَ الإمام أَحمد رحمه الله (ج٢ ص٤٤): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومَلِيحِ المَدَيِّ، سَمِعَهُ مِن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْدِاللهِ : (مَن لَم يَدعُ الله غَضبَ الله عَلَيه).

وذكره ص (٤٧٧) بذلك السند، وأخرجه الترمذيُّ (ج٩ ص٣١٣) وقال: وقد روى وكيع عن غير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه.

واخرجه ابن ماجه (ج٢ ص١٢٥٨) كلهم يروونه عن أبي المليح عن أبي صالح غير منسوب فيتوهم الباحث أنه أبوصالح ذكوانُ لكثرة روايته عن أبي هريرة فيحكمُ على الحديثُ بالصحة. لأن أبا المليح قد وثّقه ابن معين، ولكن الذي في السند هو أبوصالح الفارسي الخوزي، ما ذكر الحافظ ابن حجر في "تَهذيب التهذيب" راويًا عنه سوى أبي

المليح ضعَّفه ابنُ معين، وقال أبوزرعة: لا بأس به. وقال الحافظ في "التقريب": لين.

وذكر الحافظ الذهبي في «الميزان» هذا الحديث في ترجمة أبي صالح يعني أنه تفرد به، فعلى هذا فالحديث ضعيفٌ. والله أعلم.

٩ \$ ـ قال الإمام أبومحمد بن حبان رحمه الله ص (٩٢): أَخبَرَنَا الحَسَنُ ابنُ سُفيَانَ، وَمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتَيبَةً، وَمُحَمَّدُ بنُ أَحَمَدَ بن فَيَّاض بدمَشقَ وَالَّلْفِظُ للحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفوَانُ بنُ صَالح الثَّقفيُّ، حَدَّثَنَا الوَليدُ بنُ مُسلم، حَدَّنَنَا شُعَيبُ بنُ أَبِي حَمزَةَ، حَدَّنَنَا أَبُوالزِّنَادِ، عَن الأَعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ إِنَّ لله تسعَةً وتسعينَ اسمًا، مائةً إلا وَاحِدًا، إِنَّهُ وترٌ يُحبُّ الوترَ، مَن أحصاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، هوَ الله الَّذي لا إلهَ إلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، المَلكُ، القُدُّوسُ، السَّلامُ، المُؤمنُ، المُهَيمنُ، العَزيزُ، الجَبَّارُ، الْمُتَكِّبِرُ، الخَالِقُ، البَارِئُ، المُصَوِّرُ، الغَفَّارُ، القَهَّارُ، الوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الفَتَّاحُ، العَلِيمُ، القَابِضُ، البَاسطُ، الخَافضُ، الرَّافعُ، المُعزُّ، المُذلُّ، السَّميعُ، البَصيرُ، الحَكَم، العَدلُ، اللَّطيفُ، الخَبيرُ، الحَليم، العَظيمُ، الغَفُورُ، الشَّكُورُ، العَليُّ، الكَبيرُ، الحَفيظُ، المُقيتُ، الحَسيبُ، الجَليلُ، الكَريمُ، الرَّقيبُ، الوَاسعُ، الحَكيمُ، الوَدُودُ، المَحيدُ، المُحيبُ، البَاعثُ، الشَّهيدُ، الحَقُّ، الوَكيلُ، القَويُّ، المَتينُ، الوَلَيُّ، الحَميدُ، المُحصى، المُبدئُ، المُعيدُ، المُحيى، المُميتُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، الوَاجدُ، المَاحِدُ، الوَاحِدُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، القَادرُ، المُقتَدرُ، المُقَدِّمُ، المُؤَخِّرُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، البَاطنُ، الْمَتَعَالُ، البَرُّ، التَّوَّابُ، الْمَنتَقَمُ، العَفوُّ، الرَّءُوفُ، مَالكُ الْمُلك، ذُو الجَلالِ والإكرامِ، المُقسطُ، المَانعُ، المُغني، الجَامعُ، الضَّارُّ، النَّافعُ، النُّورُ، الْهَادِي، البَديعُ، البَاقي، الوَارِثُ، الرَّشيدُ، الصَّبُورُ».

الحديث ذكره ابن حبان في "صحيحه" كما ترى، والحاكم في "مستدركه" وقال:

صحيحٌ على شرط الشيخين. واكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول بعد ذكره من طريق صفوان بن صالح: هذا حديثٌ غريبٌ حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد رُويَ هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْهِ الله ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، وقد روى آدمُ بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْهِ وذَكر فيه الأسماء وليس له إسنادٌ صحيح. اه

ونقل المباركفوي في «التحفة» عن الحافظ أنه قال: وليست العلة عند الشيخين تفرد الويد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج. اه

ويراجع الكلام على ضَعف سرد الأسماء "فتح الباري" (ج١١ ص٢١٥ و ٢١٦).

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ﴿وَللهِ الأَسمَاءُ الحُسنَى فَادعُوهُ بِهَا﴾ (١) بعد ذكره الحديث: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سردَ الأسماء في هذا الحديث مدرجٌ فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليدُ بن مسلمٍ وعبدُالملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بَلغَه عن غير واحد من أهل العلم أنَّهم قالوا ذلك، أي انهم جمعوها من القرآن كما رُوِي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي. والله أعلم.

• ٢ ٤ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج٧ ص٣٠): أَحبَرَنَا نُوحُ بنُ حَبِيب، قَالَ: أَنبَأَنَا مَعمَرٌ، عَن ابنِ طَاوُسٍ، عَن أَبيه، شَاءَ الله فَقَد استَثنى».

هذا الحديث إذا نظرت إليه بهذا السند وحدت رجاله رجال الصحيح، إلا نوح بن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

حبيب، وهو ثِقَةٌ وقد تُوبع عند الترمذي، فتابعه يحيى بنُ موسى الملقب بَحَتٌ وهو من مشايخ البخاري.

وإليك ما قال الإمام الترمذي (ج٥ ص١٣١) قال رحمه الله: سألتُ محمدَ بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديثٌ خطأ، أخطأ فيه عبدالرزاق، اختصرَهُ من حديث مَعمَر، عَن ابنِ طَاوُس، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيرَةَ عَن النّبِيِّ أَيُّ اللّهِ قَالَ: «إنَّ سُلَيمَانَ ابنَ دَاوُدَ قَالَ: لأَطُوفَنَّ اللّيلَة عَلَى سَبعينَ امرَأَةً، تَلدُ كُلُّ امرَأَة غُلامًا، فَطَافَ عَلَيهِنَّ، فَلَم تلد امرَأَةٌ منهُنَّ إلا امرَأَةٌ نصفَ غُلامٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: إن شَاءَ اللهُ لَكُانَ كَمَا قَالَ: إن شَاءَ اللهُ لَكُانَ كَمَا قَالَ».

هكذا رواه عبدالرزاق، عن مَعمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، هذا الحديث بطوله وقال: « سَبَعِينَ امرأَةً»، وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير وجه عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ عَالَ: «قَالَ سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى مِائَةِ امرَأَةً». اه

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِن هَذَا الوَجهِ، لا نَعرِفُهُ مِن حَدِيثِ سُهَيلِ إلا مِن هَذَا الوَجه.

فأنت إذا نظرتَ في هذا السند تقولُ: هو حَسَنٌ على شرط مسلم، ولكن الإمام البخاريُّ يذكرُ هذا الحديث في ترجمة سهيل من "التاريخ الكبير" و"الصغير" ثم يعقبه

بقوله: وقال موسى عن وهيب نا سهيل عن عون بن عبدالله بن عتبة و لم يذكر موسى ابن عقبة.

والكلام على بيان علة هذا الحديث بهذا السند مبسوط في آخر "فتح الباري" وفي آخر مقدمة "الفتح" ترجمة البخاري، وفي ترجمة البخاري من "تاريخ بغداد"، وفي "معرفة علوم الحديث" للحاكم وفي "العلل" لابن أبي حاتم وفي "النكت" للحافظ على ابن الصلاح.

والحديث صحيحٌ من غير حديث أبي هريرة كما في آحر "فتح الباري".

الوليدُ بنُ شُجَاعِ بنِ الوليدِ البَغدَادِيُّ، أُخبَرَنَا الوليدُ بنُ مُسلم، عَن الأوزَاعِيِّ، الوليدُ بنُ مُسلم، عَن الأوزاعِيِّ، عَن يَحيى بنِ أَبِي كَثير، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيرَةً قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَتَى وَجَبَت لَكَ النَّبُوَّةُ؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَينَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ لا نَعرِفُهُ إِلا مِن هَذَا الوَجه.

هذا الحديث إذا نظرت إليه وحدت رحاله ثقات، وإن كان الوليد بن مسلم مدلسًا ولم يصرح بالتحديث فليس هو علَّته. قال الحافظ ابن رحب رحمه الله في "العلل" (ج٢ ص٥٤٦): وتكلم الإمام أحمد في حديثه يعني الأوزاعي عن يجيى بن أبي كثير حاصة. وقال: لم يكن يحفظه حيدًا فيخطئ فيه إلى أن قال: إنه أنكر هذا الحديث، وقال: هذا حطأ من الأوزاعي. ثم قال الحافظ ابن رجب: وقد ذكر نا ذلك في أول كتاب المناقب. اهو والحديث صحيح بلفظ: (اكتبت نبيًّا وأدم بين الرُّوح والحسد) كما في "السنة" لابن أبي عاصم، وقد نقلته في "الجامع الصحيح في القدر" وذكرته في "الصحيح المسند" من حديث ميسرة الفحر.

٣ ٢ ٤ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج١ ص٢٤٧): حَدَّنَنَا قُتَيبَةُ وَهَنَّادُ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن شُعبَةَ، عَن سُهيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنَالِيَةٍ قَالَ: «لا وُضُوءَ إلا مِن صَوتٍ أَو رِيحٍ».

قَالَ أبوعيسَى: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

إذا نظرت في سند هذا الحديث حكمت عليه بالحبين، وأنه على شرط مسلم، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ينقلُ في "التلخيص" (ج١ ص١١٧) عن ابن أبي حاتم عن أبيه (١) أن هذا وَهَم، اختصر شعبة متن الحديث فقال: "لا وُضُوءَ إلا مِن صَوت أو ريح». ورواه أصحاب سهيل بلفظ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُم في الصَّلاة فَوَجَدَ رِيحًا مِن نَفْسِهِ فَلا يُخرُج حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ رِيحًا». اه

وأما ما نقله الحافظ عن الحافظ البيهقي أنه قال في حديث الباب: إنه تَابِتٌ... الخ فإن أبا حاتم رحمه الله أعلمُ بعلم الحديث من البيهقي رحمه الله.

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدته حسنًا، ولكنه شاذٌ بهذا اللفظ، فقد حالف يحيى بن زكريا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، ومحمدُ بن عبدالله الأنصاري، وإسماعيل ابن جعفر، ومعاذُ بن معاذ، وعبدالوهاب بن عطاء، وعبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد، كلُهم يروونه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي المنافية نهى عَن

 <sup>(</sup>۱) "العلل" (ج۱ ص٤٧).

بيعتينِ في بَيعةِ. اه مختصرًا من "عون المعبود".

• ٢٠ ع - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٢٥٤): حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حَدَّنَنَا أبوبَكرِ الحَنَفيُّ، حَدَّنَنَا الضَّحَّاكُ بنُ عُثمَانَ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حَدَّنَنا أبوبَكرِ الحَنَفيُّ، حَدَّنَنا الضَّحَّاكُ بنُ عُثمَانَ، حَدَّنَنِي سَعِيدُ المَقبَرِيُّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْتِهِ قَالَ: (إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُم المَسَجِدَ فَليُسَلِّم عَلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّةُ وَلِيَقُل: اللَّهُمَّ افتَح لِي أَبوابَ رَحَمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَليُسَلِّم عَلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّةُ وَلِيَقُل: اللَّهُمَّ اعصِمنِي مِن الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ».

خالفه محمدُ بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن كعب قوله. أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن كعب الأحبار قال: يا أبا هريرة احفظ مني اثنتين أوصيك بهما، إذا دخلت المسجد فصل على النبي عَمَالِيَّة وقُل: اللَّهمُّ افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت من المسجد فصل على النبي عَمَالِيَّة وقُل: اللَّهمُّ احفظني من الشيطان.

خالفه ابنُ أبي ذئب، رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة عن كعب. أخبرنا عيسى بن إبراهيم، عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله المُنافِق قال: «مَا طَلَعَتِ الشَّمسُ ولا غَرَبَتْ عَلَى يَومٍ خَيرٌ مِن يَومٍ الجُمعَة». ثم قدم علينا كعب فقال أبوهريرة: وذكر رسول الله المُنافِق ساعةً في يومِ الجمعة لا يوافقها مُؤمنٌ يُصلِّي يَسألُ الله شيئًا إلا أعطاهُ.

قال كعب: صَدَقَ والَّذي أكرمه، وإني قائل لك اثنتين فلا تنسَهما: إذا دخلتَ المسجدَ فسلَّم على النبي فسلَّم على النبي فسلَّم على النبي عَلَيْهِ وَقُل: اللَّهمُّ احفظني من الشيطان.

قال أبوعبدالرحمن (النسائي): ابنُ أبي ذئب أثبتُ عندنا من محمدِ بن عجلان، ومن الضحاكِ بن عثمان في سعيدِ المقبري، وحديثه أولى عندنا بالصواب وبالله التوفيق.

وابنُ عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري ما رواه سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة وسعيد، عن أخيه، عن أبي هريرة، وغيرهما من مشايخ سعيد فجعلها ابن عجلان كلها عن سعيد، عن أبي هريرة، وابن عجلان ثقة، والله أعلم. اه

السيد): حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيبَةً، حَدَّثَنَا سُرَيجُ بِنُ النَّعمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيحٌ، السيد): حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيبَةً، حَدَّثَنَا سُرَيجُ بِنُ النَّعمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيحٌ، عَن سَعيد بِن يَسَارٍ، عَن أَبِي طُوالَةَ عَبدالله بِنِ عَبدالرَّحَمَنِ بِنِ مَعمَرِ الأَنصَارِيِّ، عَن سَعيد بِن يَسَارٍ، عَن أَبِي هُولَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَرْضًا مِن الدُّنيَا لَم يَجد عَرف الجَنَّة يَومَ القَيامَة، يَعني ريحَهَا».

الحديث رجاله رجال الصحيح، وفليح بن سليمان حديثه في "الصحيحين" مقبولً لتحري صاحبي الصحيح، أما حارج الصحيح فالذي يظهر أن حديثه لا يبلغ الحسن.

وما قِيل أنه قد تُوبِعَ فليح عند ابن عبدالبر فقد أحاب عنه المحقق (ج١ ص٣٥٩) فقال: وظنَّ قوم أنه قد تُوبع عند ابن عبدالبر.

ثم قال: قلت: ومنشأ هذا الوهم أنه ذكر عند المصنف (١١٤٦) الراوي عن أبي طوالة هو أبوسليمان الخزاعي، والصواب أنه ابن سليمان، وهو فليح وكنيته أبويجيى والله تعالى أعلم. اه

قَالَ اُبِوعَلِيمُكَ : والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (ج٢ ص٤٣٨) فقال: إن

أبا زرعة ذكر الحديث من طريق فليح بن سليمان، ثم قال: هكذا رواه، ورواه زائدة عن أبي طوالة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رهط من أهل العراق عن أبي ذر موقوف<sup>(۱)</sup> عليه و لم يرفعه. **اه** 

قلت: لا المرفوع صحيح؛ لضعف فليح، ولمحالفة زائدة بن قدامة وهو ثقة ثبت صاحب سنة كما في "التقريب". ولا الموقوف؛ لأن فيه مبهمين من أهل العراق، وأيضًا لا يُدرى أسمعوا من أبي ذر أم لا؟.

٧٦٤ عَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ رِحَال، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَئِب، عَن سَعِيد بنِ أَبِي سَعِيدَ الْمَقْبُرِيِّ، عَن أَبِيه، عَن أَبِيه هُرَيرَةَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذَئِب، عَن سَعِيد بنِ أَبِي سَعِيدَ الْمَقْبُرِيِّ، عَن أَبِيه، عَن أَبِيه هُرَيرَةَ قَالَ رَسُولُ الله عَنَالِيقَ : (إِذَا حُدِّثُتُم عَنِي حَدِيثًا تَعرِفُونَهُ وَلا تُنكِرُونَهُ، وَإِذَا حُدِّثُم فَا يَعرِفُونَهُ وَلا تُنكِرُونَهُ، وَإِذَا حُدِّثُم عَنِي حَديثًا تُنكِرُونَهُ، وَإِذَا حُدِّثُم عَنِي حَديثًا تُنكِرُونَهُ، وَإِذَا حُدِّثُم عَني حَديثًا تُنكِرُونَهُ، وَإِذَا حُدِّثُم عَني حَديثًا تُعرِفُونَهُ، وَإِذَا حُدِّثُم عَني حَديثًا تُنكِرُونَهُ، وَإِذَا حُدِّثُم عَني حَديثًا تُنكِرُونَهُ وَلا تُنكِرُونَهُ وَلا تُنكِرُونَهُ مَا تَعرفُونَهُ وَلا تُنكِرُونَهُ مَا تُعرفُونَهُ وَلا تَعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تَعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تَعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تَعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تَعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُونَهُ وَلَا تُعرفُو

هذا الحديث ظاهرُهُ الصحةُ، وعبيد بن رجال هو عبيد بن محمد بن موسى، ولم يُذكر فيه جرح ولا تعديل، وليس مقصودًا لأن العلة في هذا الحديث مَن فوقه، فقد عدَّ البخاريُّ رحمه الله ذكر أبي هريرة وَهَمًا فقال في "التاريخ" (ج٣ ص٤٧٤) ترجمة سعيد ابن أبي سعيد المقبري رقم الترجمة (١٥٨٥): وقال ابن طهمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن النبي المُنْ الله المسمعتُم عني من حديث تَعرِفُونَه فصَدِّقُوه"، وقال يحيى عن أبي هريرة، وهو وَهَمٌ ليس فيه أبوهريرة. اه

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص٣١٠) بعد أن ذكر هذا الحديث: قال أبي:

<sup>(</sup>١) والظاهر: (موقوفًا) على الحال.

هذا حديث منكر، الثقات لا يرفعونه. اه

وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج١ ص٣٣) بعد أن ذكر هذا الحديث من غير الطريق المتقدمة عن الطحاوي: وليس لهذا اللفظ عن النبي المتشرّة إسنادٌ يصح.

﴿ ١٨ ٤ - قال أبوداود رحمه الله (ج٦ ص٤٥٧): حَدَّثَنَا عَبدُالأَعلَى بنُ حَمَّاد، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَن مُحَمَّد بنِ عَمرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُريرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُم النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلا يَضَعَهُ حَتَّى يَقضي حَاجَتَهُ منهُ ﴾.

وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٥١٠): ثنا روح، ثنا حماد، عن محمد بن عمرو فذكره. وقال أحمد أيضًا: ثنا روح، ثنا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي عَمَلِيَّةً مثله، وزاد فيه: وكان المؤذَّنُ يؤذِّنُ إذا بَزَغَ الفَحرُ. الحديث يدور على محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث.

وإليك ما قاله ابن أبي حاتم في "العلل" (ج١ ص١٢٣) قال رحمه الله: سألتُ أبي عن حديث رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو به، وذكر الحديث. قال قلت لأبي: وروى روح أيضًا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي عمارة مثله وذكر الزيادة المتقدمة فيه.

قال أبي: هذان حديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف وعمار ثقّة والحديث الآخر ليس بصحيح. وذكره أيضًا (ص٢٥٦).

79 كيس قال أبوداود رحمه الله (ج١٢ ص٤٣٩): حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بنُ حَنبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيد، عَن مُحَمَّد بنِ عَمرو، عَن أَبي سَلَمَة، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ: «أَكَمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَانًا أَحسَنُهُم خُلُقًا».

ورواه الترمذي (١١٦٢) ثم قال: حديثُ أبي هريرة هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

الحديث ظاهره الحسن، ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول في "العلل" (ج٢ ص٢٦٦): وسألتُ أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق، عن الحارث بن عبدالرحمن ابن أبي ذباب، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي المستمالية الكملُ المؤمنينَ أحسنتهم خُلُقًا». ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي المستمالية. قال أبي: حديث الحارث أشبهُ ومحمد بن عمرو لزم الطريق. اه

• ٧ ٤ - قال الإمام أحمد في "المسند" (ج٤ ص٥٠٥) حَدَّثَنَا عَبدُالرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعمَرٌ، عَنِ الزُّهرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدالرَّحَمَنِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ عَلَى الحَزورَةِ فَقَالَ: «عَلمتُ أَنَّكِ خَيرُ أَرضِ اللهِ، وَأَحَبُّ الأَرضِ إِلَى اللهِ، وَلُولا أَنَّ أَهلَكِ أَجرَجُونِي مِنكِ مَا خَرَجتُ».

قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: وَالْحَرْوَرَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ.

وقال رحمه الله: حَدَّثَنا إبراهيمُ بنُ خالد، ثنا رباحٌ، عن معمرٍ، عن محمدِ ابنِ مسلمِ بنِ شهابِ الزهريِّ، عن أبي سلمة بنِ عبدالرحمن عن بعضهم أن رسول الله عَيْدَالِوْ قال:... فذكره.

قلتُ: هذا الحديث ظاهر إسناده في غاية من الصحة، ولكن معمرًا قد حالف أوثق الناس في الزهري، وهم: شعيب عند أحمد المصدر المذكور - والحاكم (ج٣ ص ٤٣١)، وعقيل ويونس الأيليان، الأول عند الترمذي رقم (٣٩٢٥) والنسائي في «الكبرى» رقم (٤٢٥٢) وابن ماجه رقم (٣١٠٨) والدارمي رقم (٢٥١٠) والحاكم (ص٧) من الجزء المذكور، والثاني في كلام الترمذي عقب الحديث المذكور رَقمُه وصالح بن كيسان عند أحمد والنسائي رقم (٢٥١٥)، فرووه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبدالله بن عدي ابن حمراء به مرفوعًا، وهو في مسند ابن حمراء هذا من «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» فرواية معمر تعتبر شاذة. والله أعلم.

فائدة: أشار الترمذي عقب الحديث بأن محمد بن عمرو حالف الزهري فرواه عن

أبي سلمة، عن أبي هريرة ثم قال: وحديث الزهري عندي أصح. اه ملخصًا

قلتُ: وحديث محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة- أخرجه الطحاوي (ج٣ ص٣٨) كما في «شرح المعاني» فالحكم على روايته كالحكم على رواية معمر. والله أعلم. اه

## أفادنا بهذا الأخ أحمد بن سعيد.

الله عنه الله (ج٦ ص٤٩٥): حَدَّنَا مَحمُودُ بنُ غَيلانَ، حَدَّنَا الفَضلُ بنُ مُوسَى، عَن مُحمَّد بنِ عَمرو، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَالَةٍ: «أَكثِرُوا ذِكرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ» يَعنِي: المَوتَ.
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أخرجه النسائي (ج١ ص٢٥٨) والترمذي (ج٢ ص٥٠) وابن ماجه، والحاكم وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وسكت عليه الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

والحديث أعله الدارقطني بالإرسال فقال: يرويه محمد بن عمرو، واحتلف عنه فرواه الفضل بن موسى، وعبدالعزيز بن سلم، ومحمد بن إبراهيم بن عثمان، والد أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، والعلاء بن محمد بن سيار، وسليم بن أخضر، وحماد بن سلمة من رواية محمد بن الحسن الكوفي الأسدي التل ويعلى بن عباد عنه، وعبدالرحمن بن قيس الزعفراني، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ورواه أبوأسامة وغيره، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً، والصحيح المرسل. اه «العلل» (٣٩/٨).

قال أبوداود رحمه الله تعالى في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل" (٣٠٣٠): سمعت أحمد ينكر حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي المُنْوَّلِينِ «أَكْثِرُوا وَكُرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ المُوت» قال: هذا من قبل محمد بن عمرو يعني توصيله.

ورواه الطحاوي في «شرح المعاني» (ج٣ ص١٦٨) فقال: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم، قال: ثنا الدراوردي به.

ورواه الحاكم (ج٤ ص٣٨١) فقال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الفضل بن محمد الشعراني، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا عبدالعزيز بن محمد به.

ورواه البيهقي (ج ۸ ص٢٧٥-٢٧٦) فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أنبأ أبومحمد بن حيان، ثنا محمد بن العباس، ثنا يعقوب الدورقي، ثنا الدراوردي به.

إذا نظرت إلى سند هذا الحديث وجدت أن ظاهره الحسن من أجل الدراوردي، وبقية رجاله ثقات أئمة، لكنه معل بالإرسال فقد رواه أبوداود في "المراسيل" ص (٢٠٤) رقم (٢٤٤) وعبدالرزاق في "المصنف" (ج١٠ ص٣٣٥) والدارقطني (ج٣ ص ١٠٨) كلهم من طريق سفيان وهو الثوري.

ورواه عبدالرزاق والطحاوي من طريق ابن جريج.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (٢٨٥٦٨) من طريق ابن عيينة.

ورواه أبوعبيد في "غريب الحديث" (ج٢ ص٩٥) من طريق إسماعيل بن جعفر.

ورواه الطحاوي من طريق محمد بن إسحاق، وعبدالعزيز بن أبي حازم -قاله

البيهقي في المعرفة كما سيأتي- ستتهم عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان به مرسلاً ليس فيه أبوهريرة.

قال الحافظ في "التلخيص" (ج٤ ص٦٦) ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله. اه المراد

وقال البيهقي في «المعرفة» (١٢ ص ٤٢٠) وأرسله أيضًا سفيانَ بن عيينة، وعبدالعزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن خصيفة وهو المحفوظ. اهم

أفادنا بهذا أحمد بن سعيد

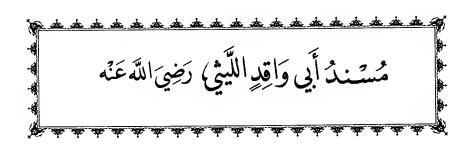

٧٧٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله (جه ص٢١٨): حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ (اللهُ مُسلِم، حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بنُ عَطِيَّةَ، عَن أَبِي وَاقد اللَّيثِيِّ، أَنَّهُم مُسلِم، حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا بهَا المُحمَصَةُ، فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا المَيتَةُ؟ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرضٍ تُصِيبُنَا بِهَا المُحمَصَةُ، فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا المَيتَةُ؟ قَالَ: (إِذَا لَم تَصطَبِحُوا، وَلَم تَعتَبِقُوا، وَلَم تَحتَفِئُوا، فَشَأَنْكُم بِهَا».

هذا حديثٌ رحاله رحال الصحيح، وهو منقطعٌ ففي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة حسان بن عطية: وأرسل عن أبي واقد الليثي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ثنا الوليد ثنا مسلم، والصواب ما أثبتناه.



لله لا كلا عَلَى الله الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٣٥): حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا مَ مِن عُروَةً، عَن أَبِيه، عَنِ الأَحنَف بنِ قَيس، عَن جَارِيَة بنِ قُدَامَةً، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمِّ لِي أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ فَقَالً: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَمني شَيئًا يَنفَعُني، وَأَقلِل، فَذكَرَ الحَديثَ... أي: حديث: يَا رَسُولَ الله قُل لِي قَولاً يَنفَعُني وَأَقلِل عَلَيَّ، لَعَلِي أَعِيه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ (لا تَعْضَب) فَأَعَادَ عَلَيه مرَارًا كُلُّ ذَلك يَقُولُ: (لا تَعْضَب).

هذا الحديث ظاهره الصحة، لكنَّ جَعْلُه من مسند عم جارية معلَّ، والصواب أنه من مسند عم الأحنف بن قيس واسمه جارية بن قدامة، وقد رواه على الصواب الإمام أحمد (ج٥ ص٣٤) من طريق ابن نمير، ويحيى بن سعيد، كلاهما عن هشام به.

قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة حارية: وفيه اختلاف على هشام، رواه أكثر أصحابه عنه كما تقدم، وصححه ابن حبان من طريقه، ورواه أبومعاوية ويجيى بن أبي زكرياء الغساني، وسعيد بن يجيى اللخمي، عن هشام فزاد فيه: عن حارية، عن عمه ورواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان، عن هشام على عكس ذلك، قال: عن الأحنف، عن عم له، عن حارية.

ووقع في رواية لأبي يعلى عن حارية بن قدامة عن عم أبيه، فذكر الحديث، والأول أولى، فقد رواه الطبراني من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، ومن طريق محمد

ابن كريب عن أبيه: شهدت الأحنف يحدث عن عمه وعمه جارية بن قدامة، وهو عند ابن عباس أنه قال: يارسول الله: قل لي قولاً ينفعني وأقلل.. الحديث.

## النساع

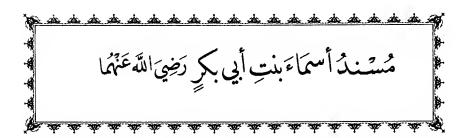

ولا على الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٣٤٨): حَدَّنَنَا سُرَيجُ بنُ النُّعمَانِ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُرَيجُ بنُ النُّعمَانِ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُفيَانُ بنُ عُيينَةَ، عَنِ الزُّهرِيِّ، عَن عُروَةَ، عَن أَسَمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((يَا مَعشَرَ النِّسَاءِ مَن كَانَ مِنكُنَّ يُؤمِنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَيَعْمَلُ النِّسَاءِ مَن كَانَ مِنكُنَّ يُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ فَلا تَرفَع رَأْسَهَا حَتَّى يَرفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ المَّ مِن ضِيقِ ثِيَابِ الله وَاليَومِ الآخِرِ فَلا تَرفَع رَأْسَهَا حَتَّى يَرفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ اللهِ مَن ضِيقِ ثِيَابِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الل

هذا حديث رحاله رجال الصحيح، وظاهره الصحة وإليك ما قاله الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» في ترجمة مولى لأسماء بنت أبي بكر عن مولاته أسماء قال رحمه الله: وقد وَهِمَ سريجٌ في موضعين منه أحدُهما قوله: عن الزهري، الثاني قوله: عن عروة، فإنه ليس من حديث الزهري ولا من حديث عروة، والمحفوظ حديث معمر (يعني عن عبدالله بن مسلم أخي الزهري، عن مولى لأسماء، عن أسماء) وقد عزاه الحافظ المزي في «التحفة» لأبي داود وهو في «المسند» (ج٦ ص ٣٤٨) قبل هذا الحديث الذي نقلناه، ثم قال الحافظ المزي رحمه الله: وكان ابن عيينة يرويه عن أخي الزهري وربما شك ابن عيينة فيه، الحافظ المزي رحمه الله: وكان ابن عينة يرويه عن أخي الزهري وربما شك ابن عينة فيه، الحافظ المزي وقبل فيه عن أحيه، عن رجل لم يسمه، عن أسماء، حكاه عبدالغني بن سعيد عن الدارقطني، وقبل فيه عن مولاة لأسماء عن أسماء. اه



الله الإمام النسائي رحمه الله (ج٥ ص١٢٧): أَحبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بنُ مسكين قراءَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفظُ لَهُ، عَن ابنِ القَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالكٌ، عَن عبدالرَّحمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَن أبيه، عَن أسمَاء بنت عُميس أَنَّهَا وَلَدَت مُحَمَّدَ بنَ أبي بَكْرِ الصَّدِّيقِ بالبَيدَاء، فَذَكَرَ أبوبَكْرٍ ذَلكَ لَرَسُولِ الله عَيْنَا فَقَالَ: «مُرهَا فَلتَغتَسِلُ ثُمَّ لِتُهلِّيُ».

هذ الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم ثقات أثباتًا، ولكن في حاشية "جامع التحصيل" بعد إشارته إلى هذا الحديث أن صاحب "الإلمام" قال: وهذا منقطع عندهم. زاد: القاسم بن محمد لم يلق أسماء. اه المراد منه.

وأما ما ذكر عن أبي محمد أنه لا ينكر سماعه منها فهذا بالظن والتخمين، ولا يكفي في تصحيح الحديث، ومما يؤيد ما قاله صاحب "الإلمام" أن القاسم ليس له في الأمهات الست عن أسماء بنت عميس إلا هذا الحديث كما في "تحفة الأشراف".



والمثاني" (ج٦ ص٥٠٠): حدثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَى، حَدَّنَا عَبدُالوَّهابِ بنُ والمثاني" (ج٦ ص٥٠٠): حدثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَى، حَدَّنَا عَبدُالوَّهابِ بنُ عَمرَ، عَن يَزِيدَ بنِ رُومَان، عَن عُروةَ، عَن بَرِيرةَ عَندالمَحيد، حَدَّنَنا عُبيدُالله بنُ عُمرَ، عَن يَزِيدَ بنِ رُومَان، عَن عُروةَ، عَن بَرِيرةَ أَنَّهَا قَالَتَ: كَانَ فِي ثَلاثٌ من السُّنة: تُصُدِّقَ عَلَيَّ بلَحم فَأهدَيتُ لعَائِشَة، فَأَبقَتهُ فَدَخلَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «هُو عَلَى بَرِيرةَ صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَديَّة». قَالَت: به عَلَى بَرِيرةَ مَدَقةٌ، وَلَنَا هَديَّة». قَالَت: به عَلَى بَرِيرةَ صَدَقةٌ، وَلَنَا هَديَّة». قَالَت: وَكَاتَبتُ عَلَى تسع أَوَاق، فَقَالَ: «هُو عَلَى بَرِيرةَ صَدَقةٌ، وَلَنَا هَديَّة». قَالَت: عَائِشَةُ: إِن شَاعُوا أَهلُك عَدَدتُ لَهُم ثَمَنكَ عَدَّدتُ لَهُم ثَمَنكَ عَدَّةً وَاحِدةً. فَقَالَت: إِنَّهُم يَقُولُونَ: لا، إلاَّ أَن تَشْتَرِطِي لَهُم الوَلاءَ، فَلَاكَ عَدَدتُ لَهُم تَعَنكَ ذَلَكَ لَلتَّي عَلَيْكُمْ يَقُولُونَ: لا، إلاَّ أَن تَشْتَرِطِي لَهُم الوَلاءَ، فَالَت: وَالْمَاتُ عَالَتَ عَائِشَةً عَيْ وَكَانَ لِي الْخَيْرُ فَقَالَ: «الشَرِطِي، فَإِنَّ الوَلاءَ لَمَن أَعَتَق». قَالَت: وَأَعَتَقَتَني وَكَانَ لِي الْخَيْرُ.

الخديث إذا نظرت إلى سنده وحدتُهم رحال الصحيح، وقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (ج٣ ص١٩٥) ولكن في «تحفة الأشراف» أن النسائي قال: حديث يزيد بن رومان خطأ، قال الحافظ المزي: يعني أن الصواب حديث الزهري وغيره عن عروة عن عائشة. اه يعني فالحديث من مسند عائشة لا من مسند بريرة.

وهذا الكلام الذي نقله الحافظ المزي عن النسائي قد سقط من النسخة المطبوعة.



هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكنه معلّ، قال الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" بعد عزوه إلى النسائي في "الكبرى": وقال -أي النسائي-: هذا خطأ لا أعلم أحدًا تابع شعبة على أم حبيبة، يعنى أن الصواب حديث شتير بن شكل عن حفصة وقد مضى، ثم ذكر في ترجمة شتير بن شكل أبا معاوية عن الأعمش عند مسلم وجرير بن عبدالحميد عند مسلم والنسائي في "الكبرى"، وأبا عوانة عن منصور عند مسلم وسفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عند النسائي في "الكبرى" كلاهما أي الأعمش ومنصور عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن حفصة رضى الله عنها فذكرته. اه

٧٩ ٤ - قال ابن أبي عاصم رحمه الله في "السنة" (١٧٠/٢) بتحقيق باسم: حَدَّثَنَا دُحَيمٌ، ثَنَا أَبُواليَمَان، عَن شُعَيب، عن الزُّهريِّ، عَن أَنسِ بنِ مَالك، عَن أُمِّ حَبِيبَة، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أُريتُ مَا تَلقَى أُمَّتِي مِن بَعدي، وَسَفْكُ عَن أُمِّ حَبِيبَة، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ وَسَفَلْ أُمَّتِي مِن بَعدي، وَسَفْكُ بَعضهم دَمَاء بَعض، فَأَحزَنني وَشَقَّ ذَلكَ عَلَيَّ، وَسَبَقَ كَمَا سَبَقَ ذَلكَ في الأَمَم قَبلَهَا، فَسَأَلتُ الله تَعَالَى أَن يُولِّينِي شَفَاعَتَهُم فِيهِم يَومَ القِيامَة فَفَعَلَ».

هذا الحديث سنده ظاهره الصحة، ولكن الذهبي رحمه الله في "السير" (ج١٠ ص٣٢٢) في ترجمة أبي اليمان قال: قال أبوزرعة الدمشقي: سألتُ أحمد بن حنبل عن حديث الزهري، عن أنسل، عن أم حبيبة فقال: ليس هذا من حديث الزهري، هذا من حديث ابن أبي حسين. فسألتُ أحمد بن صالح عنه فقال: ليس له أصل عن الزهري وأنكرهُ.

إلى أن قال رحمه الله: وقال مكحول البيروني عن جعفر بن محمد بن أبان الحرّاني: سألتُ يجيى بن معين عن حديث أبي اليمان - يعني المذكور - فقال: أنا سألتُ أبا اليمان فقال: الحديث حديث الزهري فمن كتبه عني فقد أصاب، ومن كتبه عني من حديث ابن أبي حسين فهو خطأ، إنما كتب في آخر حديث ابن أبي حسين فغلطت فحدثت به من حديث ابن أبي حسين، وهو صحيح من حديث الزهري.

وروى ابن صاعد عن إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال لنا أبواليمان: الحديث حديث الزهري والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها.

قال الذهبي رحمه الله قلت: تعيَّن أن الحديث وَهِمَ فيه أبواليمان وصمّم على الوهم لأن الكبار حكموا بأن الحديث ليس عند الزهري، والله أعلم.



• ٨ ٤ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج١ ص٤٥٨): حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ عَمرِو بنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أبومَعمَر، حَدَّثَنَا عَبدُالوَارِث، عَن الْحُسَين، عَن يَحيى ابنِ أَبِي كَثِير، عَن أَبِي سَلَمَة قَالَ: أخبَرَتنِي زَينَبُ بنتُ أَبِي سَلَمَة أَنَّ امرأَةً كَانَت تُهرَاقُ اللهِ عَن أَبِي سَلَمَة قَالَ: أخبَرتني زَينَبُ بنتُ أَبِي سَلَمَة أَنَّ امرأَةً كَانَت تُحت عَبدالرَّحَمْنِ بنِ عَوفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهُ أَمْرَهَا أَن تَعْتَسِلَ عِندَ كُلِّ صَلاةً وتُصلِّي.

الحديث ظاهره الصحة. ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول في "العلل" (ج١ ص٠٥) أن أباه يقول: إنه مرسل. ويقول الحافظ في "النكت الظراف" (ج١١ ص٣٠٥): قال ابن أبي حاتم في "العلل": سألت أبي عنه فلم يثبته. اه

قال الحافظ: وقد حالفه هشام الدستوائي ومعمر وغيرهما، فقالوا: عن يجيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة أنَّها استحيضت. اه



الأول: أن الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج٤ ص٢٦١) يقول: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورحال أحمد رجال الصحيح، إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد، عن سهلة، فلا أدري سمع منها أم لا؟.

الثاني: أن سفيان بن عيينة رواه عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة عند أحمد (ج٦ ص٣٩) وعند مسلم (ج٢ ص٣٩) ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عند مسلم (ج٢ ص٣٩) فالظاهر أن حماد بن سلمة وهم فيه، والله أعلم.

وقد رواه عن عائشة أيضًا عروة بن الزبير كما عند أحمد (ج٦ ص٢٠١ و٢٢٨). وزينب بنت.أبي سلمة عند أحمد (ج٦ ص١٧٤) وعند مسلم (ج٢ ص٢٠٧).



لا لله على الله الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٢٠٥): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ مِغُول، عَن عبدالرَّحَمٰنِ بنِ سَعِيدِ بنِ وَهِبِ الهَمدَانِيِّ، عَن عبدالرَّحَمٰنِ بنِ سَعِيدِ بنِ وَهِبِ الهَمدَانِيِّ، عَن عبدالرَّحَمٰنِ الله عَلَيْهُ وَجَلَةٌ ﴾ (١) عَائِشَةَ قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَتَصَدَّقُ، وَهُو يَخَافُ أَن لا بنتَ الصِّدِيقِ – وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَتَصَدَّقُ، وَهُو يَخَافُ أَن لا يُقبَلُ مِنهُ».

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وهو منقطع ففي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة عبدالرحمن بن سعيد: روى عن عائشة و لم يدركها.

كُهُمُسٌ، عَن عبدالله بنِ بُرَيدَة، عَن عَائِشَة قَالَت: جَاءَت فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ الله كَهُمَسٌ، عَن عبدالله بنِ بُرَيدَة، عَن عَائِشَة قَالَت: جَاءَت فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَمَ الله عَن عبدالله بنِ بُرَيدَة، عَن عَائِشَة قَالَت: جَاءَت فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ الله عَن الله إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابنَ أَحِيه يَرفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ؟ فَجَعَلَ اللهُ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابنَ أَحِيه يَرفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ؟ فَجَعَلَ اللهُ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابنَ أَحِيه يَرفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ؟ النِّسَاءُ الأَمرِ إلَيها، قَالَت: فَإِنِّي قَد أُجَزتُ مَا صَنعَ أَبِي، وَلَكِن أَرَدتُ أَن تَعلَمَ النِّسَاءُ أَن لَيسَ لِلآبَاءِ مِن الأَمرِ شَيءٌ.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ٦٠.

الحديث رحاله رحال الصحيح، وهو منقطع ففي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة عبدالله بن بريدة: وقال الدارقطني في كتاب النكاح من "السنن": لم يسمع من عائشة.

كَلَّهُ عَلَى الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٢٥٧): حَدَّثَنَا رَوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَن هِشَامِ بنِ عُروةً، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللَّنْصَارِ، أَو نَزَلَت بَينَ بَيتَينِ مِن الأَنصَارِ، أَو نَزَلَت بَينَ بَيتَينٍ مِن الأَنصَارِ، أَو نَزَلَت بَينَ أَبُويَهَا».

الحديث رجاله رجالُ الصحيح، ولكنه معلَّ قال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص٤٥٥): سألتُ أبي فذكر الحديث هذا. ثم قال أبوه: ورواه يحيى بن معين عن السكن ابن إسماعيل الأصم عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن يحيى بن سعيد عن عائشة قالتَ: ما ضرَّ امرأةً كانت بين حيين من الأنصار ألا تَكونَ بين أبوَيها.

ثم قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا الحديث أفسد حديث روح بن عبادة وبين علَّمَهُ وهذا الصحيح ولا يحتمل أن يكون عن أبيه عن عائشة عن النبي المُتَّاتِّةُ فيروى عن يحيى ابن سعيد عن عائشة أشبه ولو كان عن أبيه أسهلُ عليه حفظًا.

قلت: وفي الموقوف علة أيضًا وهي الانقطاع ففي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة يجيى ابن سعيد قال ابن المديني في "العلل": لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس. اه

الحديث رحاله رحال الصحيح، ولكن الحافظ في "الإصابة" بعد أن بَيَّن الاختلاف فيه على الزهري قال: إن هذه الرواية شاذَّة، وإن المحفوظ ما رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل. اه

وهو مرسلٌ كما ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص٢٦١).

٢١٧٠): حَدَّثَنَا وَاوُدُ، عَنِ الشَّعبِيِّ، قَالَ: قَالَت عَائِشَةُ لابنِ أَبِي السَّائِب، قَاصِّ أَهلِ حَدَّثَنَا وَاوُدُ، عَنِ الشَّعبِيِّ، قَالَ: قَالَت عَائِشَةُ لابنِ أَبِي السَّائِب، قَاصِّ أَهلِ المَدينَة: (١) ثَلاثًا لَتَبَايعَنِّي عَلَيهِنَّ، أَو لأناجزَنَّكَ. فَقَالَ: مَا هُنَّ، بَلَ أَنَا أَبَايعُك يَا المَدينَة؛ قَالَ: مَا هُنَّ، بَلَ أَنَا أَبَايعُك يَا أُمَّ اللَّوَمنِينَ؟ قَالَت: احتنب السَّحعَ مِن الدُّعَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ إِسَمَاعِيلُ مَرَّةً: فَقَالَت: إِنِّي عَهدتُ رَسُولَ الله ﷺ وَأَصحَابَهُ وَهُم لا يَفْعَلُونَ ذَاكَ، وَقُصَّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَة مَرَّةً، فَإِن أَبَيتَ فَتْنتَينِ، فَإِن أَبَيتَ فَتْنتَينِ، فَإِن أَبَيتَ فَتْنتَينِ، فَإِن أَبَيتَ فَتْلاَثًا، فَلا تَمَلُّ النَّاسُ هَذَا الكَتَابَ، وَلا القَينَّكَ تَأْتِي القَومَ وَهُم فِي حَديث مِن حَديثهم فَرَذَا جَرَّءُوكَ عَليهِ حَديث مِن حَديثهم فَرَدًا جَرَّءُوكَ عَليه وَأَمَرُوكَ بِهِ فَحَدَّتُهُم.

الحديث أخرنج المرفوعَ منه ابن أبي شيبة (ج١٠ ص١٩٩) فقال رحمه الله: حدثنا ابن عيينة، عن داود، عن الشعبي، قال: قَالَت عَائِشَةُ لابنِ أبي السَّائِب، قَاصِّ أَهلِ مَكَّةَ: اجتَنِب السَّجعَ في الدُّعَاءِ، فَإِن عَهِدُّتُ رَسُولَ الله يَتَنِيْنِهُ وَأَصحَابَهُ وَهُمَ لا يَفعَلُونَ ذَلِكَ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في "جامع التحصيل" أن الشعبي أرسل عن عائشة، وقد عرفت الواسطة هنا بين الشعبي وعائشة وهو مسروق بن الأجدع الوادعي كما عند الطبراني في الدعاء (ج٢ ص٨٠٩) ورجاله كلهم معروفون إلا شيخ الطبراني محمد بن إبراهيم بن بكير فلم أجد له ترجمة إلا في "الميزان" قال الذهبي رحمه الله: ما علمت به بأسًا. اه وهذا لا يكفي في قبول حديثه لا سيما وبين الإمام الذهبي وبينه مفاوز تنقطع دونَها أعناق المطي.

<sup>(</sup>١) هكذا هنا وسيأتي عند ابن أبي شيبة: قاص أهل مكة.

٨٧ ٤ - قال الحاكم رحمه الله (ج١ ص١٨٤): أُخبَرَنَا أَبُوبَكُر إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّد الفَقِيهُ بِالرَّيِّ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَرَجِ الأزرَقُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّد، عَن ابنِ جُرَيج، أُخبَرَني هِشَامُ بنُ عُروَةً، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتُهُ: ﴿إِذَا أَحَدَثَ أَحَدُكُم فِي صَلاَتِهِ فَلْيَا حُذَ بِأَنفِهِ ثُمَّ لَينصَرِف».

تابعه عُمرُ بن علي المقدمي، ومحمدُ بن بشر العبدي وغيرهما عن هشامِ بن عروة، وهو صحيحٌ على شرطهما ولم يُحرجاه.

وَحَدَّنَنَاهُ إِسَمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّد بنِ الفَضلِ الشَّعرَانِيُّ، ثَنَا جَدَّي، ثَنَا نُعَيمُ بنُ حَمَّاد، ثَنَا الفَضلُ بنُ مُوسَى، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِللهِ قَالَ: «إِذَا أَحدَثَ أَحَدُكُم فِي صَلاتِهِ فَليَأْحُذ بِأَنفِهِ وَلِيَنصَرِف وَليَتَوَّضَّاً».

سمعت على بن عمر الدارقطني الحافظ يقول: سمعت أبا بكر الشافعي الصيرفي يقول: كل من أفتى من أثمة المسلمين من الحيل إنما أحذه من هذا الحديث.

هذا الحديث إذا نظرت إليه حكمت عليه بالصحة، ولكن الترمذي يقول في «العلل» (ج١ ص٣٠٦): هشامُ بن عروةَ عن أبيهِ عن النبي المُدُّنَّةُ أصحُّ مِن حَدِيثِ الفضل بن مُوسَى. اه

وقال أبوداود (ج٣ ص٤٦٣): بعد أنَ ذَكَرَه من حديث ابن حريج عن هشام قال: رواه حماد بن سلمة وأبوأسامة عن هشام عن أبيه عن النبي المسلم الذكر عائشة. الها يخطب، ولم يَذكر عائشة. الها

وقد ذكر البيهقي (ج٢ ص٢٥٤) مَن وَصَلَه ومَن أُرسَلَه والَّذي يظهر لي أن

الإرسال أصحُّ لأن الذين أرسلوه أثباتٌ، وهم: الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبدة (١) بن سليمان. اله من البيهقي.

يُضافُ إلى هؤلاء حمادُ بن سلمة وحمادُ بن أسامة أبوأسامة كما تقدم.

٨٨ ٤ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماحه رحمه الله (ج١ ص١٩٥): حَدَّنَنَا عَلَيُّ بنُ مُحَمَّد الطَّنَافِسِيُّ وَعبدالرَّحَمْنِ بنُ إِبرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالا: حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّنَنَا الأَوزَاعِيُّ، أَنبَأَنَا عبدالرَّحَمْنِ بنُ القَاسِمِ، أَحبَرَنَا القَاسِمُ الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّنَنَا الأَوزَاعِيُّ، أَنبَأَنَا عبدالرَّحَمْنِ بنُ القَاسِمِ، أَحبَرَنَا القَاسِمُ الوَلِيدُ بنُ مُسلِم، عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَت: إِذَا التَقَى الْحِتَانَانِ فَقَد وَجَبَ الغُسلُ، فَعَلَتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله عَلَيْهِ إِللهِ مُنْعَسَلَنَا.

هذا الحديث إذا نظرتَ إلى سنده وجدتَهم رجالَ الصحيح، إلا عليَّ بن محمد الطنافسي وهو مقرون وهو ثقةٌ أيضًا.

ولكن قال الحافظ في "النكت الظراف" (ج١٦ ص٢٧٢): قلت: قال الترمذي في "العلل": سألتُ محمدًا عنه؟ فقال: هذا حطأً إنما يرويه الأوزاعي عن عبدالرحمن بن القاسم مرسلاً. وقد قال أبوالزناد: سألتُ القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الحديث شيئًا؟ فقال: لا.

وقد تعقّب ابنُ القطان هذا الكلام فقال: السندُ إلى الأوزاعي صحيحٌ وقد صرح بسماعه في رواية الوليد بن مزيد عنه فيُحمل قول أبي الزناد على معنى يليق به، ثم ذكر ابن القطان كلامًا متعسفًا لا يرتضيه محقق. اه

وذكر الحافظ في "التلخيص الحبير" (ج١ ص١١٢) نحوه.

وذكره الدارقطني في «السنن» (ج۱ ص۱۱۱ و۱۱۲) ثم قال: رفَعَهَ الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن بكر وأبوالمغيرة وعمرو بن أبي سلمة ومحمد بن كثير

<sup>(</sup>١) في البيهقي: عبيدة، والصواب ما أثبنتاه.

ومحمد بن مصعب وغيرهم موقوفًا. اه

هذا والحديث صحيح عن عائشة من طريق أخرى رواه مسلم وغيره.

الله الله الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص١٤٣): حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَحْبَرَنَا هِشَامٌ، عَن بُدَيلٍ، عَن عبدالله بن عُبَيد بن عُمَير، عَن عائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامًا في ستَّة نَفَر من أصحابه، فَهَاءَ أعرابيٌّ فَأَكَلُهُ بلُقمتَين، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّلِهِ إِنَّهُ لَو كَانَ ذَكَرَ اسمَ الله لَكَفَاكُم، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم طَعَامًا فَلَيَدُ رُ اسمَ الله في أَوَّلِهِ فَليَقُل: بسمِ الله طَعَامًا فَليَدُكُر اسمَ الله في أَوَّلِهِ فَليَقُل: بسمِ الله أَوَّلَهُ وَآخرَهُ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتَهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع في موضعين:

الأول: هشامُ هو ابن أبي عبدالله الدستوائي يَروي الحديث عن بديل بن ميسرة عن عبدالله بن عبيد بن عمير كما في "سنن أبي داود" (ج١٠ ص٢٤٠)، وابن ماجه (ج٢ ص٥٠١).

والثاني: عبدالله بن عبيد بن عمير يرويه عن أم كلثوم عن عائشة كما في "سنن أبي داود" (ج١٠ ص٢٤٠).

وقان البوصيري في «مصباح الزجاجة» وكذا الحافظ في «تَهذيب التهذيب»: قال ابن حزم في «المحلى»: لم يسمع عبدالله بن عبيد بن عمير من عائشة. اه

وأم كلثوم التي يرويه عنها كما في "سنن أبي داود" ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في "الميزان" في عداد النساء المجهولات وقال: تفرد عنها عبدالله بن عبيد بن عمير في التسمية على الأكل.

• 9 ٤ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٢٥): حَدَّثُنَا

هِ شَامُ بِنُ خَالِد الأَزرَقُ أَبُومَرُوانَ، حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسلَمٍ، حَدَّنَنَا زُهَيرُ بِنُ مُسلَمٍ، حَدَّنَنا زُهَيرُ بِنُ مُحَمَّد، عَن مَنصُورِ بِنِ عبدالرَّحَمَنِ، عَن أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنتَ شَيبَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُحبُّ قَالَ: «الحَمدُ للهِ الَّذِي بِنِعَمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكرَهُ قَالَ: الحَمدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، إلا هشام بن خالد الأزرق، وقد قال أبوحاتم: إنه صدوق كما في "تَهذيب التهذيب". وقال البوصيرى في "الزوائد": هذا إسناد صحيح. اه

ولكن الحديث من رواية الوليد بن مسلم وهو شامي ورواية الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة، فعلى هذا فالحديث ضعيف بهذا السند.

1 9 3 - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج رس ٢٣٥): حَدَّنَا الله أَبِي شَيبَةَ، وَمُحَمَّدُ بَنُ يَحيَى قَالا: حَدَّنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن أَبُوبَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن عبدالله بن يَزِيدَ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْسِمُ بَينَ نِسَائِهِ فَيَعدلُ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللهمَّ هَذَا فعلِي فِيمَا أَملِكُ، فَلا تَلُمنِي فِيمَا تَملِكُ وَلا أَملِكُ».

هذا الحديث بِهذا السند إذا نظرتَ إلى سندهِ وجدتُه صحيحًا على شرط مسلم ولكن الإمام النسائيُّ رحمه الله يقول بعد إخراجه: أُرسله حمادُ بن زيد. اله

ويقول الإمام الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٢٩٤): ورواه حماد بن زيد وغير واحد من الحفاظ عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي ﷺ كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

¥ 9 \$ \_ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٤٣): حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بنُ عَيَّاشٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأُسُودِ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُ وَلا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعَدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ.

وقال رحمه الله (ج٦ ص١٧١): حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَن إِسَمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِد، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَنِ الأَسوَدِ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلا يَمَسُّ مَاءً.

هذا الحديث إذا نظرت إليه وحدت رجالَه رجالَ الصحيح ولكن الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذَكرَه من طريق أبي بكر بن عياش ومن طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق يقول: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبةُ والثوريُّ وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.

ويقول أبوداود: حدثنا الحسن بن علي الواسطي، قال: سمعت يزيدَ بن هارون يقول: هذا الحديث وَهَمٌ يعني حديث أبي إسحاق.

ويقول ابن ماجه بعد ذكره هذا الحديث: قال سفيان: فذكرت الحديث يومًا فقال لي إسماعيل: يا فتى يُشدُّ هذا الحديث بشيء.

يقصدُ هؤلاء المحدثون رحمهم الله أن المعروفَ عن النبي المُتَّلَيْنِ من حديث عائشة وابن عمر أن النبي المُتَّلِيْنِ من قولِهِ وفعلِهِ الوضوء لمن أراد أن ينام، وهذا على الاستحباب كما في "الفتح" والله أعلم.

٣ ٤ ٤ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج ٩ ص ٤٩٥): حَدَّنَنَا قُتَيبَةُ، حَدَّنَنَا قُتَيبَةُ، حَدَّنَنَا عَن حَعفرُ بنُ سُلَيمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَن كَهمَسِ بنِ الْحَسَنِ، عَن عبدالله بنِ بُرَيدَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ إِن عَلَمتُ أَيُّ لَيلَة لَيلَة لَيلَة القَدرِ مَا أَقُولُ فيهَا؟ قَالَ: (قُولِي: اللهمَّ إنَّكَ عُفُونٌ، تُحبُّ الْعَفوَ فَاعفُ عَنِي».

هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

كذا قال الترمذي رحمه الله وظاهره أنه حسن بهذا الاسناد، ولكن في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عبدالله بن بريدة وقال الدارقطني في كتاب النكاح من "السنن": لم يسمع من عائشة. وقد رواه النسائي في "عمل اليوم الليلة" ص (٥٠٠) من حديث سليمان بن بريدة عن عائشة وما أظن سليمان سمع من عائشة فإني لم أحد له في "تحفة الأشراف" إلا هذا و لم يصرح بالتحديث، ثم إنه قد اختلف فيه على سفيان كما في "عمل اليوم والليلة" للنسائي ويكفي الحديث أنه لا يعلم سماع سليمان من عائشة وقد حاء الحديث موقوفًا على عائشة وفيه عبدالله بن جبير وكان شريك مسروق على السلسلة عن مسروق والراوي لهذا الأثر عنه لم أحد له ترجمة.

\$ 9 \$ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج1 ص١٦٨): حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، أبوبكر بنُ أبي شَيبَة، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّد قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَن حَبيب بنِ أبي ثَابِت، عَن عُروة بنِ الزُّبير، عَن عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ الله وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هذا الحديث إذا نظرت إليه وحدت رحاله رحال الصحيح، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقولُ (ج١ ص٢٨٤): وإنما ترك أصحابُنا حديث عائشة عن النبي الميتنالية في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد.

قال: سمعتُ أبا بكر العطار البصري يذكرُ عن علي بن المدّيني قال: ضعَّف يجيى بنُ سعيد القطان هذا الحديث جدًا. وقال: شبه لا شيء.

قال: وسمعتُ محمدَ بن إسماعيل يضعِّف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يُستَعِلِهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّ واللَّذُاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّذِي وَاللَّالِمُ وَاللَّال

وليس يصح عن النبي عُمِيناتُه في هذا الباب شيء. اهـ

وذكره أبوداود (ج١ ص٣٠٤) وذكر نحو هذا، وذكر عن الأعمش قال: حدثنا أصحابنا عن عروة المزني عن عائشة بِهذا الحديث فهذا يدل على أنه غير عروة بن الزبير.

قال الحافظ في «تَهذيب التهذيب»: وعروة المزني شيخ لا يُدرَى من هو؟ ولم أره في شيء من كتب الرجال إلا هكذا يعللون به هذه الأحاديث ولا يعرفون من حاله بشيء. اله

• 9 ع - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٢٦): حَدَّنَنَا كَثِيرُ بنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَن عُروَةً، عَن عَائِشَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَن عُروَةً، عَن عَائِشَةً قَالَت: كُنتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكُلْنَا مِنهُ فَجَاءَ النَّبِيُّ عَنَيْنَاهُ، قَالَت: يَا رَسُولَ الله إِنَّا النَّبِيُ عَنَيْنَاهُ فَلَكَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ اليَومَ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اسْتَهَيْنَاهُ فَأَكُلْنَا مِنهُ، فَقَالَ: «اقضِيَا يَومًا آخَرَ».

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمتَ عليه بأنه حسن، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد ذَكَرَ الحديث يقول (ج٣ ص٤٣٣): وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا.

وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيدالله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح لأنه رُوِيَ عن ابن جريج قال: سألتُ الزهري فقلتُ: أحدثُكَ عروةٌ عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروةً في هذا شيئًا، ولكن سمعتُ في خلافة سليمان بن عبدالملك من ناسٍ عن بعض مَن سأل عائشة عن هذا الحديث.

حدثنا بهذا عليُّ بن عيسى بن يزيد البغدادي أخبرنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث. اه

قَالَ أَبُوعِ الْمِنْ : وقد نَقَلَ الحافظُ ابنُ رجب في "شرح علل الترمذي" (ج٢

ص٥٣٥) عن أئمة الحديث تضعيف جعفر بن برقان في الزهري نقل ذلك عن أحمد ويجيى وابن نمير ومسلم والعقيلي.

قلتُ: وكذا صالح بن أبي الأخضر مضعَّف في الزهري.

7 9 \$ - قال الإمام أبوحاتم بن حبان رحمه الله كما في "الموارد" ص(٥٨٦): أُخبَرَنَا الحَسنُ بنُ سُفيَانَ، حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بنُ سَيَّارِ (١) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَديِّ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بنُ عَلِيٍّ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةً، عَن أبيه، عَن عَائِشَة قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله عَيْنِيَّةُ إِذَا تَضَوَّرَ مِن الليلِ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَينَهُمَا العَزِيزُ الغَفَّارُ».

وأخرجه الحاكم (ج١ ص٤٠).

ظاهرُ سند هذا الحديث أنه صحيحٌ، ولكن ابن أبي حاتم قال في "العلل" (ج١ ص٧٤) و (ج٢ ص١٦٥) سألتُ أبي وأبا زرعة وذكر الحديث فقالا: هذا خطأً إنما هو هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول نفسه هكذا رواه جرير.

وقال أبوزرعة: حدثنا يوسفُ بن عدي بهذا الحديث وهو منكر.

٩٧ ع - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٣١): حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أَحبَرنَا مُغيرَةُ، عَنِ الشَّعبِيِّ، عَن عَائِشَةَ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا استَرَاثَ الْخَبَرُ تَمثَّلُ فِيهِ بِبَيتِ طَرَفَة: ((وَيَأْتِيكَ بِالأَحبَارِ مَن لَم تُزَوِّدٍ).

ثم أعاده الإمام أحمد رحمه الله ص (١٤٦).

الحديثُ رجاله رجالُ الصحيح، ولكن في "جامع التحصيل" في ترجمة الشعبي:

<sup>(</sup>۱) في «الموارد»: بشار، والصواب ما أثبتناه. وترجمة أحمد بن سيار في «تَهذيب التهذيب» و«الحرح والتعديل» قال النسائي: ثِقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به.

وأرسلَ عن عمرَ وطلحة بن عبيدالله وابن مسعود وعائشة -وفيه-: قال ابن المديني: ما روّى الشعبي عن عائشة مرسل.

﴿ ٩٨ عَ مَا الإمام أبوعبدالله الحاكم رحمه الله (ج١ ص٣٥): حَدَّنَنَا عُمَرُ بنُ الْبَوَالعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ سِنَانِ الْقَرَّازِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ الْبُوالعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ سِنَانِ الْقَرَّازِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ يُونُسِ بنِ القَاسِمِ اليَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ، عَن يَحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، يُونُسِ بنِ القَاسِمِ اليَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بنُ عَائِشَةً أُمَّ اللَّوْمِنِينَ: كَيفَ كَانَتُ حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً بنِ عَبدالرَّحَمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً أُمَّ اللَّومِنِينَ: كَيفَ كَانَتُ صَلاةً رَسُولَ الله عَلَى اللَّيْت؟ قَالتَ: كَانَ يَقُولُ: ﴿ اللهمَّ اغفِر لِحَيِّنَا وَمَا لِللهمَّ اغْفِر لِحَيِّنَا وَمَعْيرِنَا وَكَبِيرِنَا، اللهمَّ مَن أُحييتَهُ وَمَن تَوفَّيْتَهُ مَنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِعْمَانِ».

ذكره الحاكم شاهدًا لحديث قبله وقال: إنه صحيحٌ على شرط مسلم. كذا قال: وفيه محمد بن سنان القزاز، وقد كُذَّبه أبوداود وليس من رجال مسلم بل ليس من رجال أصحاب الأمهات الست، لكنه متابعٌ.

قال الإمام النسائي رحمه الله في «عمل اليوم والليلة» ص (٥٨٣): أحبرنا العباس بن عبدالعظيم العنبري، عن عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة بن عمار به.

ولكن أعلَّه الترمذي رحمه الله (ج٤ ص١٠١) بأنه قد رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي كثير، عن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم قال الترمذي رحمه الله: وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي الترمذي

وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ، وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. اه

٩٩٤ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماحه رحمه الله (ج١ ص٦٨٦): حَدَّنَنا أَبَلُ عُمْدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرِح المِصرِيُّ أبوطَاهِرِ، حَدَّثَنَا ابنُ وَهب، أَنبَأَنَا يُونُسُ،

عَن ابنِ شِهَاب، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا نَذرَ فِي مَعصية، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمين».

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتهم رحال الصحيح، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول (ج٥ ص١٢١) بعد ذَكرَهُ: وهذا حديثٌ لا يصحُّ، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وسمعتُ محمدًا يقول: رُوِيَ عن غير واحد منهم موسى بنُ عقبة وابنُ أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يجيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة عن النبي عَمَّلِهُ قال محمد: والحديث هو هذا.

حَدَّنَنَا أَبُوإِ سَمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسَمَاعِيلَ بِنِ يُوسُفَ التَّرِمِذِيُّ، حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بِنُ سُلَيمَانَ ابِنِ بِلالِ، حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بِنُ سُلَيمَانَ بِنِ بِلالِ، عَن مُوسَى بِنِ عُقبَةَ ابِنِ بِلالِ، حَدَّنَنِي أَبُوبَكِرِ بِنُ أَبِي أُويَسٍ، عَن سُلَيمَانَ بِنِ أَرقَمَ، عَن يَحيى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن وَعَبِدُ اللهِ بِنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَرقَمَ، عَن عَائِشَةً أَنَّ النَّيَّ عَنِيلِهِ قَالَ: «لا نَذرَ في مَعصِيةِ الله، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ».

هذا حديثٌ غريب وهو أصحُّ من حديث أبي صفوانَ عن يونس. اه

• • ٥- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٣٨): حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن مَعمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُروَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الخُلوَ البَاردَ.

وأعاده ص(٤٠) بهذا السند والمتن.

أنت إذا نظرت إلى سند الحديث وحدتهم رحال الصحيح، بل ثقات أثباتًا، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول بعد أن ذكر الحديث (ج٦ ص١٩) من حديث ابن أبي عُمر عن سفيان به: هكذا رواه غير واحد عن ابن عُينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عُروَة عَن عَائشة.

والصحيحُ ما روى الزهري عن النبي ﷺ مرسلاً: حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا

عَبدُاللهِ بنُ الْمَبَارَكِ، حَدَّثَنَا مَعمَرٌ وَيُونُسُ، عَن الزُّهرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الشَّرَابِ أَطيَبُ؟ قَالَ: «الحُلُوُ البَارِدُ».

وَهَكَذَا رَوَى عَبِدُالرَّزَّاقِ، عَن مَعمَرٍ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ مُرسَلاً وَهَذَا أَصَحُّ مِن حَدِيثِ ابنِ عُيينَةً. اه

وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (ج٢ ص٣٦) عن أبي زرعة نحو ذلك.

﴿ • ٥ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٩ ص٣٨٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الشَّارِ، حَدَّثَنَا عبدالوَهَّابِ التَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاءُ، عَن أَبِي العَالِيَةِ، عَن عَائِشَةً قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرآنِ بِاللَّيلِ: «سَجَدَ وَجهِي للَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمِعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَولِهِ وَقُوَّتِهِ».

هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

أخرجه النسائي (ج٢ ص٢٢).

الحديث إذا نظرت في رجاله قُلت: على شرط الشيخين، ولكنه منقطع، خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية، أفادني بِهذا الأخ /محمد بن عمرو المصري فرجعتُ إلى "تَهذيب التهذيب" فوجدتُه كما يقول حفظه الله.

٢ • ٥ - قال أبوداود رحمه الله (ج٤ ص٣٦٤): حَدَّنَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ، أَخبَرَنَا حَفصُ بنُ غيات، عَن عَطَاء، عَن حَبيب بنِ أَبِي ثَابِت، عَن عَطَاء، عَن عَائشَة قَالَت: سُرِقَتْ ملحَفَةٌ لَهَا، فَجَعَلَت تَدعُو عَلَى مَن سَرَقَهَا، فَجَعَلَ النَّبيُ عَنَائِهِ يَقُولُ: (لا تُسبِّحي عَنه).

عطاءٌ هو ابن أبي رباح.

هذا حديث إذا نظرت إليه قلت: صحيحٌ على شرط الشيخين، لكن سفيان الثوري قد رواه عن حبيب عن عطاء مرسلاً كما في "تحفة الأشراف".

والإمام العقيلي رحمه الله قد ذكرَه في ترجمة حبيب بن أبي ثابت، وقال: وله عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه. وقال: إن يحيى بن سعيد يقول: حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست بمحفوظة، وذكر هذا الحافظ في "تَهذيب التهذيب" مقرًا له. وكذا الحافظ ابن رجب ذكر هذا في "شرح علل الحديث للترمذي". (ج٢ ص٢٥٤).

٣٠٥ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٢ ص٢٢): حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَهديٍّ، حَدَّثَنَا عَليُّ بنُ مُسهرٍ، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةَ، عَن أَبيه، عَن عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا سَمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ، قَالَ: (وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا).

إذا نظرت في هذا السند حكمت عليه بالصحة، وذلك لأن رجاله ثقات، ولكن هذا الحديث مما أنكره الإمام أحمد وقال: إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل. اهم من "شرح علل الترمذي" للحافظ ابن رحب (ج٢ ص ٥٨٣).

﴿ وَعَبدالله بنُ مُحَمَّد النَّفَيلِيُّ وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيد، قَالُوا: أَحْبَرَنَا عَبدالعَزِيزِ بنُ مُحَمَّد النَّفَيلِيُّ وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيد، قَالُوا: أَحْبَرَنَا عَبدالعَزِيزِ بنُ مُحَمَّد، عَن هِشَامٍ، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَا أَنَّ النَّبِيَّ أَيْشَالُهُ كَانَ يُستَعذَّبُ لَهُ الله عَنهَا أَنَّ النَّبِيَّ أَيْشَالُهُ كَانَ يُستَعذَّبُ لَهُ المَاءُ مِن بُيُوت السُّقيَا.

قَالَ قُتَيبَةُ: هِيَ عَينٌ بَينَهَا وَبَينَ المَدينَةِ يَومَانِ.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالحسن، ولكن الحافظ ابن رجب يقول في "شرح علل الحديث للترمذي" (ج٢ ص٥٨٥): قال الأثرم: قال أبوعبدالله: الدراورديُّ -يعني عبدالعزيز بن محمد- إذا حدَّثَ من حفظه فليس بشيء أو نحو هذا فقيل له في تصنيفه، قال: ليس الشأن في تصنيفه، إن كان في أصل كتابه وإلا فلا شيء، كان يحدثُ بأحاديث ليس لها أصل في كتابه. ثم ذكر أنَّهم يقولون: إن هذا الحديث ليس له أصل في كتابه. ثم ذكر أنَّهم يقولون: إن هذا الحديث ليس له أصل في كتابه. اله

• • • وال الإمام محمد بن حبان البستي كما في "موارد الظمآن" ص (٢٨٨): أَخبَرَنَا الحَسنُ بنُ سُفيَانَ، حَدَّثَنَا حُميدُ بنُ مَسعَدةً حَدَّثَنَا حَسَّانُ ابنُ إِبرَاهِيمَ عن إِبرَاهِيمَ الصَّائِع، قَالَ: سَأَلتُ عَطَاءً عَن الَّلغوِ في اليَمينِ فَقَالَ: قَالَ: هُوَ كَلامُ الرَّجُلِ: كَلاَّ وَالله، وَبَلَى وَالله، وَبَلَى

هذا السند إذا نظرت إلى رحاله وحدتهم ثقات، ولكن أبا داود رحمه الله (ج٩ ص٩٥) يقول: رَوَى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفًا على عائشة وكذلك رواه الزهري وعبدالملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفًا.

ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه «تَهذيب السنن»: الصواب في هذا أنه قولُ عائشة، كذلك رواه الناس وهو في «صحيح البخاري» عن عائشةَ قولها.

ورواه ابن حبان في «صحيحه» عن عائشة مرفوعًا. 🖊

آ • ٥ - روى الإمام أبوبكر عبدُالرزاق بن همام الصنعاني في "المصنف" (ج٤ ص٤٤): عن التَّورِيِّ، عَن قَيسِ بنِ مُسلم، عَن الحَسَنِ بنِ مُحَمَّد بنِ عَلِيَّةً وَشِيقَةُ (١) ظَي، وَهُوَ مُحرِمٌ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: أُهدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَشَيقَةُ (١) ظَي، وَهُوَ مُحرِمٌ، فَلَم يَأْكُلهُ.

إذا نظرت في هذا السند حكمت عليه بأنه طبحيح على شرط الشيخين، ولكن الإمام أحمد يُسأل عنه فجعل ينكره إنكارًا شديدًا وقال: هذا سماعُ مكة. كما في "شرح علل الحديث للترمذي" (ج٢ ص٢٠٧) يريد الإمام أحمد رحمه الله أن ما حدث به

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: الوشيقة أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً، ولا ينضج ويحمل في الأسفار، وقيل هي: القديد.

عبدالرزاق بمكة عن الثوري فإنه يغلط فيه، وما حدث به باليمن يصيبُ فيه.

٧٠٠٠ قال الإمام أبوجعفر بن جرير رحمه الله (ج٣٠٠٠): حَدَّنَنا أبي، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ مِمَّا عَرَضَهُ عَلَيهِ عَرُوةً، عَن عَائشةَ قَالَت: أُنزِلَت ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ في ابنِ أُمِّ مَكْتُوم، أتى إلَى عُروةُ، عَن عَائشةَ قَالَت: أُنزِلَت ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ في ابنِ أُمِّ مَكْتُوم، أتى إلَى رَسُولِ الله عَيَالِيَّةِ فَحَعَلَ يَقُولُ: أَرشِدي. قَالَت: وَعِندَ رسول الله عَيَالِيَّةِ مِن عُظَمَاءِ قريش، فَحَعَلَ النَّبِيُ عَيَّالِيَّةِ يُعرِضُ عَنهُ ويُقبِلُ عَلَى الآخرِ، ويَقُولُ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾. «أَثْرَى بِمَا أَقُولُهُ بَأْسًا»؟ فَيَقُولُ: لا. ففي هذا أُنزِلَت ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾.

هذا الحديث رواه الترمذي (ج٩ ص٥٥٠) وقال: حديثٌ حسن غريب.

وروى بعضهم هذا الحديث عن هشامِ بن عروة عن أبيه قال: أُنزِلَ ﴿عَبَسَ وتَوَلَّى﴾ في ابنِ أمِّ مكتوم. ولم يذكر فيه عن عائشة. اهـ.

رواه الحاكم (ج٢ ص٤١٥) وقال: صحيحٌ على شرطِ الشيخين و لم يخرجاه، فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة. اه

قال الحافظ الذهبي في "التلخيص": وهو الصوابُ.

﴿ ٥٠ قَالَ الإمام أبوداود رقم (١٩٤٢): حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبدالله، حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيك، عَن الضَّحَّاكِ يَعني ابنَ عُثمَانَ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت: أَرسَلَ النَّبِيُ عَيَّالِيْنَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيلَةَ النَّحرِ فَرَمَت الجَمرَةَ قَبلَ الفَحرِ، ثُمَّ مَضَت فَأَفَاضَت، وَكَانَ ذَلِكَ اليَومُ اليَومَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ الله عَيْنِيلِيّةٍ تَعني عندَها.

أحرجه الحاكم (ج١ ص٤٦٩) والبيهقي (ج٥ ص٣٣).

أنت إذا نظرت إلى هذا الحديث وجدت رجاله رجال مسلم، على كلام في الضحاك، ولكن قد خولف فيه الضحاك بن عثمان سندًا ومتنًا حيث قال الحافظ في

"التلخيص" (ج٢ ص٢٩٤): رواه الشافعي: أخبرنا داود بن عبدالرحمن والدراوردي عن هشام عن أبيه مرسلاً، قال: وأخبرني من أثق به، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة مثله، ورواه البيهقي من طريق أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب عن أم سلمة أن النبي عليات أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر.

قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية وهو في آخر حديث الشافعي المرسل، وقد أنكره أحمد بن حنبل، لأن النبي المرسلين صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة؟. اه

وأيضًا: قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (ج٥ ص١٣٢) وحديث أم سلمة الذي في الباب المذكور مضطرب سندًا كما بينه البيهقي، ومضطرب أيضًا متنًا كما سنبينه إن شاء الله. وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في "شرح البخاري" أن أحمد بن حنبل ضعفه، وقال: لم يسنده غير أبي معاوية وهو خطأ، وقال عروة مرسلاً: إنه عليه السلام أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة.

قال أحمد: وهذا أيضًا عجب، وما يصنع النبي المُوسِّنِي يوم النحر بمكة؟ ينكر ذلك، قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال: عن هشام، عن أبيه، أن النبي المُوسِّنِينِ أمرها أن توافي. وليس (توافيه)، وبين هذين فرق، وقال يحيى: سُئِلَ عبدالرحمن بن مهدي، فسألته فقال: هكذا سفيان، عن هشام، عن أبيه: (توافي). قال أحمد: رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشد بعقده. وقال البيهقي في "الخلافيات": (توافي)، وهو الصحيح، فإنه عليه السلام لم يكن معها بمكة وقت صلاة الصبح يوم النحر.

وقال الطحاوي: هذا حديث دار على أبي معاوية، وقد اضطرب فيه، فرواه مرة هكذا -يعني كما ذكره البيهقي- ورواه مرة أنه عليه السلام أمرها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة. فهذا خلاف الأول، لأن فيه أنه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر، وهذا أشبه لأنه عليه السلام يكون في ذلك الوقت حلالاً. اه.

• • • - قال ابن حبان رحمه الله تعالى كما في "الإحسان" (ج٧ ص٤٣): أخبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا مُحمُودُ بنُ غَيلانَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُواْحَمَدَ الزُّبَيرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سَعيد، عَن عَمرَةَ، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِيِّ عَبَالِلَّةِ قالَ: «كَسرُ عَظمِ الميتِ كَكُسرِهِ حَيًّا».

وأخرجه البيهقي في «السنن» (ج٤ ص٥٨).

أنت إذا نظرت إلى سند هذا الحديث حكمت عليه بالصحة. ولكن أبا أحمد الزبيري قد خالفه عبدالرزاق الصنعاني وعبيدالله بن موسى فروياه عن سفيان، عن حارثة ابن محمد، عن عمرة عن عائشة به مرفوعًا. ورواية عبيدالله عند الخطيب في "تاريخ بغداد" (ج٣٦ ص١٩٠٠).

قال الطحاوي رحمه الله: حدثنا أبوأمية، حدثنا عبيدالله بن موسى العبسي. قال: أخبرنا سفيان، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة به مرفوعًا. وعبدالرزاق في مصنفه (ج٣ ص٤٤٤) رواه عن الثوري عن حارثة بن أبي الرحال، عن عمرة، عن عائشة به مرفوعًا.

وأنت إذا نظرت إلى هؤلاء الرواة عن سفيان وهم عبيدالله بن موسى، وعبدالرزاق وأبوأحمد الزبيري، وحدت رتبتهم تكاد أن تكون واحدة بالنسبة لروايتهم عن سفيان حيث قال أبوبكر بن أبي حيثمة: سمعت يجيى بن معين وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فقال: هم خمسة يجيى القطان، ووكيع، وابن المبارك، وابن مهدي، وأبونعيم، وأما الفريابي وعبيدالله، وأبوأحمد الزبيري، وعبدالرزاق وطبقتهم فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة. اه

ولكن كما ترى فمحمد بن عبدالله أبوأحمد الزبيري رواه عن سفيان عن يجيى بن سعيد ولم يتابعه أحد فتكون روايته شاذة حيث أنه تفرد بها.

والراجح رواية عبدالرزاق وعبيدالله بن موسى حيث روياه عن سفيان، عن حارثة ابن محمد، عن عمرة، عن عائشة به مرفوعًا.

وحارثة بن محمد قال البخاري: منكر الحديث لم يعتد به أحد.

تنبيه: هناك طرق أخرى لهذا الحديث استوعبها أحد طلابنا في حزء خاص بجمع طرق هذا الحديث والحمد لله.

• 1 ٥ - قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٣ ص ١٩): حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ حَنبَلِ وَمُسَدَّدٌ، وَهَذَا لَفظُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشرٌ يَعني ابنَ اللَّفَظَّلِ، حَدَّثَنَا بُردٌ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، عَن عَائشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ -قَالَ أَحَمُدُ: يُصَلِّي - وَالبَابُ عَلَيه مُعلَقٌ فَجَعْتُ فَاستَفتَحتُ -قَالَ أَحَمَدُ: فَمَشَى - فَفَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ، وَذَكَرَ أَنَّ البَابَ كَانَ فِي القِبلَةِ.

وأخرجه الترمذي (ج٣ ص٢١٧) فقال: حدثنا أبوسلمة يجيى بن خلف، أخبرنا بشر بن المفضل به وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه النسائي (ج٣ ص١١). وأحمد (ج٦ ص٣١).

الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتُهم رحال الصحيح، إلا برد بن سنان، وقد وثّقه ابن معين وغيره كما في "تَهذيب التهذيب".

ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله (ج۱ ص۱٦٤) سأل أباه عنه: ما حال هذا الحديث؟ فقال: لم يروِ هذا الحديث أحد عن النبي الله على غير برد، وهو حديث منكر ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث، وكان برد يرى القدر.

1 1 ٥ - قال الحاكم رحمه الله (ج١ ص٢٣٥): حَدَّنَنَا أَبُوالعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعَقُوبَ، ثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا طَلقُ بنُ غَنَامٍ، ثَنَا عَبدُالسَّلامِ بنُ حَربِ الْمُلائِيُّ، عَن بُدَيلِ بنِ ميسَرَةَ، عَن أَبِي الجَوزَاءِ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَبِحَمدِكَ، وَلا إِلَه غَيرُكَ». الصَّلاة قَالَ: «سُبحَانَكَ الَّلهُمَّ وَبِحَمدِكَ، وَتَبَارَكَ اللهُمَّ وَبِحَمدِكَ، وَتَبَارَكَ اللهُمَّ وَبِحَمدِكَ، وَتَبَارَكَ اللهُمَّ وَبِعَمدِكَ، وَتَبَارَكَ اللهُمَّ وَبِعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَه غَيرُكَ».

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

كذا قال الحاكم وفي "التلخيص الحبير" (ج١ ص٣٩١): وقال ابن عبدالبر: هو مرسل لم يسمع أبوالجوزاء من عائشة. اه وكذا قال البخاري كما في "تَهذيب التهذيب" أن أبا الجوزاء أوس بن عبدالله لم يسمع من عائشة. اه

وقال أبوداود: (ج١ ص٤٩١): وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبدالسلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذا.

المام ابن ماحه رحمه الله (ج١ ص٢١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا أَبُوالُولِيدِ وَأَبُوالنَّعَمَانِ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن قَتَادَةَ، يَحيَى، حَدَّثَنَا أَبُوالُولِيدِ وَأَبُوالنَّعَمَانِ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ عَن مُحَمَّدِ بنِ سيرِينَ، عَن صَفِيَّةَ بنتِ الحَارِثِ، عَن عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ عَن النَّبِيِّ اللَّهُ عَن النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْلِيَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ صَلاةً حَائض إلاَّ بحَمَارِ».

هذا حديثٌ ظاهره الصحة، ولكن ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في "ملحق علل الترمذي" (ص٨٠٥) أن مسلمًا ذكر في كتاب "التمييز" أن حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيرًا. اه

ثم قال أبوداود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات وذكرت الحديث. قال أبوداود: وكذا رواه هشام، عن ابن سيرين. يعني أنه منقطع لأن محمد بن سيرين لم

يسمع من عائشة. قاله أبوحاتم كما في "المراسيل" لولده عبدالرحمن. اه

وأما الترمذي رحمه الله (ج١ ص٢١٥ بتحقيق أحمد شاكر) فحسنه، وكذا الحاكم (ج١ ص٢٥) قال: صحيح على شرط مسلم، ولكنه أتبعه بالحديث المتقدم الذي هو عن سعيد -يعني ابن أبي عروبة، كما قاله أبوداود- عن قتادة، عن الحسن فذكر الحديث مرسلاً. اه

وقد مر بك أن في رواية حماد بن سلمة عن قتادة خطأ كثيرًا، وأما سعيد بن أبي عروبة فهو ثالث ثلاثة الذين هم أثبت الناس في قتادة. ولا نطيل عليك البحث فلكل فن أهله.

وإليك ما قاله الدارقطني في "العلل" كما في "نصب الراية" (ج١ ص٢٩٦) قال رحمه الله بعد ذكره الحديث: يرويه قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث عن عائشة. واختلف فيه على قتادة، فرواه حماد بن سلمة، عن قتادة هكذا مسندًا مرفوعًا عن النبي عَلَيْهِ اللهِ .

وخالفه شعبة وسعيد بن بشير (۱) فروياه عن قتادة موقوفًا. ورواه أيوب السختياني وهشام بن حسان، عن ابن سيرين مرسلاً، عن عائشة أنَّها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك ورفعا الحديث. وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب، قال الزيلعي رحمه الله: انتهى كلام الدارقطني. وقال الحافظ في «التخليص الحبير» (ج١ ص ٥٠٥): وأعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال. اه

هذا وأما ما جاء في "المحلى" (ج١ ص١٠٣) من طريق عفان بن مسلم، ثنا حماد بن زيد، ثنا قتادة به، فلا أراه إلا غلطًا مطبعيًا، أو وهمًا من بعض الرواة، أكبر برهان على هذا أن ابن حزم رحمه الله رواه من طريق أبي سعيد بن الأعرابي، والشيخ الألباني حفظه الله قد رواه في "الإرواء" (ج١ ص٢١٤) وذكر من الرواة ابن الأعرابي وفيه عن حماد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل بسر، بعد الباء سين مهملة. ثم بعدها راء مهملة أيضًا. ولعل الصواب ما أثبتناه.

سلمة.

المجارَا مَعمَرٌ، عَنِ الزَّهرِيِّ، عَن عُروَة، عَن عَائِشَة قَالَت: احتَمَعنَ أَزوَاجُ النَّبِيِّ أَخْبَرَنَا مَعمَرٌ، عَنِ الزَّهرِيِّ، عَن عُروَة، عَن عَائِشَة قَالَت: احتَمَعنَ أَزوَاجُ النَّبِيِّ أَلْكَانِيَّةٍ فَقُلنَ لَهَا: قُولِي لَهُ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنشُدنَكَ الْعَدلَ فِي ابنَة أَبِي قُلَتَاتُ فَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْلِيَّةٍ وَهُوَ مَعَ عَائِشَةَ فِي الْعَدلَ فِي ابنَة أَبِي قُحَافَة. قَالَت: فَدَخلَت عَلَى النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ وَهُوَ مَعَ عَائِشَةَ فِي الْعَدلَ فِي ابنَة أَبِي مُرطَها فَقَالَتَ لَهُ: إِنَّ نِسَاءَكَ أُرسَلنني إلَيكَ وَهُنَّ يَنشُدنَكَ العَدلَ فِي ابنَة أَبِي مُرطَها فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتِيْنِ ( الْتَحَبِينِي ؟) (ا) قَالَت: نَعَم، قَالَ: ( فَأُحبِيهَا) ، فَحَافَة. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْتِيْنِ فَلَا لَهُ اللهِ فِيهَا أَبَدًا حَقَالَ الزَّهرِيُّ وَكَانَت ابنَة فَرَحَيْنَ اللهُ هَوَالَتِ وَاللهِ لا أَرجِعُ إِلَيهِ فِيهَا أَبَدًا حَقَالَ الزَّهرِيُّ : وَكَانَت ابنَة إِلَيهِ وَيهَا أَبَدًا حَقَالَ الزَّهرِيُّ : وَكَانَت ابنَة رَسُولِ اللهِ عَيَالِيةٍ حَقَّالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَيهَا أَبَدًا حَقَالَ الزَّهرِيُّ : وَكَانَت ابنَة رَسُولِ اللهِ عَيْدَانِ اللهِ عَيْدِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَيهَا أَبدًا حَقَالَ الزَّهرِيُّ : وَكَانَت ابنَة رَسُولِ اللهِ عَيْدَالِهُ عَلَيْهِ فَيهَا أَبدًا حَقَالَ الزَّهرِيُّ : وَكَانَت ابنَة رَسُولِ اللهِ عَيْدَالِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

فَأْرِسَلْنَ زَينَبَ بِنتَ جَحشِ، قَالَت عَائِشَةُ: هِيَ الَّتِي كَانَت تُسَامِينِي مِن أَزُواجِ النَّبِيِّ عَلَيْلِهِ النَّبِيِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَشَدُنكَ العَدلَ فِي النَّهِ أَبِي قُحَافَةً، قَالَت: إنَّ أَزُواجَكَ أَرِسَلْنَنِي إِلَيكَ وَهُنَّ يَنشُدنكَ النَّبِي عَلَيْلِهِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن زَينَبَ مَا عَدَا سَورَةً مِن غَرِبٍ حَدِّ كَانَ فِيهَا تُوشِكُ مِنهَا اللَّهِ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن زَينَبَ مَا عَدَا سَورَةً مِن غَرِبٍ حَدِّ كَانَ فِيهَا تُوشِكُ مِنهَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن زَينَبَ مَا عَدَا سَورَةً مِن غَرِبٍ حَدِّ كَانَ فِيهَا تُوشِكُ مِنهَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن زَينَبَ مَا عَدَا سَورَةً مِن غَرِبٍ حَدِّ كَانَ فِيهَا تُوشِكُ مِن وَينَبَ مَا عَدَا سَورَةً مِن غَرِبٍ حَدِّ كَانَ فِيهَا تُوشِكُ مِنهَا الفَيئَةَ.

<sup>(</sup>١) في النسائي في رواية قبل هذه: «ألست تحبين ما أحب».

الحديث ظاهره الصحة، ولكن النسائي رحمه الله يقول في "الكبرى" في عشرة النساء (ج٣ ص٢٨٣): هذا خطأ والصواب الذي قبله.

ويعني بالذي قبله ما ذكره (ص٢٨١) فقال: أخبرني عبيدالله بن سعد بن إبراهيم، قال: ثنا عمي، قال: أخبرني محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت: فذكرت الحديث نحوه.

ثم قال النسائي رحمه الله: أحبري عمران بن بكار الحمصي، قال: ثنا أبواليمان، قال: أنا معدد بن عبدالرحمن بن الحارث، أن عائشة قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: خالفهما معمر فرواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. الهالماد منه.

وهذه الطريق التي حكم لها النسائي رحمه الله بالصحة هي التي أخرجها مسلم (ج١٥ ص٢٠٠).

\$ أ ٥- قال الحاكم رحمه الله (ج ١ ص٥٥): أُخبَرَنَا أَبُوبَكُو مُحَمَّدُ بنُ أَحَمَدُ ابنِ أَحَمَدُ ابنِ بَالَويه، ثَنَا القَعنبيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُريعٍ. وَأَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ الشَّيبَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بنُ مُحَمَّد بنِ يَحيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُريعٍ، عَن خالد الحَدَّاء، عَن أَبي قلابَة، عَن عَائشَة رَضيَ الله عَنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله عَنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله عَنها أَكْمِلِ المُؤمِنِينَ إِيمَانًا أَحَسَنُهُم خُلُقًا، وَأَلطَفُهُم بأهله».

رواة هذا الحديث عن آحرهم ثقات على شرط الشيخين و لم يخرجاه بِهذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) في السند سقط فابن بالويه لم يسمع من القعنبي عبدالله بن مسلمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يجيى بن يجيى، والصواب ما أثبتناه.

ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول (ج٥ ص١١) من كتاب الإيمان من "الجامع": هذا حديث صحيح -يعني بشواهده- ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة.

وقد روى أبوقلابة عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة، عن عائشة غير هذا الحديث وأبوقلابة عبدالله بن زيد الجرمي. أه المراد منه.

والإمام الذهبي رحمه الله في "التلخيص" يتعقب الحاكم فقال: قلت: فيه انقطاع.

• ١ • - قال ابن حزيمة رحمه الله (ج٢ ص٢٣٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدالله ابنِ الْمَبَارَكِ اللَمْحَرَمِيُّ، ثَنَا أَبُودَاودَ الحَفَرِيُّ، (ح) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُودَاودَ عَمَرُ بنُ سَعد، عَن حَفصِ بنِ غِيَاتْ، عَن عَبدالله بنِ شَقِيقٍ، عَن عَائشَةَ قَالَت: رَأَيتُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا.

الحديث ظاهره الصحة، ولكن الإمام النسائي قال في "الجحتبى" (ج٣ ص٢٢٤): لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثِقَة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم. اله

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في "قيام الليل" ص (١٨٤): باب ذكر كيفية حلوس المصلي قاعدًا في حال قراءته: قال أبوعبدالله: لم يأت في شيء من الأخبار التي رويناها عن النبي الله أنه صلى حالسًا صفة جلوسه كيف كانت إلا في حديث رُوِي عن حفص بن غياث أخطأ فيه حفص، رواه عنه أبوداود الحفري، عن حميد، عن عبدالله ابن شقيق، عن عائشة: رَأيتُ النَّبِيُ اللهُ اللهُ

قال: وحديث الصلاة حالسًا رواه عن حميد، عن عبدالله بن شقيق غير واحدٍ كما رواه الناس عن عبدالله بن شقيق رحمه الله ولا ذكر للتربع فيه.

حدثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن عبدالله بن شقيق رحمه الله سألتُ أمَّ المؤمنين عن صلاة رسول الله من الليل فقالت: كان يصلي ليلاً طويلاً قائمًا، وليلاً طويلاً قاعدًا، فإذا قرأ قائمًا وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا.

ورواه حماد، عن بديل بن ميسرة، وحميد عن ابن شقيق فذكر، سواء. قال: فيشبه أن يكون الحديث كان عند حفص عن حميد على ما هو عند الناس، وكان عنده عن ليث عن محاهد، وعن حجاج عن حماد عن سعيد بن جبير في التربع في الصلاة فذاكر أبا داود الحفري من حفظه فتوهم أن ذكر التربع في حديث حميد، فاختصر الحديث، وألحق فيه التربع توهمًا وغلطًا إن كان حَفظَ ذلك عنه أبوداود، وذلك أنه ليس بمعروف من حديث حفص لا نعلم أحدًا رواه عنه غير أبي داود رحمه الله، ولو كان من صحيح حديث حفص لرواه الناس عنه، وعرفوه إذ هو حديث لم يروه غيره.

والذي يُعرَف من حديث حفص في التربع عن حجاج عن حماد عن مجاهد قال: علمنا سعيد بن جبير صلاة القاعد. فقال: يجعل قيامه تربُّعًا.

وحفص عن ليث عن مجاهد رحمه الله قال: صلاة القاعد غير المتربع على النصف من صلاة القائم. قال: وكان حفص رحلاً إذا حدث من حفظه ربما غلط، هو معروف بذلك عند أصحاب الحديث.

قال: وحديث آخر أيضًا رواه شريك عن ليث، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها رفعته قال مُثَلِّلَةِ: «صلاةُ القاعِدِ على النَّصفِ من صلاة القائمِ غيرَ المتربع». غلط فيه شريك، وهذا الكلام رواه الناس عن ليث، عن مجاهد من قوله.

قال محمد بن يحيى: الحمل فيه على شريك، قال: فَفِعْلُ شريك في هذا الحديث كفعل حفص في حديث حميد، وشريك معروف عند أصحاب الحديث بسوء الحفظ، وكثرة الغلط.

قال: فلم يثبت في كيفية حلوس المصلي قاعدًا عن النبي المُتَّلِينَّةُ حبرٌ، ولو كان في كيفية الجلوس سنة لا ينبغي أن تجاوز لبَيَّنَ ذلك النبيُّ المُتَّلِقَةِ، ولو بيَّنه لرواه أصحابه عنه وبيَّنوه، فإذ كان ذلك كذلك فللمصلي حالسًا أن يجلس كيف حفَّ عليه وتيَّسر، إن شاء تربَّع، وإن شاء احتى، وإن شاء حلس في حال القراءة كما يجلس للتشهد، وبين السحدتين، وإن شاء اتكأ، كل ذلك قد فعله السلف من التابعين ومن بعدهم، غير أن

التربع حاصة قد رُوِيَ عن غير واحد أنه كرهه، ورخصت فيه جماعة واختارته أخرى، فأما الاحتباء والجلوس كجلسة التشهد فلا نعلم عن أحد من السلف لذلك كراهة، وسنذكر الأخبار المروية في ذلك على وجهها إن شاء الله تعالى. اه



الله الإمام الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٣١٣): حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ، حَدَّثَنَا الله عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن فَاطمَةَ بنت المُنذرِ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتِهِ: (لا يُحَرِّمُ مِن الرِّضَاعَةِ إلا مَا فَتَقَ الأَمعَاءَ فِي الثَّدِي، وَكَانَ قَبلَ الفِطامِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الحديث رواته رواة الصحيح، ولكن الشوكاني وحمه الله تعالى يقول في "نيل الأوطار" (ج٦ ص٣٤٤): حديث أم سلمة أحرجه الحاكم وصححه، وأُعلَّ بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر الأسدية عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا لصغر سنها إذ ذاك. اه

١٧ ٥ – قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٩ ص٣٨٥): حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ غَيلانَ، أَخبَرَنَا وَكِيعٌ، أَخبَرَنَا سُفيَانُ، عَن مَنصُورٍ، عَن عَامِ الشَّعبِيِّ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْلَاتُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِن بَيتِهِ قَالَ: "بسمِ الله تُوكَّلتُ عَلَى الله، الله مَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن أَن نَزِلَ، أَو نَضِلَ، أَو نَظلِمَ، أَو نُظلَمَ، أَو نَحهَلَ، أَو نَحهَلَ عَلَينَا».

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

الحديث أخرجه أحمدُ وأبوداود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن السني كما في «تحفة الأحوذي».

وأنت إذا نظرت في سنده وجدته مسلسلاً بالأثبات، ولكن الحديث منقطع ففي «تَهذيب التهذيب» في ترجمة الشعبي عن علي بن المديني لم يسمع من زيد بن ثابت، و لم يلق أبا سعيد الخدري ولا أم سلمة.

وللحديث علة أخرى، ففي "عمل اليوم والليلة" للنسائي ص (١٧٦): ورواه زبيد عن الشعبي مرسلاً. أحبرنا محمد بن بشار، عن حديث عبدالرحمن، عن سفيان، عن زبيد، عن الشعبي، عن النبي عليات مثله، ولم يذكر بسم الله.

١٠٥٠ قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج١ ص٥١٥): حَدَّنَنا الله أَبِي شَيبَة، حَدَّثَنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَة، عَن أَبوبكر بنُ أَبِي شَيبَة، حَدَّثَنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَة، عَن صَالِح أَبِي الخَلِيلِ، عَن سَفِينَة، عَن أُمِّ سَلَمَة أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الله عَن سَفِينَة، عَن أُمِّ سَلَمَة أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله عَن سَفِينَة، عَن أُمِّ سَلَمَة أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله عَن سَفينَة، عَن أُمِّ سَلَمَة أَنَّ رَسُولَ الله عَن الله عَن سَفينَة وَمَا مَلكَت أَيمَانُكُم» فَمَا زَالَ يَقُولُها حَتَّى مَا يَفيضُ بِهَا لسَانُهُ.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج٢ ص٥١): هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته ثم ذكر مخرجيه.

قَالُ أَبُوعُ الْرَضِيرِ: الحديث منقطع، ففي "تَهذيب التهذيب" في ترجمة صالح بن أبي مريم أبي حليل أنه أرسل عن سفينة.

9 1 ٥ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه (ج٢ ص١٢٣): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بنُ عبدالله، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عَن أَبي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، عَن حَبيب بنِ أَبِي ثَابِت، عَن أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعُورَتِهِ فَطَلاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ حَسَدهِ أَهلُهُ.

ظاهر السند الصحة، ولكنه منقطعٌ قال البوصيري: وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبوزرعة. اه وهكذا قاله صاحب «جامع التحصيل».

٢٥- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٤٩١): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الفَاسِمُ بنُ الفَضلِ، عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 رَسُولُ الله ﷺ: («الحَجُّ جهَادُ كُلِّ ضَعيف».

هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وهو منقطع ففي "المراسيل" لابن أبي حاتم: سَمَعتُ أبي يقول: أبوجعفر بن على لم يلقَ أم سلمة.

وفي "العلل" للترمذي (ج١ ص٤٧٣) أنه سأل البحاريَّ عن هذا الحديث فقال: هو مرسلٌ، لم يدرك محمدُ بن على أمَّ سلمة.

١٠٥٠ قال الحاكم رحمه الله (ج١ ص٢٣١): حَدَّثَنَا أَبُوالْحَدَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ جَعفر الكُوفِيُّ، مُحَمَّدُ بنِ أَحْمَدَ بنِ جَعفر الكُوفِيُّ، مُحَمَّدُ بنِ أَحْمَدَ بنِ جَعفر الكُوفِيُّ، بمصرَ، ثَنَا أَبُوبَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، ثَنَا حَفصُ بنُ غِياتُ، عَن ابنِ جُريج، عَن ابنِ جُريج، عَن ابنِ أَبِي شَيبَةَ عَن أُمَّ سَلَمَةَ قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ يَقرأُ: عَن ابنِ أَبِي مُلَيكَةً عَن أُمَّ سَلَمَةَ قَالَت: كَانَ النَّبيُّ النَّبِيُّ يَقرأُ: فَي اللَّهُ النَّمُ النَّهُ المَّمِ اللَّهُ المَّمِ المَدَ الله رَبِّ العَالَمِنَ المُعَلَّمُ المَدَ حَرفًا.

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيحين و لم يخرحاه.

الحديث ظاهره الصحة كما يقول الحاكم رحمه الله وإن كان عليه مؤاخذة وهو أنهما لم يخرجا لابن أبي مليكة عن أم سلمة كما في «تحفة الأشراف»، بل ليس له في «تحفة الأشراف» عن أم سلمة إلا حديثان عند الترمذي، وقال الترمذي (ج٨ ص١٩٩) عَقِبَ هذا الحديث: هذا حديثٌ غريب وليس إسناده بمتصل، لأن الليث روى شيئًا منه عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك يعنى عن أم سلمة. اه

وذكره العلائي في «جامع التحصيل» عن الترمذي مثله، وكذا المزي في «تحفة الأشراف».

قَالَ أَبُوعُ لِمُرْكِنَ رَا لَحَدَيث مِن طريقيه ضعيفٌ: أما الأولى: فللانقطاع، وأما الثانية: فلأن يعلى بن مملك قال الحافظ فيه في "التقريب": مقبول. يعني إذا توبع وإلا فليّن.



٢٢٥ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٣٧٦): حَدَّثَنَا حَسَنٌ يَعنِي ابنَ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيرٌ، عَن سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ، عَن أَنسِ بنِ مَالِك، عَن أُمِّ سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ، عَن أَنسِ بنِ مَالِك، عَن أُمِّ سُلَيمَانَ النَّبِيِّ عَن أَنسِ بنِ مَالِك، عَن أُمِّ سُلَيمٍ أَنَّهَا كَانَت مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَيْمِ اللَّهِ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

هذا الحديث رجالُه رجالُ الصحيح، وزهيرٌ هو ابن معاوية كما في ترجمة حسن بن موسى من "تَهذيب التهذيب".

والحديثُ من حديث أم سليم رضي الله عنها معلّ، والصحيح أنه من حديث أنس، قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف»: رواه ثابت وأبوقلابة وقتادة و لم يقولوا: عن أمّه، وكذا رواه سفيان بن عيينة، ويزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، وقد مضى. اه



و المستعاني محدًّنا إسحاق بن إبراهيم الصّنعان محدًّنا عَبدالله مُحمَّد بن على الصّنعان محدًّنا عَبدالله مُحمَّد بن عَبدالله مُحمَّد الرَّاق المَّنعان محمَّر عن الزُّهري و حَدَّنَنا أَبوبكر بن إسحاق، أَنبَأنا بشر بن مُوسَى، حَدَّنَنا الحُميدي عن الزُّهري عن الزُّهري عن الزُّهري عن عن حُميد بن عَبدالرَّحمَن عن أُمِّه أُمِّ الحُميدي بن عَبدالرَّحمَن عن أُمِّه أُمِّ كُلُثُوم بنت عُقبَة حقال سُفيان و كَانَت قد صَلَّت مَع رَسُول الله المُسَلِّد الله المُسَلِّد المُسَول الله المُسَلِّد المُسَلِّد المُسَول الله المُسَلِّد المُسَول الله المُسَلِّد على ذي الرَّحِم الكَاشِح».

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ و لم يخرجاه.

وأخرجه البيهقي (ج٧ ص٢٧) من طريق الحاكم بالسندين.

الحديث إذا نظرتَ إلى سنده ترى رجالَه رجالَ الصحيح، فتحكم عليه بالصحة، ولكن في «مسند الحميدي» (ج١ ص١٥٧) أن سفيان قال: أخبروني عن الزهري.

وعِقَبَ الحديثِ قالَ سفيان: ولم أسمعه من الزهري. فعُلِم أن الحديث منقطع من طريق سفيان، وأما طريق معمر فظاهرها الصحة. والحمد لله.



﴿ ٢٥ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج١ ص١٣١): أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّنَنا إِبرَاهِيمُ بنُ نَافِعٍ، عَن ابنِ أَبِي بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّنَنا إِبرَاهِيمُ بنُ نَافِعٍ، عَن ابنِ أَبِي نَجيعٍ ، عَن مُحَاهِد، عَن أُمِّ هَانِي أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنِيَّةٌ اغتَسَلَ هُوَ وَمَيمُونَةً مِن إِنَاء وَاحد، في قَصَعَة فِيهَا أَثَرُ العَجينِ.

مَذَا حَديثٌ إذَا نظَرَتَ إلى سنده وجدتهم رجالَ الصحيح، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول (ج٤ ص٢٤٦ بتحقيقُ إبراهيم عطوة): قال محمدٌ: لا أعرف لمحاهد سماعًا من أم هانئ.

• ٢ ٥ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماحه رحمه الله (ج٢ ص٧٧٣): حَدَّنَنَا أبو بَكرٍ بنُ أبي شَيبَةَ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أبيهٍ، عَن أُمِّ هَانِيُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أبيهٍ، عَن أُمِّ هَانِيُ أَن النَّبِيَ عَنَالًا قَالَ لَهَا: (اتَّحذي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً).

قال البوصيري: هذا إسنادٌ صحيحٌ رحاله ثقات، وذكر أن الإمام أحمد وأبا بكر بن أبي شبية روياه في "مسنديهما" قال: ورواه أبويعلى الموصلي في "مسنده" عن ابن نمير عن أبي معاوية عن هشام فذكره.

الحديث قد المحتلف فيه على هشام، قال الحافظ في "النكت الظراف" تعليقًا على كلام المزيِّ بعد ذكره في ترجمة أم هانئ: قلت: رواه حيوة بن شريح عن ابن الهاد أن هشامًا حدثه عن أبيه عن عائشة. أحرجه أبوجعفر الطبري في "تَهذيب الآثار" عقب

رواية له عن أبي كريب، عن أبي معاوية ووكيع (١)، وأرسله يحيى بن سعيد القطان وعبدة عن هُسام، عن أبيه أن النبي ﷺ قال لأم هانئ.

أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عنه. اه

والحديث أخرجه الخطيب (ج٧ ص١١) من حديث أبي معاوية قال: حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن أم هانئ به.

وأخرجه (ج٨ ص٢٠٢) من طريق حفصِ بن عمر ويعرف بالكفر قال: حدثنا هشامُ بن عروة عن أبيه عن عائشةَ به.

وذكر الخطيبُ عن ابن عدي أنه قال في حفصِ بن عمر: حدَّثَ عن عمر بن قيس الملائي، عن عطاء، عن ابن عباس، أحاديث بواطيل.

ورواه الإمام أحمد (ج٦ ص٣٤٢) فقال: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ خَالِد، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبَاحٌ، عَن مَعمَر، عَن أَبي عُثمَانَ الجَحشيِّ، عَن مُوسَى أَو فَلانِ بنِ عَبدَّالرَّحَمَنِ بنِ أَبي رَبِيعَةَ، عَن أُمِّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا تَرُوحُ بِخَيرٍ، وَتَعٰدُو بِخَيرٍ، وَتَعْدُو بِخَيرٍ».

الحديث في سنده موسى بن عبدالرحمن بن أبي ربيعة ترجمته في "تعحيل المنفعة" و لم يروِ عنه إلا أبوعثمان الجحشي، وأبوعثمان الجحشي لم يروِ عنه إلا معمر كما في "تعجيل المنفعة"، فهما مجهولا العين لا يصلحان في الشواهد والمتابعات.

فحاصلُ الكلام على الحديث أن الحديث جاء من حديث عائشة، والظاهر أن من رواه عنها سَلَكَ به الجادة، وليس فيهم من يعتمد عليه إلا حيوة بن شريح، فالظاهر أنه سلك الطريق المألوفة.

وجاء من حديث أم هانئ رواه أبومعاوية ووكيع، ولكن لم نجدٌ لعروة روايةً عن أم

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه بهذا السند ينتهي إلى أم هانئ.

هانئ إلا هذا الحديث، وعروة قد أرسل عن جماعة من الصحابة، فهل سمع منها، لم نرَ سماعه. ورواه مرسلاً يحيى بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان، فالظاهر ترحيح المرسل، والله أعلم.

٢٦ ٥ - قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٩٩): حَدَّنَنَا أَبُوبَكِرِ بنُ أَبِي شَعِبَة، حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيينَة، عَن ابنِ أَبِي نَجِيح، عَن مُحَاهِد، قَالَ: قَالَت أُمُّ هَانِيْ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ مَكَّة وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَاثِرَ، تَعنِي: ضَفَائرَ.

. وَرواه أبوداود رحمه الله (ج١١ ص٢٤٤): حَدَّنَنَا النَّفَيلِيُّ، أَخبَرَنَا سُفيَانُ به. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وحدتَهم رحال الصحيح، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله ذكر هذا الحديث (ج٥ ص٤٧٧) الأولى قال بعدها: هذا حديثٌ غريبٌ.

والثانية: قال: هذا حديثٌ حسن، وعبدالله بن أبي نجيح مكي، وأبونجيح اسمه يسار، قال محمدٌ: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ. اه

ونقل الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» قولَ البخاري وسكت عليه.





í

| علي بن أبي طالب(٣٣٣)     | الأَبدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ، وَهُم أَربَعُونَ                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الدُّنيَا أبوهريرة(٤٤٢)  | أَبْشِرِ فَإِنَّ اللهِ يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبدِي الْمُؤْمِنِ فِي                                                                                                                                                           |
| عبدالله بن حوالة(١٩٠)    | أبشِرُوا فَوَاللهُ لأَنَا مِن كَثْرَةِ الشَّيءِ أَحْوَفُ عَلَيكُمْ ﴿                                                                                                                                                                            |
| عبدالله بن مسعود(٣٠٣)    | ابنُ سُمَيَّةَ مَا عُرِضَ عَلَيهِ                                                                                                                                                                                                               |
| عبدالرحمن بن عوف(٣١٦)    | ٱبُوبَكْرٍ فِي الجُنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الجَنَّةِ                                                                                                                                                                       |
| عبدالله بن عباس (۲۰۶)    | ٱلينيُّ لا تَرمُوا الجَمرَةَ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ                                                                                                                                                                                            |
| أنس بن مالك(٤٧)          | أَتَانِي حِبْرِيلُ بِمِثْلِ المِرآةِ البَيضَاء، فِيهَا نُكَنَّةٌ سُودَاءُ                                                                                                                                                                       |
| عائشة بنت الصديق(١٣٥٥)   | أتحبيني                                                                                                                                                                                                                                         |
| أم هانئ(٥٢٥)             | اتُّنحِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بْرَكَةً                                                                                                                                                                                                      |
| عوف بن مالك الأشجعي(٣٦٧) | ٱتدرُونَ مَا خَيَّرَنِي رَبِّيَ اللَّيلَةَ                                                                                                                                                                                                      |
| عائشة بنت الصديق(٥٠٧)    | أَثْرَى بِمَا أَقُولُهُ بَأْسًا                                                                                                                                                                                                                 |
| عمرو بن أم مكتوم(٣٦٢)    | أتسمَعُ البِّدَاءَ                                                                                                                                                                                                                              |
| أنس بن مالك(١٥)          | أَتَقَرَءُونَ فِي صَلاتِكُم حَلفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ يَقرَأُ                                                                                                                                                                                 |
| عائشة بنت الصديق(٤٨٦)    | احتَنِب السَّحْعَ مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَأَصحَابُهُ                                                                                                                                                                          |
|                          | الدُّنيا أبوهريرة (٢٤٤) عبدالله بن حوالة (١٩٠) عبدالله بن مسعود (٣٠٣) عبدالله بن عباس (٣٠٢) عبدالله بن عباس (٢٠٤) أنس بن مالك (٧٤) عائشة بنت الصديق (٣١٥) أم هانئ (٥٢٥) عوف بن مالك الأشجعي (٣٦٧) عائشة بنت الصديق (٣٦٧) عمرو بن أم مكتوم (٣٦٢) |

احَنْبُوا هَذِهِ القَّاذُورَاةِ الَّتِي نَهَى الله عَنهَا فَمَن أَلَمَّ فَلَيَستَترَ بِسِترِ عبدالله بن عمر(۲۷٦) 400 عبدالله بن عمر (۲۵۲) أَحَديدٌ ثُوبُكَ أَمْ غَسيلٌ 247 أنس بن مالك (١٢) احتَحَمَ وَهُوَ مُحرمٌ 40 أحسننهم خُلُقًا جابر بن عبدالله(۹۰) 90 احفرُوا وَأُوسِعُوا وَاحِعَلُوا الرَّجُلَينِ وَالنَّلاَثَةَ فِي القَبر هشام بن عامر (٤٠٦) **47 ×** أُخبرُك بمَا هُوَ أيسَرُ عَلَيك من هَذَا سعد بن أبي وقاص(١٥٠) 1 2 7 أُخَذَ الله الميثَاقَ من ظَهر آدَمَ بنَعْمَانَ عبدالله بن عباس (۱۹۸) 197 اخرُج عَدُوَّ الله أَنَا رَسُولُ الله مرة بن وهب الثقفي(٣٨٥) TOX أخطأ الكَاتبُ، (حَتَّى تُستَأذنُوا). عبدالله بن عباس (۲۲۸) 110 يعلى بن أمية (١٥) احلَع عَنْكَ هَذه الجُبَّةَ 494 أدِّ العُشرَ أبوسيارة المتعى(٤٢١) ٤., ادعُوا لي عَليًّا عبدالله بن عباس (۲۲۰) 7 . 9 إِذَا أَحِدَثَ أَحَدُكُم فِي صَلاته فَليَأْخُذ بأَنفه عائشة بنت الصديق(٤٨٧) 200 إِذَا أَخَذَتَ مَضِجَعَكَ فَقُل: أَعُوذُ بِكُلْمَاتَ الله التَّامَّة الوليد بن الوليد(١٤) 497 عبدالله بن عمر (۲۲۱) إِذَا أَحَدْتَ وَاحِدًا مِنهُمَا فَلا يُفَارِقكَ 722 إِذَا أُرسَلتَ الكَلبَ فَأَكَلَ من الصَّيد فَلا تَأكُل عبدالله بن عباس (۲۲٤) 717 إِذَا أُرسَلتَ كَلبَكَ المُكَلَّب أبو ثعلبة الخشني (٤١٨) 497 إِذَا التَقَى الحَتَانَان فَقَد وَجَبَ الغُسل فَعَلتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله عائشة بنت الصديق(٤٨٨) 207 إِذَا التَقَى المُسلمَان بسَيفَيهمَا فَالقَاتلُ وَالمَقتُولُ فِي النَّارِ أبوموسى الأشعري(٢٨٦) 770 إِذَا بَرَدْتُم إِلَيَّ بَرَيدًا فَابِعَثُوهُ حَسَنَ الوِّجه حَسَنَ الإسم بريدة بن الحصيب (٦١) VY إِذَا حَدَّنتُكُم حَديثًا فَلا تَزيدُنَّ عَلَيه سمرة بن جندب(۱۷٤) 172 إِذَا حُدِّنْتُم عَنِّي حَدِيثًا تَعرِفُونَهُ وَلا تُنكِرُونَهُ أبوهريرة(٤٦٧) 247 إِذَا حُمَّ أَحَدُكُم فَلْيَشُنَّ عَليه المَّاءَ البَّارِدَ أنس بن مالك (٣٠) و ع أنس بن مالك(٢٧) إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِن بَيتِه فَقَالَ ٤٣ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المُسجدَ فَليُسلِّم عَلَى النَّبيِّ أبوهريرة (٤٦٥) 272 إِذَا رَأَيتُم أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَن تَقُولَ لَهُ عبدالله بن عمرو بن العاص(٢٨٠) Y7. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقّها جابر بن عبدالله(۸۹) 90 إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُم النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِه أبوهريرة (٤٦٨) 2 TV

| <u> </u>    |                          |                                                                            |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 770         | عبدالله بن مسعود(۲۹۷)    | إِذَا سَمِعتَ حِيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَن قَد أُحسَنتَ                      |
| 737         | أبوالدرداء عويمر(٣٦٩)    | إِذَا سَمَعْتُم بِجَبَلِ زَالَ عَن مَكَانِهِ فَصَدَّقُوا                   |
| 277         | أبوهريرة(٧٥٤)            | إِذَا صَلَّى أَحَٰدُكُمْ رَكَعَتَى الفَحَرِ فَليَضطَحِع عَلَى يَمِينِهِ    |
| ١٠٧         | أبوذر جندب بن جنادة(١٠٧) | إِذَا غَضبَ أَحَدُكُم وَهُوَ قَائِمٌ فَلَيَجلس                             |
| 3 1 7       | عبدالله بن مسعود(۳۱۰)    | َإِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُم بِأَرضِ أُوثَبَتُهُ إِلَيْهَا الحَاجَةُ      |
| £17         | أبوهريرة(٤٤٠)            | إِذَا كَانَ أَحَدُكُم جَالِسًا في الشَّمسِ فَقَلَصَت عَنهُ                 |
| 7.9         | عبدالله بن عباس(۲۱۹)     | َ إِذَا كَانَ غَدَاةَ الإِنْنَينِ فَأَتنِي أَنتَ وَوَلَدُكَ                |
| 570         | أبوهريرة(٤٥٤)            | إِذَا كَانَ النَّصفُ مِن شَعَبَانَ فَلا صَومَ                              |
| 771         | عمر بن الخطاب(٣٥٦)       | إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاَنَةٌ فَلِيُوَمِّرُوا أَحَدَهُم                     |
| 7 2 2       | أبوالدرداء عويمر(٣٧٣)    | َإِذَا كُنتَ فِي أَرْضِ فَسَمِعتَ رَجُلَين يَحتَصِمَانِ فِي شِيرِ          |
| ٣٣٩         | عمران بن حصین(۳۲۵)       | إِذَا كُنتَ فِي صَلاةً فَشَكَكتَ فِي ثَلَاثٍ أَو أَربَعِ                   |
| 113         | أبوواقد الليثي(٤٧٣)      | َإِذَا لَم تَصطَبِحُوا، وَلَم تَعْتَبِقُوا                                 |
| . 417       | المقداد بن الأسود(٣٩٤)   | إِذَا وَحَدَ أَحَدُكُم ذَلِكَ، فَلْيَنضَح فَرحَهُ وَلَيْتَوَضًّا وُصُوءَهُ |
| 711         | عبدالله بن عباس(۲۲۲)     | اذبَحُوهَا لِعُمرَتِكُم فَإِنَّهَا تُحرِئُ عَنكُم                          |
| ٤٤.         | أبوهريرة(٤٧٢)            | اذهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ، ثُمَّ احسُمُوهُ ثُمَّ التَّوني بِهِ             |
| 99          | جابر بن عبدالله(۹۸)      | أَرَّأَيتَ لُو مَضمَضتَ مِن المَاءِ وَأَنتَ صَائِمٌ                        |
| 178         | سمرة بن جندب(۱۷٤)        | أربَعٌ مِن أُطيَبِ الكَلامِ                                                |
| 77          | البراء بن عازب(٥٥)       | أربَعٌ لا يَجُزن: العَورَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا                           |
| ٤٠          | أنس بن مالك(٢٢)          | ارجع فأحسن وُضُوءَكَ                                                       |
| ٥٦          | أنس بن مالك(٤٤)          | أرحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أبوبَكرٍ، وَأَشَدُّهُم في دِينِ اللهِ عُمَرُ    |
| 473         | عائشة بنت الصديق(٥٠٨).   | أرسَلَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيلَةَ النَّحرِ فَرَمَت الجَمرَةَ                 |
| 201         | سهلة بنت سهيل(٤٨١)       | أرضعيه                                                                     |
| 404         | کعب بن مرة(۳۸۱)          | ارمُواً أُهلَ صُنعٍ مَن بَلَغَ العَدُوُّ بِسَهمٍ                           |
| 408         | کعب بن مرة(٣٨٢)          | ارمُوا، مَن بَلَغَ العَدُوُّ بِسَهمٍ                                       |
| <b>££</b> A | رملة بنت أبي سفيان(٤٧٩)  | أُرِيتُ مَا تَلقَى أُمَّتِي مِن بَعدِي                                     |
| 113         | أبوهريرة(٤٣٣)            | استعيئوا بالرمحكب                                                          |
| <b>V9</b>   | ثوبان(۲۸)                | استَقِيمُوا وَلَن تُحصُوا، وَاعلَمُوا أَنَّ حَيرَ أَعمَالِكُم الصَّلاةَ    |
| 444         | عمر بن الخطاب(٣٥٧)       | أَسرَعُكُنَّ بِي لَحَاقًا أَطوَلُكُنَّ يَدًا                               |

أُسلَمَتُ امرَأَةٌ عَلَى عَهد رَسُولِ الله عبدالله بن عباس (۲۰۵) 197 اشتَرِيهَا وَاشتَرِطي، فَإِنَّ الوَلاءَ لَمَن أَعتَقَ بريرة(۷۷٤) £ £ V اصبر -ئُمَّ قَالَ- اللهمُّ اغفِر لآلِ يَاسِر عثمان بن عفان (٣٢٣) 799 عبدالله بن عمر (۲۷۰) 40. اعتكف وصه يوما عمر بن الخطاب 777 اعتمرَ النَّبيُّ اللَّهِ أَربَعًا: عُمرَةً من الحُدَيبية عبدالله بن عباس (۲۱۳) Y . 0 أعطيتُ خَمسًا لَم يُعطِّهُنَّ أَحَدٌ قَبلي أبوذر جندب بن جنادة (۱۱۲) 111 أُعطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ البَقَرَةِ مِن بَيتِ كَثْنِرٍ مِن تَحتِ العَرشِ ۚ أَبُوذَر حندب بن حنادة(١٠٩) ١٠٨ اغتَسَلَ هُوَ وَمَيمُونَةُ مِن إِنَاءِ وَاحِدٍ، في قَصَعَة فيهَا أَثَرُ العَجينِ أَم هانئ(٢٤٥) 240 أَفَاضَ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمس عبدالله بن عباس(۲۱۲) Y . £ أَفَاضَ مَعَ رَسُول الله ﷺ مَن عَرَفَةَ فَلَم تَرفَع رَاحلَتُهُ يَدًا أسامة بن زيد(٦) 79 أَفضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحم الكَاشح أم كلثوم بنت عقبة (٥٢٣) 212 أفطر عندكم الصائمون أنس بن مالك (٢٥) ٤Y افعَلُوا كَمَا قَالَ الأَنصَارِيُّ عبدالله بن عمر (۲٤٧) 377 أَفَلا أَكُونُ عَبِدًا شَكُورًا أنس بن مالك (٣٤) ٤٨ اقتَدُوا باللَّذَين من بَعدي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حذيفة بن اليمان (١٢٠) 114 اقتَرَبَت السَّاعَةُ وَلا يَزِدَادُ النَّاسُ عبدالله بن مسعود (۳۰۶) 441 اقْتُلُو هُ النعمان بن بشير (٤٠٠) 444 عائشة بنت الصديق(٩٥) اقضيًا يُومًّا آخَرَ 271 أُقيمَت الصَّلاةُ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ النِّي ﷺ أنس بن مالك(١٣) 37 أَكْثَرُ عَذَابِ القَبرِ في البَولِ أبوهريرة (٢٥٤) 278 أكثرُهُم قُرآنًا هشام بن عامر (٤٠٦) **47 X** أكثرُوا ذكرَ هَاذم اللَّذَّاتِ أبوهريرة (١٧٤) 249 أَكَمَا يَقُولُ ذُو اليَدَين عبدالله بن عمر (۲۷٤) 405 أكمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُم خُلُقًا أبوهريرة(٢٩٤) 2 TV ألق ذَا عمر بن الخطاب (٣٥٠) 277 ألك والدان عبدالله بن عمر (۲۵۳) 449 الله عَزَّ وَجَلُّ جابر بن عبدالله(٧٤) ۸٥

| - 5        | 9~                           | فهرس الاحاديث                                                                            |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404        | کعب بن مرة(۳۸۰)              | اللهمَّ اسقنَا غَيثًا مَريعًا مَريثًا                                                    |
| ١.١        | جابر بن عبدالله(۱۰۰)         | اللَّهُمُّ اسْقِنَا غَيْثًا، مُغِيثًا، مَرِيعًا، مَرِيعًا، نَافِعًا                      |
| 777        | أبوموسى الأشعري(٢٨٢)         | اللهم أصلح لي ديني،                                                                      |
| 275        | عائشة بنت الصديق(٤٩٨)        | اللهمُّ اغفِر لِحَيَّنَا وَمُيِّنتَا، وَذَكَرِنَا وَأُنظَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَالبِنَا، |
| 777        | أبوموسى الأشعري(٢٨٩)         | اللُّهُمَّ إِنَّا نَحَعَلُكَ فِي نُحُورِهِم                                              |
| ٧٥         | بسر بن أبي بسر السلمي(٦٥)    | اللَّهُمَّ بَارِك لَهُم فِيمًا رَزَقتَهُم وَاغفِر لَهُم وَارحَمهُم                       |
| <b>T1V</b> | عمر بن الخطاب(٣٤٤)           | اللهمَّ بَيِّن لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شِفَاءٌ                                      |
| 109        | أبوسعيد الخدري(١٦٩)          | الَّلهُمَّ لَكَ الحَمدُ أَنتَ كَسَوتَنِيهِ                                               |
| . £ 0 Y    | عائشة بنت الصديق(٩١)         | اللهمَّ هَذَا فِعلِي فِيمًا أُملِكُ،                                                     |
| 7 2 0      | عبدالله بن عمر(۲٦٢)          | اللهمَّ لا تَجعَل مَنَايَانًا بِهَا حَتَّى تُخرِحَنَا مِنهَا                             |
| 195        | عبدالله بن عباس(۲۰۰)         | أَلَيسَ قَد قَامَ رَسُولُ الله ﷺ لِحَنَازَةِ يَهُودِيٌّ                                  |
| ٤٥٧        | عائشة بنت الصديق(٤٨٩)        | أَمَا إِنَّهُ لَو كَانَ ذَكَرَ اسمَ الله لَكَفَاكُم                                      |
| ٣٨.        | أبوبكرة نفيع بن الخارث(٤٠٢)  | أمًّا بَعدُ فَفِي شَأْنِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَد أَكثَرَتُم فِيهِ                    |
| ***        | عبدالله بن مسعود(۳۰۱)        | أمًّا بَعدُ، يَا مَعشَرَ قُرَيشٍ فَإِنَّكُم أَهلُ هَذَا الأَمرِ                          |
| ۳. ۹       | علي بن أبي طالب(٣٣٦)         | أَمَا عَلِمتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنوُ أَبِيهِ                                        |
| 198        | عبدالله بن عباس(۱۹۹)         | أَمَا وَاللَّهُ لَقَد عَلِمتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَد قَام                           |
| ۱۷٦        | العباس بن عبدالمطلب(١٨٥)     | أَمَرَ بِقَتِلِهِنَّ                                                                     |
| 204        | عائشة بنت الصديق(٤٨٥)        | أَمَرَ بِابنِ ذُرَارَةً أَن يُكوَى                                                       |
| 7.7        | عبدالله بن عباس(۲۱۵)         | أَمَرَ بِصَومِ عَاشُورَاءَ يَومُ العَاشِرِ                                               |
| ۳۷۷        | النعمان بن بشير(٤٠٠)         | أُمِرتُ أَن أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا                                          |
| 729        | قیس بن سعد(۳۷۷)              | أَمْرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِصَدَقَةِ الفِطرِ                                              |
| 118        | أبوقتادة الحارث بن ربعي(١١٥) | أَمْرَهُ أَن يُحسِنَ إِلَيْهَا، وَأَن يَتَرَجُّلَ كُلُّ يَومٍ                            |
| ۲۳.        | أبوبكر الصديق(٢٤٢)           | أَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يَأْمُرَهَا أَن تَعْتَسِلَ ثُمَّ تُعِلَّ بِالْحَجِّ         |
| ٤٥.        | زينب بنت أبي سلمة(٤٨٠)       | أَمْرَهَا أَن تَغْتَسِلَ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي                                   |
| ٤١٩        | أبوهريرة(٥٤٤)                | امستح رأس اليتيم، وأطعِم المسكين                                                         |
| ۳۷۱        | نافع بن عبدالحارث(٣٩٦)       | أمسيك عَلَيَّ البّابَ                                                                    |
| ۳9.        | وائل بن حجر(۲۱۶)             | آمينَ. خَفَضَ بِهَا صَوتَهُ                                                              |
| 111        | أبوذر حندب بن حنادة(١١٣)     | َ إِنَّ أَحسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيبُ الحِنَّاءُ وَالكَتَمُ                    |

إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقِ عَلِيمِ اللَّسَان عمر بن الخطاب (٣٥٨) ٣٣. إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ لا تَعجَزَنَّ أبوالدرداء عويمر (٣٧٢) 728 إِنَّ الله سَائِلٌ كُلُّ رَاعٍ عَمًّا استَرعَاهُ أنس بن مالك(٢٨) ٤٤ إِنَّ الله سَيَهدي لسَانَكَ، وَيُثِّبُّ قُلْبَكَ على بن أبي طالب(٣٣٥) 4.9 إِنَّ الله عَزَّ اسمُهُ قَد أَعطَى كُلُّ ذي حَقٌّ حَقَّهُ عمرو بن خارجة(٣٦٠) 222 إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِي الأَرضَ حَتَّى رَأَيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا شداد بن أوس(۱۷۸) 171 إِنَّ الله عَزُّ وَجَلُّ يَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ اكفني عقبة بن عامر الجهني(٣٢٦) 4.1 إِنَّ الله قَد أَعطَى كُلُّ ذي حَقٌّ حَقُّهُ أنس بن مالك(٢٩) ٤٤ إِنَّ الله قَسَمَ بَينَكُم أَخلاقَكُم كَمَا قَسَمَ بَينَكُم أَرزَاقَكُم عبدالله بن مسعود (۳۰۸) 7 1 7 إِنَّ الله لَم يَفرض الزَّكَاةَ إِلا ليُطلِّبَ مَا بَقيَ من عبدالله بن عباس (۲۱٤) 7 . 7 إِنَّ اللَّهَ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّل عبدالرحمن بن عوف(٥١٣) 791 إِنَّ اللَّهَ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّم البراء بن عازب(٥٦) 77 إِنَّ الله يُبغضُ كُلُّ جَعظَريٌّ جَوَّاظ أبوهريرة(٤٣٥) 218 إِنَّ أَنَاسًا يَرْعُمُونَ أَنَّ الشَّمسَ وَالقَّمَرَ لا يَنكَسفَان النعمان بن بشير (٣٩٩) 277 إِنَّ أُوَّلَ شَيء خَلَقَهُ الله القَلَمُ عبدالله بن عباس (۲۱۱) Y . Y إِنَّ أُوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقصُ عَلَى بَني إسرَائيلَ عبدالله بن مسعود (۲۹٤) 277 إِن تَفعَل فَقَد مَضَى أَجُلُهَا أبوالسنابل بن بعكك(٤٢٠) 499 إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِه يُمَثِّلُ عبدالله بن عمر (۲۰۹) 7 2 7 إِنَّ رَأْسَ الدُّجَّالِ مِن وَرَائِهِ حُبُكٌّ حُبُكٌ هشام بن عامر (٤٠٥) ሞለ ٤ أَنْ رَجُلَينِ احتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ مُؤْلِثُونٌ فِي دَابَّة أبوموسى الأشعري(٢٨٧) 770 إِنَّ الرِّزقَ لَيَطلُبُ العَبدَ كَمَا يَطلُبُهُ أَحَلُهُ أبوالدرداء عويمر(٣٧٥) 727 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن جُلُود السُّبَاع أسامة بن عمير (١٠) 37 إِنَّ سُلَيمَانَ بِنَ دَاوُدَ قَالَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ أبوهريرة (٤٦٠) 271 إِنَّ الشَّيطانَ لَعَنَهُ الله عبدالرحمن بن عوف (٣١٧) 797 إِنَّ الشَّيطَانَ يَستَحِلُّ طَعَامَ القَومِ إِذَا لَم يَذكُروا عَلَيهِ حذيفة بن اليمان (١٢٤) 17. أَنَّ قُرَيشًا أَتُوا امرَأَةً كَاهَنَةً فَقَالُوا لَهَا عبدالله بن عباس (۲۲۹) 110 إِن كُنتُم لا بُدٌّ فَاعلينَ، فَرُدُّوا السَّلامَ البراء بن عازب(٥٤) 77 إِنَّ للصَّلاة أَوَّلاً وَآحَرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقت الظُّهر حينَ تَزُولُ الشَّمسُ ﴿ أَبُوهريرة(٤٣٧) 111

| = 19       | <b>6</b>                           | فهرس الأحاديث                                                                      |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>797</b> | أبو ثعلبة الخشني(١٨٤)              | إِن لَم تَحِدُوا غَيرَهَا فَارحَضُوهَا وَاطْبَخُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا              |
| 104        | أبوسعيد الخدري(١٥٨)                | إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ لَتُرَى غُرَفُهُم فِي الجَنَّةِ                             |
| ٤٠٦        | أبوهريرة(٤٢٥)                      | إِنَّ مَثْلَ الَّذِي يَعُودُ في عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الكَلبِ أَكَلَ                |
| ۳1.        | علي بن أبي طالب(٣٣٧)               | أَنَّ المَدينَةَ حَرَمٌ مِن بَينِ ثَورٍ إَلَى عَاثِر                               |
| ١٢.        | حذيفة بن اليمان(١٢٣)               | إِنَّ مِمَّا أَدرَكَ النَّاسُ مِن أُمرِّ النُّبُوَّةِ الْأُولَى                    |
| ۳۱۹ .      | عمر بن الخطاب(٣٤٦)                 | إِنَّ مَن عِبَادِ الله لأنَاسًا مَا هُم بِأَنبِيَاءَ                               |
| ٨٢٢        | أبوموسى الأشعري(٢٩٢)               | إِنَّ مُوسَى حَينَ أَرَادَ أَن يَسِيرَ بِيَنِي إِسرَائِيلَ ضَلَّ عَنهُ الطَّرِيقُ  |
| ٥٤         | أنس بن مالك(٤١)                    | إِنَّ نَبِيَّ الله أَيُّوبَ لَبِثَ بِهِ بَلاؤُهُ ثَمَاني عَشْرَةَ سَنَةً           |
| 09         | أنس بن مالك(٤٦)                    | أُن النبي ﷺ وأباً بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة                                   |
| 113        | أبوهريرة(٤٣٤)                      | إِنَّ هَذِهِ لَضِحِعَةٌ مَا يُحِبُّهَا الله عَزَّ وَجَلَّ                          |
| ١٩.        | عبدالله بن عباس(۱۹۶)               | أَنَّ الوَلَيْدَ بَنَ الْمُغِيرَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ                        |
| 177        | أبوهريرة(٤٥٦)                      | إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاْحُوجَ يَحفِرُونَ كُلُّ يَومٍ                                 |
| 474        | هشام بن عامر(٤٠٨)                  | إِنَّا لَنَفَعَلُ(أي: القراءة حلَّف الإمام)                                        |
| ١٨٥        | عبدالله بن السائب(١٩٣)             | إِنَّا نَخطُبُ فَمَن أَحَبُّ أَن يَجلِسَ لِلخُطبَةِ فَليَجلِس                      |
| 108        | أبوسعيد الخدري(١٦٠)                | أُنتَ تَحْلُقُهُ؟ أَنتَ تَرزُقُهُ                                                  |
| ١٦٤        | سمرة بن جندب(۱۷۳)                  | أنتَ مُضَارٌّ                                                                      |
| 157        | سعد بن أبي وقاص(١٤٦)               | أنتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى                                       |
| 717        | عمار بن یاسر(۳٤۱)                  | أُنِرَكَتَ الْمَائِدَةُ مِن السَّمَاءِ خُبْرًا وَلَحمًا                            |
| 177        | عائشة بنت الصديق(٥٠٧)              | أُنزِلَت ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ في ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ                               |
| ١٠٣        | جبیر بن مطعم(۱۰٤)                  | انشَقُّ القَمَرُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ الله ﷺ فَكُلِيْقُوْ فَصَارَ فِرقَتَينِ        |
| 1.7        | جابر بن عبدالله(۲ <sup>۱</sup> ۰۱) | انطَلِقُوا بِنَا إِلَى البَصِيرِ الَّذِي فِي بَنَى وَاقِفٍ نَعُودُهُ               |
| 173        | أبوهريرة(٤٤٨)                      | انظُر مَن هَذَا                                                                    |
| 307        | کعب بن مرة(٣٨١)                    | إِنَّكَ لَحَرِيءٌ، أَلِمُضَر                                                       |
| ٣.9        | علي بن أبي طالب(٣٣٦)               | إِنَّكُمَا أَتَيْتُمَانِ فِي اليَومِ الأَوَّلِ وَقَد بَقِيَ عِندِي مِن الصَّدَقَةِ |
| ۲٠3        | أبوكبشة الأنماري(٤٢٣)              | إِنَّمَا الدُّنيَا لأَربَعَةِ نَفَرٍ                                               |
| <b>Y Y</b> | بلال بن رباح(٦٦)                   | أَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ لَيُطِّلِّنُ يُؤِذِنُهُ بِصَلاةِ الفَحرِ                |
| 74.        | أبوبكر الصديق(٢٤٢)                 | أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                         |
| ٤٧٤        | عائشة بنت الصديق(١٣٥٥)             | إِنَّهَا ابنَهُ أَبِي بَكرٍ                                                        |

|             |                              | 271                                                                                  |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 9       | عبدالله بن عمر(۲۶۸)          | إنَّهَا شِركَ                                                                        |
| ١٨١         | عبدالله بن حوالة(١٩٠)        | إِنِّي أُخْتَارُ لَكَ الشَّامَ فَإِنَّهُ صَفْوَةُ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ مِن بِلادِهِ |
| ١.٥         | حرير بن عبدالله البحلي(١٠٦)  | إَنِّي بَرِيءٌ مِن كُلِّ مُسلِمٍ يُقِيمُ بَينَ                                       |
| 191         | عثمان بن عفان(۳۲۱)           | إِنِّي لَاعَلَمُ كَلِمَةً لا يَقُولُهَا عَبدٌ حَقًّا                                 |
| ۲٦٤         | معاذ بن حبل(۳۹۰)             | إِنِّي لأعلَمُ كَلِمَةً لَو قَالَهَا لَذَهَبَ عَنهُ مَا يَحِدُهُ مِن الغَضَبِ        |
| ۳۱۸         | عمر بن الخطاب(٣٤٥)           | إِنِّي لاعلَمُ أَرضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ                                          |
| 777         | عبدالله بن عباس(۲۳٦)         | أهدَى حَمَلَ أَبِي حَهلِ الَّذِي كَانَ استَلَبَ يَومَ بَدرٍ                          |
| 377         | عبدالله بن عباس(۲۳۷)         | أُهدَى في بُدنِه بَعِيرًا كَانَ لأبي جَهلٍ في أَنفِهِ بُرَةٌ مِن فِضَّة              |
| ٧٢٤         | عائشة بنت الصديق(٥٠٦)        | أُهدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَشِيقَةُ طَنِي، وَهُوَ مُحرِمٌ                             |
| ٣٢٣         | عمر بن الخطاب(٣٥١)           | أُوصِيكُم بِأُصحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم                                    |
| ۳۸          | أنس بن مالك(١٨)              | أُوَلا تَدرِي، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فيمَا لا يَعنِيهِ                               |
| 121         | سراقة بن مالك(١٤٣)           | أَلا أَذْلُكُم عَلَى أَفْضَلِ الصَّدْفَةِ، ابنَتُكَ مَردُودَةً إِلَيكَ               |
| 277         | عبدالله بن مسعود(۲۹٥)        | أَلا أُصِلِّي بِكُم صَلاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ                                           |
| 108         | أبوسعيد الخدري(٩٥١)          | أَلَا إِنَّ الدُّنيَا حَضِرَةٌ حُلوّةٌ                                               |
| 121         | سراقة بن مالك(١٤٢)           | أَلا أُنبِئُكُم بِأَهلِ الجُنَّةِ، المَغلُوبُونَ الضُّعَفَاءُ                        |
| 771         | أبوبكر الصديق(٢٤٥)           | أَلا إِنَّهُ لَم يُقسَم بَينَ النَّاسِ شَيءٌ أَفضَلُ                                 |
| <b>797</b>  | أبوثعلبة الخشني(١٨٤)         | أَلا تَسمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟                                             |
| 777         | عمر بن الخطاب(٣٤٩)           | ألا وَإِنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ: مَا بَالُ الرَّحمِ                                  |
| ٤٨٣         | أم سليم(٥٢٢)                 | أي أَنْجَشُنَهُ، رُوَيدَكَ سَوقَكَ بِالقَوَارِيرِ                                    |
| <b>70</b> V | مرة بن وهبُ الثقفي(٣٨٤)      | ائتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَينِ                                                          |
| ٣٢.         | عمر بن الخطاب(٣٤٨)           | التَّدَمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِن شَحَرَةٍ مُبَارَكَةٍ        |
| 777         | عبدالله بن مسعود(۲۹۸)        | آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا حَدُّثَ كَذَبَ                                              |
| <b>TV1</b>  | نافع بن عبدالحارث(٣٩٦)       | ائذُن لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالجُنَّةِ                                                   |
| ٣٧٧         | النعمان بن بشير(٤٠٠)         | أَيَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ                                                |
| ۱۸۰         | عبدالله بن حبشي الخثعمي(١٨٩) | إِيمَانٌ لا شَكَّ فِيهِ، وَحِهَادٌ لا غُلُولَ فِيهِ                                  |
| 44          | أنس بن مالك(٢١)              | الْأَلِمُّةُ مِن قُرَيشٍ، إِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا                                    |
| 770         | عبدالله بن عمر(٢٤٩)          | أَينَ تُرِيدُ                                                                        |
| ١٨٧         | عبدالله بن سلام(١٩٤)         | أَيُّهَا النَّاسُ أَفشُوا السَّلامَ، وَأَطعِمُوا الطَّعَامَ                          |
|             |                              |                                                                                      |

تَضَامُّونَ فِي رُؤيَةِ الشَّمسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيرِ سَحَابٍ

تَعَلَّمُوا مِن قُرَيشٍ وَلا تُعَلَّمُوهَا

تَكُونُ إِبِلَّ لِلشَّيَاطِينِ، وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ

تَعَهَّدُنَا ائتنَا

تَوَضَّا ثُنَمَّ صَلِّ

|       |                               | ب                                                                             |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٩.    | جابر بن عبدالله(۸۱)           | باسم الله وَبالله، التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ                          |
| ١٢٣   | حکیم بن حزام(۱۲۷)             | بَايَعَتُ رَسُولَ الله ﷺ وَكُلِيقَةً أَن لا أُخرَّ إِلا قَائِمًا              |
| 140   | عبادة بن الصامت(١٨٤)          | بَايَعَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى أَلاَّ نَحَافَ فِي الله لَومَةَ لائِم        |
| 9 7   | جابر بن عبدالله(A٦)           | بَايَعَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُومَ الْحُدَيبِيَّةِ عَلَى أَلاَّ نَفِرٌّ       |
| 197   | عبدالله بن عباس(۲۰۳)          | بِتُّ عِندُ خَالَتِي مَيمُونَة                                                |
| £ V 9 | أم سلمة هند بنت أبي أمية(٥١٧) | بُسمِ اللهُ تُوكُّلتُ عَلَى اللهُ، اللهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن أَن نَزِلٌ |
| 1.0   | جرير بن عبدالله البجلي(١٠٦)   | بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى خَتْعَمَ                               |
| ٣٤٣   | أبوالدرداء عويمر(٣٧٠)         | بَل أَنتَ ٱبَرُّهُم وأَخيَرُهُم                                               |
| 777   | معاذ بن جبل(۳۸۹)              | بَل لِلمُؤمِنِينَ عَامَّةً                                                    |
| ٣.٣   | أبومسعود الأنصاري(٣٢٩)        | بئسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ (زَعَمُوا)                                           |
|       |                               |                                                                               |
|       |                               | <b>=</b>                                                                      |
| ٤٤.   | أبو هريرة(٢٧٤)                | تَابَ الله عَلَيكَ                                                            |
| 1 & 9 | أبوسعيد الخدري(١٥١)           | التَّاجرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبيِّينَ                              |
| 739   | عبدالله بن عمر(۲۰۶)           | التَّحِيَّاتُ للهِ الصَّلَوَاتُ الطُّيِّبَاتُ السَّلامُ                       |
| ٣٤٨   | عياش بن أبي ربيعة(٣٧٦)        | تَخرُجُ رِيخٌ بَينَ يَدَي السَّاعَةِ تُقبَضُ فِيهَا أُروَاحُ                  |
| ٤١    | أنس بن مالك(٢٣)               | تُحرِجُ الْزَّكَاةَ مِن مَالِكَ، فَإِنَّهَا طُهرَةٌ                           |
| 77    | أبيٌّ بن كعب(٣)               | تَدرُونَ أَزنَى الزُّنَى عِنْدَ الله                                          |

أبوسعيد الخدري(١٦٣)

سهل بن أبي حثمة(١٧٦)

أبوموسي الأشعري(٢٩٢)

أبوهريرة(٤٢٨)

معاذ بن حبل(۳۸۹)

100

177

171

٤٠٧

| ث                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <del>_</del>                                                                           |                          |
|                                                                                        |                          |
| لَيهِنَّ وَأُحَدُّنُّكُم حَدِيثًا أَبوكبشة الأنماري(٤٢٣) ٤٠٢                           | ثلاث أقسِمُ عَل          |
| لهُم صَلاةً: المَرَأَةُ تَخرُجُ مِن بَيتِهَا للمَان الفارسي(١٧٠) ١٦١                   |                          |
| مِ الْمَلائِكَةُ: حِيفَةُ الكَافِرِ عمار بن ياسر(٣٤٠) ٣١٣                              | ثَلاثَةٌ لا تَقرَبُهُ    |
| لَّهُ: رَجُلٌ قَامَ مِن اللَّيلِ يَتلُو كِتَابَ الله، عبدالله بن مسعود(٢٩٦) ٢٧٤        |                          |
| لَّهُ فَلا يُستَحَابُ لَهُم: رَجُلٌ كَانَت تَحتَهُ أبوموسى الأشعري(٢٩٣) ٢٧٠            |                          |
| رِ حِلَهُ اليُسرَى وائل بن حجر(٤١١) ٣٨٩                                                | ثُمَّ قَعَدَ وَافتَرَشَ  |
| ن نَفسِهَا، وَالبِكرُ رِضَاهَا صَمتُهَا عدي بن عميرة الكندي(٣٢٤) ٣٠٠٠                  | الثيُّبُ تُعرِبُ عَ      |
| •                                                                                      |                          |
| 2                                                                                      |                          |
|                                                                                        |                          |
| رَسُولِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِمُهُ بَنِتِ الصَّدِيقِ(٤٨٣) ٤٥٢ | جَاءَت فَتَاةً إِلَى     |
| •                                                                                      | الجَارُ أَحَقُّ بِشُف    |
|                                                                                        | · .                      |
| ينَةِ جُوعًا شَدِيدًا علي بن أبي طالب(٣٣١) ٣٠٧                                         | , ,                      |
| عَشَرَ أَلْفًا عبدالله بن عباس(١٩٥) ١٨٩                                                | جَعَلَ الدِّيَةَ النَّبي |
| خرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ أَبُوأَمامة صدي بن عجلان(١٨٠) ١٧٠            | جَوفَ اللَّيلِ الآ       |
|                                                                                        | ,                        |
|                                                                                        |                          |

2

أم سلمة هند بنت أبي أمية(٥٢٠) ٤٨١ حابر بن عبدالله(٩٩) أبوموسى الأشعري(٢٨٣) ٢٦٣ أبومالك الأشعري(٤٢٤) ٥٠٤ عائشة بنت الصديق(٩٩٤) ٤٥٧ أبوهريرة(٤٤١) الحَجُّ جَهَادُ كُلِّ ضَعِيفِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ حَجَّاتِ حُرِّم لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي حُلوَةُ الدُّنيا، مُرَّةُ الآخِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنيا، حُلوةُ الآخِرةِ الحَمدُ للهِ الَّذِي بِنَعمَتِه تَتَمُّ الصَّالِحَاتُ الحُمَّى كِيرٌ مِن كَيرِ جَهَنَّمَ حَوضِي مِن عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ البَلقَاءِ

|             | •                                     | <u> </u>                                                                   |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|             |                                       | 7                                                                          |
| <b>70</b> A | مرة بن وهب الثقفي(٣٨٥)                | خُدُ الأَقِطَ وَالسَّمنَ، وَأَحَدَ الكَبشَينِ وَرُدٌّ عَلَيهَا الآخَرَ     |
| 271         | معاذ بن حبل(۳۸۸)                      | خُدُ الحَبُّ من الحَبِّ، وَالشَّاةَ مِن الغَنَمِ                           |
| 7 \$ 1      | عبدالله بن عمر(۲٦٧)                   | خُذ منهُنَّ أُرَبعًا                                                       |
| 7.7.7       | عبدالله بن مسعود(۳۱۲)                 | خَرَجَ مِن النَّادِ                                                        |
| ١٧٨         | عبدالله بن أبي أوفى(١٨٧)              | الحَوَّارِجُ كِلابُ النَّارِ                                               |
| 717         | عبدالله بن عباس(۲۲٦)                  | خَيرُ الْصَّحَابَة أَربَعَةً، وَخَيرُ السَّرَايَا أَربَعُ                  |
| 101         | أبوسعيد الخدري(١٦٧)                   | خَيرُ الْمُجَالِسُ أُوسَعُهَا                                              |
| 377         | عمر بن الخطاب(٣٥١)                    | خَيرُ النَّاسَ قَرِي                                                       |
|             |                                       | - ,                                                                        |
|             |                                       | 3                                                                          |
| ٤٨٧         | أم هانئ(۲٦٥)                          | ُ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ مَكَّةً وَلَهُ أَربَعُ غَدَائرَ                    |
| ۲۸          | أسَامَة بن زَيد(٤)                    | دَخَلَ هُوَ وَرَسُولُ الله ﷺ البَيتَ                                       |
| ١٧٣         | صرار بن الأزور(۱۸۲)                   | · دَع دَاعِيَ اللَّبنِ                                                     |
| ٤٩          | أنس بن مالك(٣٥)                       | َ عَ عَ مِي عَهِ بِي<br>دَعُونِ فَأَنطَلقَ بالهَدي                         |
| ٤٢٠         | أبوهريرة(٤٤٦)                         | الدِّينُ النَّصيحَةُ                                                       |
|             | , ,,,,,                               |                                                                            |
|             |                                       | <b>.</b>                                                                   |
| 707         | محمد بن صيفي(٣٨٣)                     | ذَبَحتُ أَرنَبَين بمَروَة فَأَتَيتُ بهمَا                                  |
| ۳۱.         | ء<br>على بن أبي طالب(٣٣٧)             | ذَمَّةُ الْمُسلمينَ وَاحِدَةً فَمَن أَحَفَرَ مُسلِمًا                      |
| ٤٠٩         | أبوهريرة(٤٣٢)                         | ذَهَبَ ثَلاَثَةُ نَفُرٍ رَادَةً لأهلهِم                                    |
|             |                                       |                                                                            |
|             |                                       | ·<br>-                                                                     |
| 70          | أبواللحم(١)                           | رَأَى رَسُولَ الله ﷺ عندَ أحجَارِ الزَّيتِ يَستَسقِي                       |
| ۲۳٦         | عبدالله بن عمر(۲۵۰)                   | رَأْيِتُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبَا بَكر، وَعُمَرَ، يَمشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ |
| ٤٧٦         | عائشة بنت الصديق(١٥)                  | رَأِيتُ النَّيِّ عَلِيْكُلِيْ يُصلِّى مُتَرَبِّعًا                         |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | رايك البي التوسير ينسي سرب                                                 |

|             |                        | O., =                                                                          |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7 / 9       | عبدالرحمن بن أزهر(۳۱۶) | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَومَ حُنَينٍ                    |
| 195         | عبدالله بن عباس(۲۰۱)   | رَأْيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَطَلِّقُونَ يَتَضَمَّتُ بِالْمِسكِ                   |
| 3 77        | نبیط بن شریط(۳۹۷)      | رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَكُلُّونَ يَنحطُبُ عَلَى حَمَلٍ أَحَمَرَ بِعَرَفَةَ  |
| <b>To.</b>  | قیس بن عائذ(۳۷۸)       | رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْحَظُّنُ يَخطُبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرِمَاءَ             |
| 317         | عمار بن ياسر(٣٤٢)      | رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُتَكِلُّكُ يُعَلِّلُ لِحيَنَهُ                        |
| <b>77</b>   | المغيرة بن شعبة(٣٩٣)   | الرَّاكِبُ خَلفَ الجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيثُ شَاءَ مِنهَا                   |
| 171         | سلمان الفارسي(١٧١)     | رِبَاطُ يَومٍ في سَبِيلِ الله خَيرٌ مِن صِيَامٍ شَهرٍ                          |
| ١٤٧         | سعد بن أبي وقاص(١٤٨)   | رَجَعَنَا فِي الحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ                                      |
| 187         | سعد بن أبي وقاص(١٤٧)   | الرَّطْبُ، تَأْكُلنَهُ وَتُهدِينَهُ                                            |
| ۳۸۹         | وائل بن حجر(٤١١)       | رَفَعَ إِصبَعَهُ فَرَأْيَتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدعُو بِهَا                        |
| ۳.٧         | علي بن أبي طالب(٣٣٢)   | رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَة: عَن الصَّغيرِ حَتَّى يَبلُغَ                      |
| ۱٦٣         | سفينة(١٧٢)             | رَكِبتُ البَحرَ فَانكَسَرَت سَفيِنَتِي الَّتِي كُنتُ فِيهَا                    |
| <b>٣</b> ٧٩ | النعمان بن مقرن(۲۰۱)   | <b>ز</b><br>زُوِّدهُم                                                          |
|             |                        | س                                                                              |
| 717         | عبدالله بن عباس(۲۲٥)   | سَافَرَ مِن المَدينَةِ لا يَخَافُ إِلا الله عَزَّ وَحَلَّ فَصَلَّى رَكَعَتَينِ |
| ۳۱0         | عمار بن ياسر(٣٤٣)      | سببُ نُزُولِ رُحصَةِ التَّطَهُرِ بِالصَّعِيدِ الطُّيُّبِ                       |
| 198         | عبدالله بن عباس(۲۰۲)   | سبب نزول: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُوا﴾                 |
| 777         | عبدالله بن عباس(٢٤١)   | سبب نزول: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا ﴾                    |
| ٥٢          | ح﴾ البراء بن عازب(٥٣)  | سبب نزول: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حُنا       |
| <b>FA7</b>  | عبدالله بن مسعود(۱۱۳)  | سبب نزول: ﴿وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنَّ﴾                    |
| 777         | معاذ بن حبل(۳۸۹)       | سبب نزول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَقِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ﴾      |
| 177         | رافع بن خدیج(۱۳۲)      | سبب نزول: ﴿وَإِنِ امْرَأَةً خَافَت مِن بَعلِهَا نُشُوزًا﴾                      |
| ۲.٧         | عبدالله بن عباس(۲۱٦)   | سبب نزول: ﴿وَإِن حَكَمتَ فَاحِكُم بَينَهُم بِالقِسطِ                           |
| <b>TV</b> 0 | أبوبرزة الأسلمي(٣٩٨)   | سُبحَانَكَ اللهمُّ وَبِحَمدِكَ، أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا أَنتَ               |
|             |                        |                                                                                |

| _ 6   | . 1                           | فهرس الاحاديث                                                                       |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   | أبوسعيد الخدري(١٥٤)           | سُبحَانَكَ اللهمُّ وَبحَمدكَ، تَبَارَكَ اسمُكَ                                      |
| ٤٧١   | عائشة بنت الصديق(١١٥)         | سُبحَانَكَ الَّلهُمُّ وَبُحَمدُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى حَدُّكَ           |
| ۱۳۳   | الزبير بن العوام(١٣٤)         | مَنَبَقَ الكَتَابُ أَحَلَهُ، احَطُبِهَا إِلَى نَفسهَا                               |
| 270   | عائشة بنت الصديق(٥٠١)         | سَجَدَ وَجهي للَّذي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمَعَهُ وَبَصَرَهُ                           |
| 1 £ £ | سعد بن عبادة(١٤٤)             | سَقَىُ المَاء                                                                       |
| ١٤٤   | سعد بن عبادة(٥٤٥)             | سَقَى المَاء                                                                        |
| ۲۳.   | أبوبكر الصديق(٢٤٣)            | سَلُواْ اللهُ العَافِيَةِ، فَإِنَّهُ لَم يُعطَ عَبدٌ شَيئًا أَفضَلَ مِن العَافِيَةِ |
|       |                               | ش                                                                                   |
| ٤١٩   | أبوهريرة(٤٤٤)                 | شَيطَانٌ يَتَبُعُ شَيطَانَةَ                                                        |
|       |                               | ص                                                                                   |
| 90    | جابر بن عبدالله(٩٠)           | الصَّبرُ وَالسَّمَاحَةُ                                                             |
| ***   | عبدالله بن عباس(۲٤۱)          | صلٌ أَربَعَ رَكَعَات                                                                |
| ١٣٧   | زيد بن خالد الجهيني(١٣٧)      | صَلُوا فِي بُيُوتِكُم وُلا تَتَّحِذُوهَا قُبُورًا                                   |
| ۸۳    | جابر بن عبدالله(۷۲)           | صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَأَنتُم تَنتَظِرُونَهَا                                |
| ٣٣٧   | عمران بن حصین(۳۲۰)            | صَلَّى بِهِم فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجدَتَينِ                                           |
| 7 2 . | عبدالله بن عمر(٢٥٥)           | صَلَّى عَلَى النَّحَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَربَعًا                                       |
| ٨٤    | جابر بن عبدالله(٧٣)           | صَلَّى عَلَى قَبرِ امرَأَةٍ بَعدَ مَا دُونَت                                        |
| ۰۸    | أنس بن مالك(٤٦)               | صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ                   |
| ۲.,   | عبدالله بن عباس(۲۰۸)          | صُومُوا لِرُويَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُويَتِهِ ۚ ۚ                                   |
| ٢٢٦   | عمر بن الخطاب(٣٥٥)            | صَلاةُ الجُمُعَةِ رَكَعَتَانِ، وَالفِطرِ رَكَعَتَانِ، وَالنَّحرِ رَكَعَتَانِ        |
| 70    | أنس بن مالك(٤٣)               | صَلاةُ القَاعِدِ عَلَى النَّصفِ مِن صَلاةِ القَائِمِ                                |
| ٣٢٧   | عمر بن الخطاب(٣٥٥)            | صَلاةُ المُسَافِرِ رَكَعَتَانِ، وَصَلاةُ الأَضحَى                                   |
| 270   | عمر بن الخطاب(٣٥٣)            | صَلاةٌ في المُسجِدِ الحَرَامِ خَيرٌ مِن مِاثةٍ صَلاةٍ فَيمَا سِوَاهُ                |
| ١٠٣   | جبیر بن مطعم(۱۰۳)             | صَلاةٌ في مُسجِدِي هَذَا أَفضَلُ مِن أَلفٍ صَلَاةٍ فيمًا سِوَاهُ                    |
| ٤٨٠   | أم سلمة هند بنت أبي أمية(٥١٨) | الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَت أَيمَانُكُم                                                 |

| حادیت | فهرس الاح                             |                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢    | أنس بن مالك(٣٨)                       | الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَت أَيمَانكُم                                                                    |
|       | 1                                     |                                                                                                       |
| •     |                                       | ь                                                                                                     |
| ٣٩٣   | يعلى بن أمية(٤١٦)                     | طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَمْدُلِلَّةِ مُضطَبِعًا بِبُردٍ أَخضَرَ                                           |
| 11    | أنس بن مالك(٩٤)                       | ﴿ طُوبِي لِمَنِ آمَنَ بِي وَرَآنِي مَرَّةً ۗ                                                          |
|       |                                       | £                                                                                                     |
| ٤٧    | أنس بن مالك(٣٢)                       | العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، وَالمنحَةُ مَردُودَةٌ                                                          |
|       | أبوبكر الصديق(٢٤٦)                    | العَجُّ وَالنَّجَ                                                                                     |
| 777   | •                                     | عَجَزَ هَذَا أَن يَكُونَ كَعَجُوزِ بَنِي إِسرَائِيل                                                   |
| ٨٢٢   | أبوموسى الأشعري(٢٩٢)                  |                                                                                                       |
| 710   | عمار بن یاسر(۳٤٣)                     | عَرَّسَ بِأُوَّلاتِ الجَيشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ                                                        |
| ٣٣٢   | عمرو بن حزم(۳۵۹)                      | عَرَضَتُ النَّهُشَةَ مِن الحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا                               |
| ٤٣٨   | أبوهريرة(٧٠٤)                         | عَلِمتُ أَنَّكِ خَيرُ أَرضِ اللهِ                                                                     |
| 7.7.7 | عبدالله بن مسعود(۳۱۲)                 | عَلَى الفِطرَةِ                                                                                       |
| ١٤٠   | سالم بن عبيد(١٤١)                     | عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، إِذَا عَطَسَ                                                                |
| 177   | سمرة بن جندب(۱۷۵)                     | عَلَيكُم بِالنَّيَابِ البِّيَاضِ، فَليَلبَسهَا أَحيَاؤُكُم،                                           |
| ٨٩    | جابر بن عبدالله(۸۰)                   | عَلَيكُم بِالدُّلَحَةِ، فَإِنَّ الأَرضَ تُطوَى بِاللَّيلِ                                             |
| 444   | عبدالله بن مسعود(۳۰٤)                 | عَلَيكُم بِالشُّفَاءَينِ: العَسَلِ وَالقُرآنِ                                                         |
| ٣٠٢   | عقبة بن عامر الجهني(٣٢٧)              | عُهدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ                                                                  |
|       |                                       |                                                                                                       |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ### No. 1 47 55 15 16                                                                                 |
| 778   | عبدالله بن عمر (۲٤۸)                  | غَدُونًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن مِنَّى خَدَامُ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ |
| W11.  | علي بن أبي طالب(٣٣٨)                  | غَسَلتُ رَسُولَ الله ﷺ فَجَعَلتُ أَنظُرُ مَا يَكُونُ مِن                                              |
| 1 44  | الزبير بن العوام(٣٣)                  | غَيْرُوا الشَّيبَ، وَلا تَشَبُّهُوا بِاليَهُودِ                                                       |
|       |                                       | ف                                                                                                     |
| 00    | أنس بن مالك(٤٢)                       | فَإِنِّي قَد رَضِيتُهُ                                                                                |

| رس الأحاديث | فهر |
|-------------|-----|
|-------------|-----|

| = 0.7 |                               | فهرس الأحاديث                                                         |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7 2 7 | عبدالله بن عمر(۲۰۸)           | فَعَلتَ كَذَا وَكَذَا                                                 |
| 00    | أنس بن مالك(٤٢)               | فَنَعَم إِذَّا                                                        |
| 178   | سمرة بن جندب(۱۷۳)             | فَهِبهُ لَهُ، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا                                    |
| 717   | عبدالله بن عباس(٢٢٣)          | فَ السَّلَفِ فِي حَبُلِ الحَبَلَةِ رِبًا                              |
|       |                               | ق                                                                     |
| 171   | أبوهريرة(٥٣)                  | قَالَ الله تَعَالى: إِذَا ابتَليتُ عَبدِي الْمُؤمِنَ وَلَم يَشكُنِي   |
| ١٩٦   | عبدالله بن عباس(۲۰۳)          | قَامَ النَّبِيُّ ﴿ يُكُلِّلُونَا يُصَلِّي مِنِ اللَّيلِ               |
| 194   | عبدالله بن عباس(۲۰۰)          | قَامَ لَهَا، ثُمَّ قَعَدَ                                             |
| ٤٦٠   | عائشة بنت الصديق(٤٩٤)         | قَبُّلُ بَعضَ نُسَائِه، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَم يَتَوَضَّأ |
| ۲1.   | عبدالله بن عباس(۲۲۱)          | فَتَلُوهُ فَتَلَهُمُ اللهُ، أُولَم يَكُن شَفَاءَ العيِّ السُّوَّالُ   |
| 277   | أبوهريرة(٩٤٤)                 | قَد جَاءَكُم شَهِرُ رَمَضَانَ، شَهَرٌ مُبَارَكٌ                       |
| ٨٠    | جابر بنَ سمرة(٧٠)             | قَد كُنتُ أَسْمَعُهَا منكُم فَتُؤذيني                                 |
| 114   | حذيفة بن اليمان(١٢١)          | قَد كُنتُ أَكرَهُهَا مَنكُم، فَقُولُوا                                |
| ٨٢    | جابر بن عبدالله(۷۱)           | قَدْكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الحَكُمُ ابن عَمرِو عَن رَسُولِ الله         |
| 777   | سهل بن أبي حثمة(١٧٧)          | قَدِّمُوا قُرَيشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا                                |
| ١٣٦   | زید بن ثابت(۱۳٦)              | قَرَأُ على رسولِ الله ﷺ النَّحَمَ فَلَم يَسجُد فيها                   |
| 771   | عبدالله بن عباس(٢٣٥)          | قَرَّا: ﴿ فِي عَينَ حَمِئَةً ﴾                                        |
| ۸ ۹   | حابر بن عبدالله(٩٥)           | قَضَى باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ                                      |
| ۸۶    | البراء بن عازب(٥٧)            | قَضَى أَنَّ حَفظَ الْحَوَائِطَ بَالنَّهَارِ عَلَى أَهلِهَا            |
| १०१   | عائشة بنت الصديق(٩٣)          | قُولِي: اللهَمَّ إِنَّكَ عُفُوًّ، تُحِبُّ العَفوَ فَاعَفُ عَنِّي      |
|       |                               | ك                                                                     |
| ٤٦٤   | عائشة بنت الصديق(٥٠٠)         | كَانَ أَحْبُ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الحُلوَ البَارِدَ        |
| ۸٧    | حابر بن عبدالله(٧٦)           | كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ                        |
| ٤٨٠   | أم سلمة هند بنت أبي أمية(٥١٩) | كَانَ إِذَا اطُّلَى بَدَأً بِعُورَتِه فَطَلاهَا بِالنُّورَة           |
| ٣٧    | أنس بن مالك(١٧)               | كَانَ إِذَا دَخَلَ الحَلاَء                                           |
|       |                               | ,                                                                     |

كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى جابر بن عبدالله(٧٧) ٨٨ كَانَ إِذَا سَحَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وائل بن حجر (٤١٣) 791 كَانَ الكَتَابُ الأُوَّلُ يَنْزِلُ مِن بَابٍ وَاجِد عبدالله بن مسعود (٣٠٥) ۲٨. كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ مِن جَمْعٍ فَمَا رَفَعَت يَدَيهَا عَادِيَةً حَتَّى رَمَى الجَمرَة-مسندُ أسَامَة بن زَيدٍ(٥) ٢٨ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُوبَكُرٍ، وَعُمَرُ أنس بن مالك (٢٠) 49 كَانَ طَيْبًا حَيًّا وَمَيَّنَا ﷺ على بن أبي طالب (٣٣٨). 711 كَانَ فِي غَزَوَةٍ تَبُوكَ إِذَا ارتَحَلَ قَبلَ أَن تَزِيغَ الشَّمسُ أُخَّرَ الظُّهرَ معاذ بن جبل(٣٨٧) 77. كَانَ قُرَيظَةُ وَالنَّضيرُ وَكَانَ النَّضيرُ أَشْرَفَ من قُريظَةَ عبدالله بن عباس (۲۱٦) T . Y كَانَ لا يَتَطَيَّرُ مِن شَيءٍ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً بريدة بن الحصيب (٥٩) ٧1 كَانَ يُؤثرُ قُرَيشًا عَلَى سَاثِرِ النَّاس عثمان بن عفان(٣٢٣) 799 كَانَ يَتُوضَّأُ ثُلاثًا ثُلاثًا عبدالله بن عمر (٢٦٣) 720 كَانَ يُحنبُ، ثُمَّ يَنَامُ وَلا يَمَسُّ مَاءً 201 عائشة بنت الصديق(٤٩٢) كَانَ يَحُثُ فِي خُطبَته عَلَى الصَّدَقَة أنس بن مالك(٢٤) ٤١ كَانَ يُستَعذَبُ لَهُ الْمَاءُ من بُيُوت السُّقيَا عائشة بنت الصديق (٤٠٥) 277 كَانَ يُسَمِّي الْأَنشَى مِن الْحَيلِ فَرَسًا أبوهريرة(٤٣٨) 210 كَانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ جَديٌ يَمُرُّ بَينَ عبدالله بن عباس (۲۱۰) 7 . 7 كَانَ يُصَلِّي وَالبَابُ عَلَيه مُغلَقٌ فَجئتُ فَاستَفتَحتُ عائشة بنت الصديق (١٠٥) EVI كَانَ يُضِحِّي بكَبش أَقرَنَ فَحيل يَنظُرُ أبو سعيد الخدري(١٦٤) 107 كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ جابر بن عبدالله(٨١) ٩. كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائمٌ رملة بنت أبي سفيان(٤٧٨) 2 2 1 كَانَ يَقرَأُ: بسنم الله الرحمن الرحيم أم سلمة هند بنت أبي أمية (٥٢١) ٤٨١ كَانَ يَلتَفتُ فِي صَلَوَاته يَمينًا وَشمَالاً وَلا يَلوِي عُنُقَهُ حَلفَ ظَهرِهِ عَبدالله بن عباس(٢٣٤) 77. كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلا يَمَسُّ مَاءً عائشة بنت الصديق(٤٩٢) 209 كَانَ يَنْزِلُ عَنِ المِنبَرِ أنس بن مالك(١٣) 30 كَانَت درعُ رَسُول الله ﷺ مَرهُونَةً أنس بن مالك(٢٦) 24 كَانَت لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَت حَائطًا البراء بن عازب(٥٧) ٦A كَذَبُوا، الآنَ جَاءَ القَتَالُ، الآنَ جَاءَ القَتَالُ النواس بن سمعان (٤٠٣) 271 كُسرُ عَظم المّيت كَكُسره حَيًّا عائشة بنت الصديق (٥٠٩) ٤٧.

| = 0.         |                             | فهرس المحاديث                                                                  |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 91           | جابر ب <i>ن عبدالله(۸۳)</i> |                                                                                |
| ٧٣           | بريدة بن الحصيب(٦٣)         | الكَمَأَةُ دَوَاءُ للعَينِ، وَإِنَّ العَجوَةَ مِن فَاكَهَة الجَنَّةِ           |
| ٥٣           | أنس بن مالك(٤٠)             | كُتَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيُلِثِّلُنَّ فِي السَّفَرِ،       |
| 77           | أبيِّ بن كعب(٢)             | كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّمَا وَجَهُنَا وَاحِدٌ                       |
| 707          | عبدالله بن عمر(۲۷۲)         | كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمشي                     |
| 109          | أبوسعيد الخدري(١٦٨)         | كُنَّا نُورِّنُهُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ الله ﷺ يَعْنِي الجَدَّ                   |
| ٥٢           | أنس بن مالك(٣٩)             | كَوَى أُسعَدَ بنَ زُرَارَةً مِن الشُّوكَةِ                                     |
|              |                             |                                                                                |
|              |                             | J                                                                              |
| 99           | جابر بن عبدالله(۹۷)         | لَحمُ صَيدِ البَرِّ لَكُم حَلالٌ وَأنتُم حُرُمٌ                                |
| 117          | حذيفة بن اليمان(١١٩)        | لَعَنَ مَن جَلَسَ وَسطَ الحَلقَةِ                                              |
| ***          | عبدالله بن مسعود(۳۰۰)       | لَقَد رَأْينَا رَسُولَ الله ﷺ يُشْكِلُون يُصلِّي في النَّعَلَينِ وَالْحُفَّينِ |
| 198          | عبدالله بن عباس(۱۹۹)        | لَقَد عَلِمتُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَلَيْتِ قَد جَلَسَ                         |
| <b>* 1 V</b> | عبدالله بن عباس(۲۳۱)        | لَم نَرَ لِلمُتَحَابِّينِ مِثلَ النُّكَاحِ                                     |
| 97           | جابر بن عبدالله(۹۱)         | لَم يُحَرِّم الضَّبُّ، وَلَكِن قَذِرَهُ                                        |
| <b>Y Y</b>   | بريدة بن الحصيب(٦٢)         | لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                      |
| ۸۴۳          | أبوثعلبة الخشني(١٩٤)        | لَن يُعجزَ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ مِن نِصفِ يَومٍ                              |
| 797          | عبدالرحمن بن عوف(٣١٧)       | لن يَنفَلِتَ مِن ابنِ آدَمَ مِن إِحدَى ثَلاثٍ                                  |
| 7 / 7        | عبدالله بن مسعود(۳۰۷)       | لُو أَنَّ رَجُلَينِ دَخَلا في الإِسلامِ فَاهتَجَرا                             |
| 70.          | عبدالله بن عمر(۲۲۹)         | لَو يَعلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحدَةِ مَا أَعلَمُ                             |
| 171          | حريم بن فاتك الأسدي(١٣٠)    | لَولا أَن فِيكِ اثْنَتَينِ كُنتَ أَنتَ                                         |
| 7.1          | عبدالله بن عباس(۲۰۹)        | لَيتَ شِعرِي، أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الجَمَلِ الأدبَبِ                         |
| ٨٤           | جابر بن عبدالله(۷۲)         | لَيسَ أَحدُّ إلا صَلَى ونَامَ غَيرُكم                                          |
| 719          | عبدالله بن عباس(۲۳۳)        | كَيْسَ الخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةَ                                               |
| P V Y        | عبدالله بن مسعود(۳۰۲)       | لَيسَ الْمُؤمِنُ بِطَعَّانٍ وَلا بِلَعَّانٍ وَلا الفَاحِشِ                     |
| 777          | عبدالله بن عباس(۲٤٠)        | لَيسَ عَلَى المُعتَكِفِ صِيامٌ إِلاَّ أَن يَجِعلَهُ عَلَى نَفسِهِ              |
| 1 8 9        | أبوسعيد الخدري(١٥٢)         | لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أُوَاقِ صَدَقَةٌ                                      |
|              |                             |                                                                                |

1 1 2 9

0,7 =

| 797 | عثمان بن عفان(۳۲۰)       | لَيسَ لابنِ آدَمَ حَقٌّ في سِوَى هَذِهِ              |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------|
| ٣٣  | أسامة بن عمير(١١)        | لَيسَ لله شَرِيكٌ                                    |
| ٣٠١ | عقبة بن عامر الجهني(٣٢٥) | لَيسَ مِن عَبدُ يَلقَى الله عَزَّ وَحَلٍّ لا يُشرِكُ |
| 770 | معاوية بن أبي سفيان(٣٩١) | لَيْلَةُ القَدرِ لَيْلَةُ سَبعِ وَعِشرِينَ           |

P

مَا أَحَدٌ من النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ في حَسَدِهِ عبدالله بن عمرو بن العاص(٢٧٩) ۲٦. مَا أُدرِي أَتَبَّعٌ لَعِينٌ هُوَ أَم لا؟ وَمَا أُدرِي أَعُزَيرٌ نَبيٌّ أبوهريرة(٥٥٤) 277 مَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا من النَّاسِ رَأَى من رَسُولِ الله یعلی بن مرة (٤١٧) 490 مَا بَينَ خَلق آدَمَ إِلَى أَن تَقُومَ السَّاعَةُ هشام بن عامر (٤٠٧) 717 مَا خَصَّنَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْكُ بشَيء لَم يَخُصُّ به النَّاسَ ﴿ غلى بن أبي طالب(٣٣٧) ٣1. مَا زَالَ حِبرَائيلُ يُوصيني بالجَارِ حَتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُورِّنُّهُ أبو هريرة (٤٤٣) £ 1 A مَا قَصُرَت وَمَا نَسيتُ عبدالله بن عمر (۲۷٤) Y 0 2 مَا كَانَ الفُحشُ في شَيءٍ إِلاَّ شَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ في شَيءٍ إِلاَّ زَانَهُ أنس بن مالك(١٩) ٣9 مَا لَبُعيرِكَ يَشْكُوكَ، زَعَمَ أَنَّكَ سَانِيهِ یعلی بن مرة(۲۱۷) 490 مَا مَلاً ابنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِن بَطنِ المقدام بن معدي كرب (٣٩٥) 779 صفوان بن عسال المرادي(١٨١) مًا من خَارِج خَرَجَ من بَيته في طَلَب العلم إلا وَضَعَت 177 مَا مِن رَجُلِ لا يُؤَدِّي زَكَاةً مَاله عبدالله بن مسعود (۲۹۹) 777 مَا مِن رَجُلِ يُصَابُ بِشَيءِ مِن جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ أبوالدرداء عويمر (٣٧١) -727 مًا مِن فَرَسٍ عَرَبي إِلا يُؤذَن لَهُ عِندَ كُلِّ سَحَرِ بدَعوتَينِ أبوذر جندب بن جنادة(١١٤) 117 مَّا مِن مُسلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحسنُ الوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ ۗ عمر بن الخطاب(٣٤٧) 719 مَا مِن مُسلِمٍ يَشْهَدُ حِنَازَةً امرئ مُسلم أنس بن مالك (٣٣) ٤٧ مَا نَقُّصَ مَالَ عَبد صَدَقَةٌ أبو كبشة الأنماري (٤٢٣) 2 . 4 مَا يَضُرُّ امرأَةً نَزَلَت بَينَ بَيتَينِ مِن الأَنصَارِ عائشة بنت الصديق(٤٨٤) 204 مَاتَ رِجَالٌ مِن أُصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلُ أَن تُحَرَّمُ الخَمرُ البراء بن عازب(٥٣) 70 مَاتَ نَاسٌ من أُصحَابِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُم يَشرَبُونَ البراء بن عازب(٥٣) 70 مَالِي أَرَاكُم سُكُوتًا؟ لَلحنُّ كَانُوا أَحسَنَ منكُم رَدًّا حابر بن عبدالله(٧٥) λ٦

| = 0.       | V                                    |                                                                                    |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦         | أنس بن مالك(٥١)                      | مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَرِ                                                    |
| ٥,         | أنس بن مالك(٣٦)                      | مَثْلُ كَلِمَة طَيُّبَة كَشَحَرَة طَيَّبَة                                         |
| ٤٠٢        | أبوكبشة الأنماري(٤٢٣)                | مَثْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثْلُ أُربَعَةٍ نَفَرٍ رَجُلٌ آثَاهُ اللهُ               |
| 9 7        | جابر بن عبدالله(۸٥)                  | المَدِينَةُ يَتَرُكُهَا أَهلُهَا وَهِيَ مُرَطَبَةٌ                                 |
| ٤٤٦        | أسماء بنت عميس(٤٧٦)                  | مُرهَا فَلَتَغْتَسِلِ ثُمَّ لِتُعِلَّ                                              |
| ١٨٣        | عبدالله بن الزبير(١٩٢)               | الْمُستَشَارُ مُوْتَمَنَّ                                                          |
| ٢٢٦        | المغيرة بن شعبة(٣٩٢)                 | مَسَحَ أَعلَى الحُفُّ وَأَسفَلَهُ                                                  |
| 337        | عبدالله بن عمر(۲۶۰)                  | مَطلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وَإِذَا أُحِلتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتَبَعهُ                    |
| 108        | أبوسعيد الخدري(١٦٢)                  | مِفتَاحُ الصَّلاةِ الوُصُوءُ، وَتَحرِيمُهَا التَّكبِيرُ                            |
| 7.7        | عبدالله بن عباس(۲۱۷)                 | مَن أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا                                     |
| ٤٠٦        | أبوهريرة(٤٢٦)                        | مَن أَتَى كَاهِنًا أَو عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ                         |
| 91         | جابر بن عبدالله(A۲)                  | مَن أَحَاطَ حَاثِطًا عَلَى أُرضٍ فَهِيَ لَهُ                                       |
| <b>Y77</b> | أبوموسى الأشعري(٢٩٠)                 | مَن أُحَبُّ دُنيَاهُ أَضَرُّ بِآخِرَتِهِ                                           |
| ٩.٨        | حابر بن عبدالله(٩٦)                  | مَن أَخَافَ أَهلَ المَدينَةِ فَقَد أَخَافَ مَا بَينَ جَنبَيَّ                      |
| 307        | کعب بن مرة(۳۸۱)ِ                     | مَن أَعتَقَ امرَأُ مُسلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِن النَّار                            |
| 37         | أسامة بن عمير(١١)                    | مَن أَعتَقَ شِقصًا لَهُ مِن عَبدٍ أَو شِركًا                                       |
| 7 2 7      | عبدالله بن عمر(۲۶٦)                  | مَن أُعتَقَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ العَبدِ لَهُ                               |
| ٤٧٥        | عائشة بنت الصديق(١٤٥)                | مِن أَكْمِلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُم خُلُقًا                          |
| 1 V E      | طلحة بن عبيدالله(١٨٣)                | مِن أَيِّ ذَلِكَ تَعجُبُونَ                                                        |
| 197        | عبدالله بن عباس(۲۰٦)                 | مِن أَينَ أُصَبِتَ هَذَا الذَّهَبَ                                                 |
| ٨٨         | جابر بن عبدالله(۷۸)                  | مِن أَينَ لَكُم هَذَا                                                              |
| ٤٦         | أنس بن مالك(٣١)                      | مَن ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ                                                    |
| ٢٣٦        | عمران بن حصین(۳۲۳)                   | مَن انتَهَبَ نُهِبَةً فَلَيسَ مِنَّا                                               |
| ٤٣٣        | أبوهريرة(٤٦٤)                        | مَن بَاعَ بَيعَتَينِ فِي بَيعَةٍ، فَلَهُ أُوكَسُهُمَا أُو الرُّبَا                 |
| ٤٢.        | أبوهريرة(٤٤٧)                        | مَن بَدًا حَفًا، وَمَن اتَّبَعَ الصَّيدَ غَفَلَ                                    |
| 177(17     | فَلْيَقْبَلُهُ خالد بن عدي الجهني(٩) | مَنْ بَكَلَقُهُ مُعُرُوفٌ عَن أُخِيهِ مِن غَيرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفْسٍ أ |
| 1 - 9      | أبوذر جندب بن جنادة(١١٠)             | مَن بَنَي للهِ مُسجِدًا وَلُو مَفْحَصِ قَطَاةٍ                                     |
| 540        | أبوهريرة(٤٦٦)                        | مَن تَعَلَّمَ عِلمًا مِمَّا يُبتَغَى بِهِ وَجَهُ اللهِ                             |

|             |                                            | O, \ =                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳١.         | علي بن أبي طالب(٣٣٧)                       | مَن تُولَّىٰ مَولًى بِغَيرِ إِذْنِهِم فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ                        |
| ٤٣١         | أبوهريرة(٦١٤)                              | مَن حَلَسَ في مَحلِسٍ فَكُثْرَ فِيهِ لَغَطُهُ                                        |
| 717         | علي بن أبي طالب(٣٣٩)                       | مَن حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِّيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ              |
| 7 £ A       | عبدالله بن عمر(۲٦٨)                        | مَن حَلَفَ بِغَيْرِ اللهُ فَقَد أَشرَكَ                                              |
| ٤٣.         | أبوهريرة(٢٦٠)                              | مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: إِن شَاءَ الله فَقَد استَثنَى                      |
| ٤٠٨         | أبوهريرة(٤٣٠)                              | مَن ذَرَعَهُ قَيءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ                            |
| 808         | کعب بن مرة(٣٨١)                            | مَن رَمَى بِسَهمٍ في سَبِيلِ الله عَزُّ وَحَل                                        |
| <b>T</b> AA | هشام بن عامر(۱۰)                           | مَن رَمَى مُؤمِنًا بِكُفرٍ فَهُوَ كَقَتلِهِ                                          |
| .40 8       | کعب بن مرة(۳۸۲)                            | مَن شَابَ شَيبَةً في الإِسلامِ في سَبِيلِ الله                                       |
| ١٨٣         | عبدالله بن الزبير(٩١)                      | مَنِ شَهَرَ سَيفَةُ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ                                  |
| 79          | نَم فِي الثَّنَاءِ    أَسَامَة بن زَيدٍ(٧) | مَن صُنِعَ إِلَيهِ مَعرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيرًا فَقَد أَبَلَغَ |
| 137         | عبدالله بن عمر(٢٥٦)                        | مَن طَلَبَ العِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ أَو أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ                     |
| 218         | أبوهريرة(٤٣٦)                              | مِن غُسلِهِ العُسلُ، وَمِن حَملِهِ الوُضُوءُ                                         |
| 1,79        | زيد بن خالد الجهني(١٤٠)                    | مَن فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثلُ أَحرِهِ                                       |
| ٤٠١         | أبوعياش(٤٢٢)                               | مَن قَالَ حِينَ أُصبَحَ: لا إِلَّهَ إِلا اللهِ ا                                     |
| ٧.          | بريدة بن الحصيب(٥٨)                        | مَن قَالَ حِينَ يُصبِعُ، أَو حِينَ يُمسِي                                            |
| ٤٢٣         | أبوهريرة(٥٠٤)                              | مَن قَالَ لِصَبِيٍّ: تَعَالَ هَاكَ                                                   |
| ١٧.         | أبوأمامة صدي بن عجلان(١٧٩)                 | مَن قَالَ: الحَمدُ للهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالحَمدُ للهِ مِلءَ                      |
| 119         | حذيفة بن اليمان(١٢٢)                       | مَن قال: لا إِلَهُ إِلا الله                                                         |
| 317         | عبدالله بن عباس(۲۲۷)                       | مَن قَتَلَ فِي عِمُّيَّةٍ أَو عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ                                   |
| ۸Ā          | جابر ب <sub>ن</sub> عبدالله(٧٩)            | مَن كَانَ لَهُ شَرِيكٌ في حَائِطٍ                                                    |
| ٤٠٧         | أبوهريرة(٢٧٤)                              | مَن كَانَت لَهُ امرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحدَاهُمَا                               |
| ١٤٦         | سعد بن أبي وقاص(١٤٦)                       | مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ                                                  |
| 778         | أبوموسى الأشعري(٢٨٤)                       | مَن لَعِبَ بِالنَّردِ فَقَد عَصَى الله وَرَسُولَهُ                                   |
| 473         | أبوهريرة(٥٨)                               | مَن لَم يَدعُ الله غَضِبَ الله عَلَيهِ                                               |
| 717         | عبدالله بن عمر(٢٦٥)                        | مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ                                           |
| ۲٠۸         | ) به عبدالله بن عباس(۲۱۸)                  | مَن وَجَدْتُمُوهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَومٍ لُوطٍ، فَاقتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفعُولَ      |
| ١١.         | أبوذر جندب بن جنادة(١١١)                   | مَن لاءِمَكُم مِن حَدَمِكُم فَأَطعِمُوهُم مِمَّا تَأْكُلُونَ                         |
|             |                                            |                                                                                      |

| - 0 . 9 |                            | فهرس الأحاديث                                                                   |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٣     | أبوهريرة(٥١)               | مَن يُرِد الله بِهِ خَيرًا يُفَقِّهُ في الدِّينِ                                |
| ٧٤      | بريدة بن الحصيب(٦٤)        | الْمُؤمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْحَبِينِ                                          |
|         | •                          |                                                                                 |
|         |                            | ن                                                                               |
| 3 1.7   | عبدالله بن مسعود(۳۰۹)      | النَّارُ (جوابًا على: من للصبية؟)                                               |
| 10.     | أبوسعيد الخدري(١٥٣)        | النَّاسُ حَيِّزٌ، وَأَنَا وَأُصِحَابِي حَيِّز                                   |
| 9 7     | جابر بن عبدالله(۸٤)        | نَحَرَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَكُولُهُ يَومَ الحُدَيبِيَةِ سَبِعِينَ بَدَنَةً |
| 780     | أبوالدرداء عويمر(٣٧٤)      | نَعَم وَإِن رَغِمَ أَنفُ أَبِي الدَّرِدَاءِ                                     |
| ۸.      | جابر بن سمرة( <b>٦</b> ٩)  | نَعَم، إِلَّا أَن يَرَى فيهِ شَيئًا، فَيَغسِلُهُ                                |
| 97      | حابر بن عبدالله(۹۲)        | نَعَم، وَلَكِ أَحرٌ                                                             |
| ٣٨٧     | هشام بن عامر(٤٠٩)          | نَهَانَا أَن نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالوَرِقِ نَسِيثَةً                             |
| 107     | أبوسعيد الخدري(١٥٦)        | نَهَى أَن يُبنَى عَلَى القَبرِ                                                  |
| 177     | الحكم بن عمرو الغفاري(١٢٥) | نَهَى أَن يَتَوَضَّأُ بِفُضِلِهَا                                               |
| 108     | أبوسعيد الخدري(١٦١)        | نَهَى عَن استِئحَارِ الأَحِيرِ حَتَّى يُبيَّنَ أَحِرُهُ                         |
| ***     | عبدالله بن مغفل(٣١٣)       | نَهَى عَن التَّرَجُّلِ إِلا غِبًّا                                              |
| 790     | عبدالرحمن بن يعمر(٣١٨)     | نَهَى عَن الدُّبَّاءِ وَالحَنتَمِ                                               |
| ٣٤.     | عمران بن حصین(۳۲٦)         | نَهَى عَنِ الكَيِّ، فَاكتَوَيتُ                                                 |
| 7 £ 9   | عبدالله بن عمر(۲٦٩)        | نَهَىٰ عَن الوَحدَةِ، أَن يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحدَه، أَو يُسَافِرَ وَحدَهُ       |
| Y 0 Y   | عبدالله بن عمر(۲۷۷)        | نَهَى عَن بَيعِ الكَالِي بِالكَالِي                                             |
| 7 2 7   | عبدالله بن عمر(۲٦٤)        | نَهَى عَن بَيعِ الوَلاءِ وَعَن هِبَتِهِ                                         |
| 191     | عبدالله بن عباس(۱۹۷)       | نَهَى عَن طَعَامِ الْمُتَبَارِيَينِ أَن يُؤكَلَ                                 |
| 717     | عبدالله بن عباس(۲۳۲)       | نَهَى عَن قَتلِ أُربَعٍ مِن الدَّوَابِّ                                         |
| ۸۳      | جابر بن عبدالله(۷۱)        | نَهَى يَومَ خَيبَرَ عَن أَن نَأْكُلَ لُحُومَ الحُمُرِ                           |
|         |                            |                                                                                 |
|         |                            | <b>-</b>                                                                        |
| ۲۸٦     | عبدالله بن مسعود(۱۱۳)      | هَبِطُوا عَلَى النَّيِّ ﷺ وَهُوَ يَقرأُ القُرآنَ بِبَطنِ نَحلَةَ                |
| ٥٥      | أنس بن مالك(٤٢)            | هَٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، قَتَلَ سَبِعَةٌ ثُمَّ فَتَلُوهُ                   |
|         |                            | , ,                                                                             |

| فهرس الأحاديث |                                                       |                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>707</b>    | کعب بن عجرة(۳۷۹)                                      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
| ۲۸            | أسَّامَة بن زَيد(٤)                                   | هَذه القبَلَةُ، هَذه القبلَةُ                                                   |
| 117           | حذيفة بن اليمان(١١٧)                                  | هُوَ النَّهَارُ إِلا أَنَّ الشَّمسَ لَم تَطلُع                                  |
| ٤٤٧           | بريرة(٤٧٧)                                            | هُوَ عَلَى بَرِيرَةَ صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَديَّة                                  |
| £7V           | بریرور (۰۰۰)<br>عائشة بنت الصدیق(۰۰۰)                 | هُوَ كَلامُ الرَّحُل: كَلاً وَالله، وَبَلَى وَالله                              |
| 9 &           | حابر بن عبدالله(۸۸)                                   | هُوَ مِن عَمَلِ الشَّيطَان                                                      |
| ٣٠٥           | العبر بن عبد المرازيز (۳۳۰)<br>أبومسعود الأنصاري(۳۳۰) | َ وَ مِنْ سَمْنِ مُسَيِّكُ وِ<br>هَوِّن عَلَيكَ فَإِنِّي لَستُ بِمَلِكِ         |
| ٣٦٢           | معاذ بن حبل(۳۸۹)                                      | هِيَ لِلنَّاسِ عَامَةً                                                          |
| 777           | عبدالله بن عمر(۲۰۱)                                   | هِيَ هَرَبٌ وَحَربٌ، ثُمَّ فِتنَةُ السَّرَّاءِ                                  |
| 114           | عبدالله بن عمر (۲۰۱)                                  | لمِي تعرب وحرب تم فِينه السراءِ                                                 |
|               |                                                       |                                                                                 |
|               |                                                       | 9                                                                               |
| ٤٣٢           | أبوهريرة(٢٦٤)                                         | وَآدَمُ بَينَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ                                               |
| ٤٦٦           | عائشة بنت الصديق(٥٠٣)                                 | وَأَنَا وَأَنَا                                                                 |
| 770           | عبدالله بن عباس(۲۳۹)                                  | وَاللَّهَ لَيَبَعَثَنَّهُ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ لَهُ عَينَانِ يَنظُرُ بِهِمَا |
| ١٨١           | عبدالله بن حوالة(٩٠)                                  | والله لَيَفتَحَنَّهَا الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيكُم وَلَيَستَحلِفَنَّكُم فِيهَا   |
| 170           | أبوأيوب الأنصاري(١٢٨)                                 | الوِترُ حَقٌّ عَلَى كُلٌّ مُسلِمٍ، فَمَن أَحَبُّ أَن يُوتِرَ بِحَمسٍ            |
| 71            | أنس بن مالك(٤٨)                                       | وَدُدتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِيَ                                              |
| 180           | زياد بن لبيد(١٣٥)                                     | وَذَاكَ عِندَ أُوَانِ ذَهَابِ العِلمِ                                           |
| ۳۸٤           | هشام بن عامر(٤٠٤)                                     | الوَرقُ بَالذُّهَبُ ربًّا، إِلاًّ يَدُا بَيد                                    |
| 107           | أبوسعيد الخدري(١٦٦)                                   | الوَسقُ سَتُونَ صَاعًا ۚ                                                        |
| ٤٠٨           | أبو هريرة (٤٢٩)                                       | وَفدُ الله تُلاَنَةٌ: الغَازِي، وَالحَاجُّ، وَالمُعتَمرُ                        |
| ٤٠٩           | أبوهريرة(٤٣١)                                         | وَفِطرُكُم يَومَ تُفطرُونَ، وَأَضحَاكُم يَومَ تُضَحُّونَ                        |
| 797 (T        |                                                       | وَقَّتَ لِي رَسُولُ الله ﷺ أَن أَقرَأ بِسَبِّح اسم رَبُّكَ الأُعلَى             |
| ٣٢٢           | عمر بن الخطاب(٣٤٩)                                    | وَقَد رَجَمَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَرَجَمنَا بَعْدَهُ                                |
| ٥٧            | ا . أنس بن مالك(٥٤)                                   | وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَٱبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ رِضُوانُ الله عَلَيْهِمَا          |
| ٣٣٤           |                                                       | وَلا يَحِلُّ لِي مِن غَنَائِمِكُم مِثلُ هَٰذَا، إِلا الْخُمُسُ، وَالْحُمُسُ     |
| T & 0 .       | أبوالدرداء عويمر(٣٧٤)                                 | وَلِمَن حَافَ مَقَامُ رَبُّهُ حَتَّنَانَ                                        |
|               |                                                       |                                                                                 |

| _ (   | 211                           | فهرس الاحاديث                                                               |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 717   | عبدالله بن عباس(۲۳۰)          | وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلكَ يَرحَمُكِ الله                                   |
| 17    | أنس بن مالك(٥٠)               | وَمَثَلُ كَلَمَة خَبِيثَة كَشَحَرَة خَبِيثَة احتُشَّت                       |
| 777   | عبدالله بن مسعود(۲۹۹)         | وَمَن اقْتَطَعُ مَالَ أُخِيهِ الْمُسلِّمِ بِيَميِّنِ                        |
| 773   | عائشة بنت الصديق(٤٩٧)         | وَيَأْتِيكَ بِالأَحْبَارِ مَن َلَم تُزُوُّدِ                                |
| 7 5   | الأقرع بن حابس(٥٢)            | وَيلَكَ ذَلِكَ اللهُ                                                        |
|       |                               |                                                                             |
|       |                               | <b>*</b>                                                                    |
| 127   | سعد بن أبي وقاص(١٤٦)          | لْأُعطِينَّ الرَّايَةَ اليَومَ رَجُلاً                                      |
| ۱۳۷   | زيد بن حالد الجهني(١٣٨)       | لأن يَقُومَ أَربَعِينَ خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ             |
| ۲۲٦   | عمر بن الخطاب(٣٥٤)            | لأَن يَمتَلِئَ جُوُفُ أَحَدِكُمْ قَيحًا خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَمتَلِئَ شِعرًا |
| ٣٦    | أنس بن مالك(١٤)               | لا إسعَادَ في الإسلام                                                       |
| ٤١٦   | أبوهريرة(٤٣٨)                 | لا أَلفَيَنَّ أَحَدَكُم يَجَيءُ يَومَ القَيَامَة عَلَى عُنْقِه فَرَسّ       |
| 773   | عائشة بنت الصديق(٤٩٦)         | لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأرضِ   |
| 177   | عبدالله بن عمرو بن العاص(۲۸۱) | لا إِلَّهُ إِلَّا اللهِ وَحدَهُ صَدَقَ وَعدَهُ، وَنَصَرَ عَبدَهُ            |
| ١٢٣   | حکیم بن حزام(۱۲٦)             | لا تَبِع مَا لَيسَ عِندَكَ                                                  |
| 1 7 9 | عبدالله بن جعفر(۱۸۸)          | لا تَبكُوا عَلَى أُخِي بَعدَ اليَومِ.                                       |
| ۱۳۸   | زيد بن حالد الجهني(١٣٩)       | ِ لا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُم قُبُورًا صَلُوا فِيهَا                          |
| 101   | أبوسعيد الخدري(١٦٥)           | لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمسَة                              |
| ٨ ٤ ٢ | عبدالله بن عمر(۲٦٨)ِ          | لا تَحلِف بِأَبِيكَ، فَإِنَّهُ مَن حَلَفَ بِغَيرِ الله                      |
| 707   | عبدالله بن عمر(۲۷۱)           | لا تَرجِعُوا بَعدِي كُفَّارًا، يَضرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعضٍ               |
| 709   | عبدالله بن عمر(۲۷۸)           | لا تَرفَعُوا أَبصَارَكُم إِلَى السَّمَاءِ أَن تَلتَمِعَ                     |
| 670   | عائشة بنت الصديق(٢٠٥)         | لا تُسَبِّحِي عَنهُ                                                         |
| 770   | عمر بن الخطاب(٣٥٢)            | لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةٍ مَسَاحِدُ: مَسجِدُ الحَرَامِ    |
| 307   | عبدالله بن عمر(۲۷٥)           | لا تُشرِك بِالله عَزَّ وَجَلَّ شَيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ                  |
| 117   | حذيفة بن اليمان(١١٨)          | لا تَضُرُّكَ الفِتنَةُ                                                      |
| 224   | عم جارية بن قدامة(٤٧٤)        | لا تَعْضَب                                                                  |
| ٣١    | أسامة بن عمير(٨)              | لا تَقُل تَعِسَ الشَّيْطَانُ                                                |

| ٣١    | أسامة بن عمير (٩)             | لا تَقُل تَعْسَ الشَّيطَانُ                                                            |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١    | بريدة بن الحصيب(٦٠)           | لا تَقُولُوا لِلمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِن يَكُ سَيِّدًا                         |
| 217   | أبوهريرة(٤٣٩)                 | لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبنِي النَّاسُ بُيُوتًا يُوشُّونَهَا وَشَيَ الْمَرَاحِيل |
| ١٤٧   | سعد بن أبي وقاص(١٤٩)          | لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْرُجَ قَومٌ يَأْكُلُونَ بِأَلسِنَتِهِم                 |
| 90    | حابر بن عبدالله(۸۹)ِ          | لا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادٌ الطَّرِيق                                                  |
| ۳۳٦   | عمران بن حصين(٣٦٤)            | لا حَلَبَ وَلا حَنَّبَ                                                                 |
| 179   | ذي الجوشن(١٣١)                | لا حَاجَةً لِي فِيهِ، وَلَكِنَ إِن شِئْتَ أَن أَقِيضَكَ                                |
| ٣٧    | أنس بن مالك(١٦)               | لا عَقرَ في الإِسلامِ                                                                  |
| ٤٦٣   | عائشة بنت الصديق(٩٩٤)         | لا نَذرَ في مُعصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يُمِينٍ                               |
| 10.   | أبوسعيد الخدري(١٥٣)           | لا هِجرَةَ بَعدَ الفَتحِ وَلَكِن جِهَادٌ                                               |
| ٤٣٣   | أبوهريرة(٤٦٣)                 | لا وُضُوءَ إلا مِن صَوتِ أو رِيحٍ                                                      |
| 203   | عائشة بنت الصديق(٤٨٢)         | لا يَا بِنتَ أَبِي بَكْرٍ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ                                |
| ٤٧٩   | أم سلمة هند بنت أبي أمية(٥١٦) | لا يُحَرِّمُ مِن الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمعَاءَ في النَّدي                    |
| 101   | أبوسعيد الخدري(٥٥)            | لا يَحقِر أَحَدُكُم نَفسَهُ                                                            |
| 191   | عثمان بن عفان(۳۲۲)            | لا يَحِلُّ دَمُ امرِيُ مُسلِمٍ إِلا بِثَلاثِ                                           |
| 770   | عبدالله بن عباس(۲۳۸)          | لا يَزَالُ أَمرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُواتِيًّا أَو مُقَارِبًا مَالَم يَتَكَلَّمُوا      |
| 777   | أبوموسى الأشعري(٢٩١)          | لا يَسمَعُ بي مِن أُمَّتِي أَو يَهُودِيٌّ أَو نَصرَانِيٌّ، ثُمَّ لا يُؤمِنُ            |
| £ + Y | أبوكبشة الأنماري(٤٢٣)         | لا يَفِتَحُ عَبِدٌ بَابَ مَسَأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ فَقر              |
| 277   | عائشة بنت الصديق(١٢٥)         | لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَاثِضِ إِلاَّ بِحِمَارِ                                      |
| 97    | جابر بن عبدالله(٩٣)           | لا يُقطَعُ الخَائِنُ، وَلا المُنتَهِبُ، وَلا المُحتَلِسُ                               |
| 101   | أبوسعيد الخدري(١٥٧)           | لا يَنصَرِفُ حَتَّى يَسمَعُ صَوتًا أَو يَحِدَ رِيحًا                                   |
|       |                               |                                                                                        |
|       |                               |                                                                                        |

ي

يَا أَبَا الحَسَنِ أَفَلا أُعَلَّمُكَ كَلِمَات يَنفَعُكَ الله بِهِنَّ يَا أَبَا الدَّرِدَاء لا تَحتَصَّ لَيلَةَ الجُمُعَّة يَا أَبَا بَكرٍ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَو لَم يَشَأَ أَن يُعصَى يَا أَبَا بَكرٍ مَررتُ بِكَ وَأَنتَ

عبدالله بن عباس(۲۰۷) ۱۹۸ أبوالدرداء عويمر(۳٦۸) ۳٤۲ جابر بن عبدالله(۸۷) ۹۳ أبوقتادة الحارث بن ربعي(۱۱٦) ۱۱٤

| (     | 3     ================================= |                                                                              |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٧   | أبوذر جندب بن جنادة(١٠٨)                | يَا أَبَا ذَرٌّ كَيفَ تَصنَعُ إِن أُخرِجتَ                                   |
| ١٠٧   | أبوذر حندب بن جنادة(١٠٨)                | يَا أَبَا ذَرٌّ لَو أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُم أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتَهُم       |
| ٥١    | أنس بن مالك(٣٧)                         | يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصَّيَامَ أَطعمنِي شَيْتًا                        |
| ۱۳۱   | أبوبكر الصديق(٢٤٤)                      | يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ۚ إِنَّ النَّاسَ لَم يُعطُّوا في الدُّنيَا خَيرًا     |
| 077   | أبوموسى الأشعري(٢٨٨)                    | يَا بُنَيَّ لَو رَأَيْتَنَا وَنَحنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ                      |
| ۱۷۷   | عبدالله بن أبي أوف(١٨٦)                 | يًا خَالِد لِمَ تُؤذِي رَجُلاً مِن أَهلِ بَدرٍ                               |
| ११०   | أسماء بنت أبي بكر(٤٧٥)                  | يَا مَعشَرَ النِّسَاءِ مَن كَانَ مِنكُنَّ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ |
| 404   | معاذ بن حبل(۳۸٦)                        | اليَسيرُ مِن الرَّيَاءِ شِركٌ                                                |
| 377   | أبوموسى الأشعري(٢٨٥)                    | يُعرَضُ النَّاسُ يَومَ الْقَيَامَةِ ثَلاثَ عَرَضَات                          |
| 707   | عبدالله بن عمر(۲۷۳)                     | يَغفرُ اللَّهُ لِلمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوتِهِ                                    |
| ۲٦.   | عبدالله بن عمرو بن العاص(۲۸۰)           | يَكُونُ فِي أُمَّتِي حَسفٌ                                                   |
| ١٠٤   | جبیر بن مطعم(۱۰۵)                       | يَنْزِلُ الله عَزُّ وَجَلُّ فِي كُلِّ لَيلَة إِلَى السَّمَاءِ                |
| 1 • 1 | جابر بن عبدالله(١٠١)                    | يَنْزُلُ عيسَى ابنُ مَريمَ فيقولُ أُمِيرُهُم المَهدِيُّ: تَعَالَ صلِّ بِنَا  |
| 7 £ 1 | عبدالله بن عمر(۲۵۷)                     | يَنشَأُ نَشَءٌ يَقرَءُونَ القُرآنَ لا يُحَاوِزُ تُرَاقِيَهُم                 |
| ٣٠٣   | أبومسعود الأنصاري(٣٢٨)                  | يُوتِرُ أُوَّلَ اللَّيلِ، وَأُوسَطَهُ، وَآخِرَهُ                             |
| ۳۰۸   | علي بن أبي طالب(٣٣٤)                    | يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدرِ مَا أَدَّى                                       |
|       | •                                       |                                                                              |



| إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ٤٢٢، ٤٣ |
|--------------------------------------|
| إسحاق بن يوسف الأزرق ١٩٥، ١٧٨        |
| أسد بن موسى                          |
| اسماعيل بن أسد                       |
| إسماعيل بن زكريا                     |
| إسماعيل بن علية                      |
| أسود بن عامر                         |
| الأسود بن يزيد بن قيس                |
| أشعث بن أبي خالد                     |
| أشعث بن عبدالملك الحمراني            |
| الأعمشسامان بن مهران                 |
| الأقرع بن حابسا                      |
| أنس بن عياض                          |
| أوس بن عبدالله                       |
| أيمن بن نابل                         |
| <b>ب</b>                             |
| برد بن سنان                          |
| بركة بن محمد الحلبي                  |
| بسر بن سعید                          |
| بشر بن معاذ                          |
| بشير بن سلمان                        |

| ابان بن ابي طياس                        |
|-----------------------------------------|
| إبراهيم بن أبي حبيبة                    |
| إبراهيم بن أبي يجيى                     |
| إبراهيم بن الحسنالحسن                   |
| إبراهيم بن سعد                          |
| إبراهيم بن سليمان                       |
| إبراهيم بن يزيد التيمي                  |
| إبراهيم بن يزيد النخعي ٥٤٠٠، ٣٠٣، ٣٤٠،  |
| 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| الأجلح = يحيى بن عبدالله                |
| أحمد بن إسحاق الحضرمي                   |
| أحمد بن جميل المروزي                    |
| احمد بن سعيد الدارمي                    |
| احمد بن سليمان                          |
| أحمد بن سيّار (ح)                       |
| احمد بن عبدالجبار العطاردي              |
| أحمد بن فضالة                           |
| لأحوص بن جواب                           |
| رقم بن شرحبیل                           |
|                                         |

| الحسن بن عبدالله العربي١٩٧              | کر بن خلفک                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| الحسن بن أبي يحيى                       | كير بن عبدالله                        |
| الحسن البصري . ٩٦، ٢٦، ٢٦، ٢٦، ٩٠، ٩،   | كير بن عطاءكير بن عطاء                |
| 331, 301, 7.7, 177, 057, 08,            | ث                                     |
| 717, 773, 777, 777, 777, 777            | <u></u><br>ابت البنانا                |
| ۳٤٣،                                    | ور بن يزيد ٣٦٦                        |
| حسن                                     | _                                     |
| الحسين بن علوان                         | <b>E</b>                              |
| الحسين بن علي الجعفي١٠٢                 | جرير بن حازم                          |
| حسين بن محمد المروزي١٩٢                 | جرير بن عبدالحميد                     |
| الحسين بن مهدي                          | جسر بن فرقد<br>*                      |
| حسين المعلم ٧٠، ٣٣١                     | جعفر بن إياس بن أبي وحشيّة٨٦، ٩٢، ٩٣، |
| حصين بن عبدالرحمن                       | . 37, 5.7, 017                        |
| حفص بن عمر                              | جعفر بن برقان                         |
| حفص بن غياثِ                            | جعفر بن سلیمان                        |
| الحكم بن عتيبة                          | τ                                     |
| الحكم بن نافع البهراني                  | حارث الخازن                           |
| حماد بن أسامة                           | حارثة بن محمد                         |
| حماد بن زید                             | حبان بن هلال                          |
| حماد بن سلمة .۳۷، ۲۲، ۲۶، ۱۰۰، ۲۰۱، ٤٠١ | حبيب بن أبي ثابت ٤٦١، ٤٦١، ٤٨١        |
| 1913, 103, 103, 773                     | حبيب بن أبي مرزوق٥٨                   |
| حماد بن يحيى الأبح٧                     | الحجاج بن دينار                       |
| حمید بن زیاد                            | حجر أبوالعنبس ٣٩١                     |
| حميد بن عبدالرحمن الحميري٢              | حجر بن عنبس                           |
| حميد بن هلال۸۳                          | حرام بن محیصة                         |
| ż                                       | حريث بن السائب                        |
| حالد بن دریك                            | حسان بن إبراهيم                       |
| حالد بن القاسم المدائني                 | حسان بن بلال                          |
| حالد بن الهيثم                          | حسان بن عطيةعطية                      |
| حالد بن مهران الحذاء٠٠٠٠                | الحسن بن أبي جعفر الجفري١٢٠           |
| خزيمة                                   | الحسن بن الحكما                       |
|                                         | الحسن بن سفيانا                       |

| سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري ١٩     | حصيف بن عبدالرحمن الجزري ٢٣٩         |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| سعید بن جبیر                          | خلاّد بن أسلم                        |
| سعید بن خالد                          | خلاد بن یحیی                         |
| سعيد بن أبي خالد                      | خلاس                                 |
| سعيد بن أبي سعيد الساحلي ٢٥، ٤٦، ٤٧   | ۵                                    |
| سعيد بن أبي سعيد المقبري ٤٥، ٢٦، ٤٧   | داود بن إبراهيم الواسطي              |
| سعيد بن عبدالرحمن الجمحي              | داود بن الحصين                       |
| سعيد بن أبي عروبة٣٢، ٣٤، ٣٥           | داود بن رشید                         |
| سعید بن فیروز ۱۵۰، ۲۰۲، ۱۵۷، ۴۰۹،     | داود بن أبي عاصم                     |
| ٣١٠                                   | داود بن عبدالرحمن                    |
| سعيد بن المسيب                        | ٤                                    |
| سعید بن أبي هلال۱٤٨، ١٤٨              | ذكوان السمان                         |
| سعید بن أبي هند . ۲۶۵، ۲۲۵، ۲۰۵، ۴۰۸، |                                      |
| ٤١٦ ،٤١٣                              | 3                                    |
| سفيان بن سعيد الثوري ١٠٩، ١٧٣، ٢٠٤،   | روح بن عبادة                         |
| 772                                   | روح بن عبادة                         |
| سفیان بن عیینة ۱۰۳، ۱۱۹، ۱۳۸، ۲۱۶،    | زائدة بن قدامة                       |
| PA/, YYY, 3A3, 017                    | زاذان النخعيزاذان النخعي             |
| سفیان بن و کیع                        | زرارة بن أوفي                        |
| اسلمة بن دينار                        | الزهري                               |
| سلمة بن كهيل                          | زهير بن محمد التميمي٢٨، ٤٥٨          |
| سليم بن عامر                          | زهير بن معاوية بن حديج ٧٣، ٢٧٨       |
| سليمان بن أحمد الواسطي                | زیاد بن حبیر                         |
| سليمان بن بريدة                       | زید بن أسلم ۸۹، ۹۹، ۱۱۲۷ ۲۲۲         |
| سليمان بن داود الطيالسي               | زید بن الحباب                        |
| سليمان بن سليم                        | زید بن ظبیانزید بن ظبیان             |
| سليمان بن طرحان التيمي                | <b>w</b>                             |
| سليمان بن عبدالجبار                   | سالم بن أبي الجعدِ٧٩، ١٣٥، ١٧٠، ٢٩٩، |
| سليمان بن عبدالرحمن                   | PV7, 707, 307, 007, PV7, 7.3         |
| سليمان بن عبيدالله الرقي              | سريج٥ ٤ ٤                            |
| سليمان بن قيس اليشكري ٨٩، ٨٦، ٩٣، ٩٣  | سعد بن عبيدة                         |

| ضرار بن صرد                            | ۹۱،                                |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| ضریب بن نفیر                           | سلیمان بن کثیر                     |
| ضمرة بن ربيعة٢٤٦                       | سليمان بن مهران الأعمش ٤٣،١٧٨،١١٠، |
| <b>d</b>                               | ۱۷۳ ،۱۱۰ ،۵۸                       |
| طريف بن شهاب أبوسفيان العدوي١٥٥        | سلیمان بن موسی                     |
| طریف بن بحالد                          | سليمان بن يسار                     |
| طلحة بن يحيى                           | هاك بن حرب ۲۱۲ ۲۲۷، ۲۹۷، ۲۰۷       |
| e E                                    | سَهَلِ بن أبي سهل                  |
| عاصم بن أبي النجود                     | سهل بن بحر                         |
| عامر بن عبدالله بن مسعود ۳۳۹، ۲۲۳، ۲۷۳ | سوادة بن عاصم أبوحاجب العتري ١٢٢   |
| عباد بن العوام                         | سوّار بن عبدالله                   |
| عباد بن منصور                          | سیار                               |
| العباس بن سالم                         | ش                                  |
| عبدالله بن إدريس                       | شبابة بن سوار                      |
| عبدالله بن بديل                        | شریح بن عبیدشریح بن عبید           |
| عبدالله بن بريدة ٣٣١، ٣٥٣، ٤٦٠         | _<br>شریك القاضی                   |
| عبدالله بن جابر                        | شعبة ۱۰۳، ۲۹۵، ۳۱۱، ۲۰۶، ۳۹۰، ٤٤٨  |
| عبدالله بن حبير                        | ٤٣٣٠                               |
| عبدالله بن داود                        | لشعبي ۲۹، ۲۲۲، ۴۸۰، ۵۰۱            |
| عبدالله بن دينار٢٥٧، ٢٤٦،              | شعيب بن أبي حمزة                   |
| عبدالله بن رجاء الغداني                | شمر بن عطیة                        |
| عبدالله بن زيد الحرمي ٢٦٦، ٣٧٦، ٣٧٦،   | ص                                  |
| 3 47, 487, 773, 547                    | صالح بن أبي الأخضر                 |
| عبدالله بن سعيد المقبري                | صالح بن أبي مريم الضبعي ٤٨٠ ، ٥٢   |
| عبدالله بن أبي سلمة                    | صالح بن حيان٧٣                     |
| عبدالله بن سوار                        | صالح بن یحیی بن المقدام ٣٦٩        |
| عبدالله بن عبدالرحمن                   | الصباح بن محمد الهمداني            |
| عبدالله بن عبدالرحمن بن أزهر ٢٩٠٠٠٠٠٠  | الصعق بن حزنا                      |
| عبدالله بن عبيد بن عمير                | صفوان بن صالح                      |
| عبدالله بن عصمة                        | ض                                  |
| عبدالله بن عطاء                        | الضحاك بن عثمانا                   |

| عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج٢١١، ٣٤ | عبدالله بن عيسى                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٧٩٤ ، ٩٧                             | عبدالله بن أبي كبشة                     |
| عبدالملك بن عمير                     | عبدالله بن محمد الأزدي١٤٠               |
| عبدالواحد بن زیاد                    | عبدالله بن محمد بن نصر الرملي٢٢٧        |
| عبدالواحد بن واصل                    | عبدالله بن أبي مليكة                    |
| عبدالوارث٥٠٨٠                        | عبدالله بن وهب۳۹۸ د ۳۹۸                 |
| عبدالوهاب بن عبدالجحيد الثقفي ٩٨،٢١٢ | عبدالله بن أبي يجيى                     |
| عبدالوهاب بن عطاء                    | عبدالأعلى بن عامر الثعلبي               |
| عبدة بن عبدالله الصفار٢٩٤            | عبدالحميد بن محمد                       |
| عبيد بن رجال = عبيد بن محمد بن موسى  | عبدالرَّحمن بن أبي عمرة الأنصاريّ١٥٨    |
| عبید بن محمد بن موسی                 | عبدالرحمن بن أبي ليلي ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٤     |
| عبيدالله بن أبي جعفر                 | عبدالرحمن بن الحسن                      |
| عبيدالله بن عبدالله بن عتبة٢٧٩ ،٣١٦  | عبدالرحمن بن سابط ۱۲۲، ۱۷۱، ۱۷۲         |
| عبيدالله بّن عمرو                    | عبدالرحمن بن سعيد                       |
| عبيدالله بن محمد بن حفص القرشي ٤٦    | عبدالرحمن بن عائذ                       |
| عبيدالله بن موسى                     | عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي١١١، ٤٣٢،     |
| عثمان بن عمير أبواليقظان٢٠٦، ٢٠٦     | 73 / 75 / 75                            |
| عثمان البتي                          | عبدالرحمن بن محمد المحاربي١٥٣           |
| عثمان البري                          | عبدالرحمن بن يزيد                       |
| عدي بن عدي                           | عبدالرزاق بن همام ۲۱۹، ۲۳۸، ۲۹،٤۲۳،     |
| عروة المزني                          | ۱۲۳، ۱۳۶، ۸۶۶                           |
| عروة بن الزبير                       | عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعید ۲۸۲، ٤٢   |
| عریب بن حمید                         | عبدالعزيز بن أبي رواد                   |
| عزرة بن عبدالرحمن٢٩                  | عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة٢٤٣     |
| عصام بن قدامة                        | عبدالعزيز بن محمد الدراوردي ٢٩٣٠٠، ٤٤٠، |
| عطاء بن أبي رباح ١٣٨، ١٣٩، ٢٨، ٨٥،   | <b>ደ</b> ٦٦                             |
| 311, 771, 787                        | عبدالغفار بن داود                       |
| عطاء بن السائب                       | عبدالكريم بن أبي المخارق أبوأمية٣١٤     |
| عطاء بن يسار                         | عبدالجحيد بن عبدالعزيز                  |
| عقبة بن أوس                          | عبدالملك بن أبي سليمان                  |
| عقبة بن عبدالله الأصم٧٢              | عبدالملك بن سعيد                        |

| = 0   1 =                             |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ė                                     | عقیل بن معقل                          |
| غسان بن الربيع                        | عكرمة بن خالد                         |
| غیلان بن جامع                         | عكرمة بن عمارعكرمة بن عمار            |
| <u>.</u>                              | عكرمة                                 |
| الفضل بن موسى                         | علقمة بن عمرو الدارمي                 |
| فليح بن سليمان                        | علميّ بن جميل الرّقي                  |
| عيم بن سيده                           | عليّ بن رباح                          |
| 9                                     | على بن سلمة                           |
| القاسم بن مالك                        | علي بن علي بن رفاعة١٥١، ٢٦٤، ١٥١      |
| القاسم بن محمد بن أبي بكر ٢٣٠، ٤٤٦،   | علي بن محمد الطنافسي ٣٥٢، ٠٠٤، ٩٧،    |
| ٤٠١                                   | ٣٤٣                                   |
| القاسم بن محمد بن عباد                | عمار بن أبي عمار                      |
| القاسم بن مخيمرة٢٥٢، ٢٦٠،١٦١          | عمر بن سعید                           |
| قتادة ١٠ ، ٢٩ ، ١٥ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٤٧ ،   | عمر بن علي المقدمي                    |
| ۲۶، ۳۶، ۲۶، ۸۶۲، ۱۳۶ ۳۳۳،             | عمر بن محمد بن زید                    |
| ٥٧١، ٢٢٦، ٧٨٢، ٢٠٣، ٢٥، ٩٨            | عمرو بن أبي عمرو                      |
| قتيبة بن سعيد                         | عمرو بن حکام                          |
| قيس بن الربيع                         | عمرو بن دینار۹۳، ۹۳، ۹۳               |
| قیس بن عبایة                          | عمرو بن رافععمرو بن رافع              |
| J                                     | عمرو بن شرحبيل                        |
| لمازة بن زبارة                        | عمرو بن عبدالله أبوإسحاق السبيعي ١٣٠، |
| الليث بن سعد ۲۸، ۹۱، ۳۹۸ ۲۱۲          | ۸۷۲، ۲۲، ۷۲، ۲۱۰، ۲۰۶                 |
| · <b>p</b>                            | عمرو بن مالك                          |
| مؤمل بن إسماعيل                       | عمرو بن يزيد التميمي٧٣                |
| مؤمل بن إهاب                          | عمران بن أبي أنس                      |
| مالك بن أنس                           | عمران بن أنس۲٦                        |
| مجاهد بن جبر ۲۰۰۰، ۱۱۱،۱۶۷، ۴۸۰، ۴۸۰، | عمير مولى آبي اللحم٢٥                 |
| ٤AY                                   | عیاض بن مسافععیاض بن مسافع            |
| محمد بن أبان الواسطي                  | عیسی بن صفوان                         |
| محمد بن إبراهيم التيمي                | عیسی بن عبدالرحمن                     |
| محمد بن إبراهيم القرشي٢٠٠             | عیسی بن یونس                          |

| محمد بن علي أبوجعفر                         | محمد بن إبراهيم بن بكير ٤٥٤                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| محمد بن علي بن ميمون ٣٥                     | محمد بن أبي بكر                                    |
| محمد بن علي بن الحسين١٥٦،١٦٤                | محمد بن أبي يعقوب                                  |
| محمد بن عمر بن هياج١٣٤                      | محمد بن أحمد بن أبي عون٧٥                          |
| محمد بن عمرو بن علقمة. ٣٧٢، ٤١٤، ٩١٩،       | محمد بن إسحاق                                      |
| ETV (ETA (ETA )                             | محمد بن الحسن النقاش                               |
| محمد بن فضيل                                | محمد بن المنكدر۸۷، ۱۱۵، ۱۲۳، ۲۳۲،                  |
| محمد الكندي                                 | £17 . £ . 9                                        |
| محمد بن مسلم بن تدرس۲٦١، ٩٧،                | محمد بن بشر                                        |
| محمد بن مسلم الزهري ۲۱، ۳٤۲، ۲۱٪            | محمد بن بکر                                        |
| 3 5 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | محمد بن خازم ۸٤، ۲۳۹، ۲۰۱، ۶۶۹                     |
| محمدا بن مصفی                               | محمد بن خالد الوهبي                                |
| محمد بن میمون                               | محمد بن دينار الطاحي                               |
| محمد بن یحیی                                | محمد بن ربيعة                                      |
| مخرمة بن بكير                               | محمد بن سابق                                       |
| مخلد بن يزيد                                | محمد بن سلمة                                       |
| المسحاج بن موسى                             | محمد بن سنان القزاز                                |
| مسعود بن مالك                               | محمد بن سوار بن راشد                               |
| مسلم بن یسار۲۹۸                             | محمد بن سیرین ۱۱۷، ۳٤۲، ۹۳، ۲۱۳، ۲۱۳،              |
| مصدح أبو يجيي                               | 773, 707                                           |
| المطلب بن عبدالله بن حنطب ٩٩، ٢٤٦، ٢٦٧      | محمد بن شعيب                                       |
| معاذ بن معاذ العنبري                        | محمد بن صيفي                                       |
| معمر بن راشد . ۲۱۷، ۸۸، ۱۱۲، ۳۵، ۳۳،        | محمد بن طلحه بن يزيد بن ركانة١٠٣٠.                 |
| ۷۳، ۳۵، ۵۲، ۶۲، ۱۲۱، ۲۳۱،                   | محمد بن عبدالله أبوأحمد الزبيري ٤٧٠. ٢٨٦           |
| ٧٠١، ٢٧١، ٠ ٢٠ ٢ ٢٣، ١ ٢١، ٨٣٢              | محمد بن عبدالله ابن كناسة١٣٣                       |
| ، ۱۳۶، ۱۵، ۱۸، ۳۹                           | محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ٨٣، ١٩٥          |
| المغيرة بن عبدالرحمن                        | محمد بن عبدالله بن عمرو١٦٣                         |
| مكي بن إبراهيم                              | محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب                       |
| ممطور الحبشي ٧٨                             | محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى٣٣٩                   |
| منهال بن عمرو ۳۵۷، ۳۹۰، ۳۹۰                 | محمد بن عبيد الطنافسي                              |
| 1 1 5                                       | (V (W( . ()) ) // // // // // // // // // // // // |

| الوفيدي معلوسي ٢٠٠ ٢٦٦، ٢٢٠٠ ٢٣٤٠    | موسى بن عبدالر سي بن أي زبيدة ا ا ا |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| १०٦                                  | موسى بن عبيدة الربذي                |
| وهب بن منبه                          | موسی بن عقبة                        |
| وهیب بن حالد                         | موسی بن مروان                       |
| ¥                                    | موسی بن مسلم                        |
| لاحق بن حميد بن سعيد١٩٣ ، ١١٨ ، ١٩٣  | موسى بن ميسرة                       |
| .e                                   | میمون بن مهران                      |
| 9                                    | <b>.*</b> ₽                         |
| ٩٧                                   | ~                                   |
| یحیی بن الجزار                       | نافع                                |
| یحیی بن حابر                         | نصر بن علقمة                        |
| یحیی بن حماد                         | نعيم ٻن آبي هند                     |
| یحیی بن زکریا۹۳، ۹۳، ۹۳              | نوخ بن حبيبب١٩٦، ٤٣١، ٤٣١           |
| یحیی بن سابق                         | <b>_a</b>                           |
| يحيى بن سعيد الأنصاري                | هارون بن موسى الفروي۲۰۶             |
| یجیی بن سعید التیمي                  | هشام بن إسماعيل                     |
| یجیی بن سعید القطان                  | هشام بن حسان ۳۶، ۹۰، ۹۰، ۲۸۸، ۴۰۹،  |
| يحيى بن عبدالله الأحلح               | 97                                  |
| یجِی بن أبي کثیر                     | هشام بن خالد الأزرق                 |
| يحيى بن المغيرة                      | هشام بن عروة                        |
| یجیی أبوزکریا                        | هشام بن عمار ۲۱۱، ۲۰۱، ۳۲۳، ۸۲      |
| يزيد بن أبي حبيب                     | هشیم بن بشیر۲۱، ۲۱۹، ۳۲۲ ۳۲۲        |
| يزيد بن رومان                        | همام بن منبه ۲۹. ۳۲، ۳۲، ۳۲         |
| يزيد بن صالح اليشكري                 | همام بن یحیی                        |
| يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد ٢٥ | هلال مولیٰ ربعی                     |
| يزيد بن هارون                        | هلال بن يساف                        |
| يعقوب بن بحير                        | هياج بن عمران                       |
| يعلى بن مملك                         | * <b>.</b>                          |
| يعمر بن بشر                          | واصل بن حيان٧٣                      |
| يوسف بن ماهك                         | الوليد بن تعلبة٠٠٠                  |
| يونس بن أبي إسحاق                    | الوليد بن عباس العداس               |
| يونس بن خياب                         |                                     |

| أبوسلام الحبشيّ =بمطور الحبشي              | يونس بن عبيد                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| أبوسلمة بن عبدالرحمن،٦٣، ١٧٤، ٢٩٤،         | يونس بن يزيد                                |
| 7.1.1                                      | الكنى                                       |
| ۲۸۱<br>أبوصالح الأشعري                     | أبوأحمد الزبيري = محمد بن عبدالله           |
| أبوصالح الفارسي الخوزي                     | أبوإسحاق السبيعي . =عمرو بن عبدالله بن عبيد |
| أبوصالح ُ =ذكوان السمان.                   | أبوالأشهب=زاذان النخعي                      |
| أبوصالحب= عبدالغفار بن داود                | أبوالبختري =سعيد بن فيروز                   |
| أبوعبدالعزيز الربلُّـآي حموسي بن عبيدة     | أبوالجوزاء الله                             |
| أبوعبدالله الجدلي                          | أبوالخليل =صالح بن أبي مريم الضبعي          |
| أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود = عامر بن     | أبوالزبير = محمد بن مسلم بن تدرس            |
| عبدالله بن مسعود                           | أبوالسفر                                    |
| أبوعبيدة = عبدالواحد بن واصل               | أبوالسليلنــــــ = ضريب بن نفير             |
| أبوعثمان الححشي                            | أبواليمان الحكم بن نافع البهراني            |
| أبوعمّار = عريب بن حميد                    | أبوبردة = عمرو بن يزيد التميمي              |
| أبوقلابة                                   | أبوبشر= جعفر بن إياس بن أبي وحشية           |
| أبولبيد أبولبيد بن زبارة                   | أبوبكر بن عياش                              |
| أبومجلز=لاحق بن حميد بن سعيد               | أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم٣٣٢            |
| أبوالمليح بن أسامة٢٦، ٣١.                  | أبوبكر بن مروان                             |
| أبومعاوية=محمد بن خازم                     | أبوتميمة                                    |
| أبونعامة=قيس بن عباية                      | أبو حاجب = سوادة بن عاصم                    |
| أبونعيم الطحان                             | أبوحازم الأشجعي                             |
| ابن عائشة .=عبيدالله بن محمد بن حفص القرشي | أبوحازم                                     |
| ابن كناسة=محمد بن عبدالله                  | أبوحرب بن أبي الأسود الديلي                 |
| النساء                                     | أبوحمزة=عبدالله بن حابر                     |
| فاطمة بنت المنذر                           | أبوحيان = يجيى بن سعيد التيمي               |
| أم كلثوم٧٥٤                                | أبوداود الحفري                              |
| أم محمد بن حرب                             | أبورزين = مسعود بن مالك                     |
| أم یحیی بنت یعلی بن مرة                    | أبوزرعة بن عمرو بن جرير                     |



| ۰., | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مقدمه الطبعه الثانية                  |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                         | تقديم أحمد بن أبي العينين             |
|     |                                         | المقدمة                               |
| ١٦  | •••••                                   | معنى العلة                            |
| ١٧  |                                         | الترجيح                               |
| ۱۹  | •••••                                   | أمثلة للعلة غير القادحة               |
| ۲.  | •••••                                   | فائدة في معنى نفي الحفاظِ المتابعاتِ. |
| ۲۳  | •••••                                   | تنبيهٌ مهم                            |
| ۲0  |                                         | الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة.    |
| ۲0  |                                         | مسند آبي اللحم                        |
| ۲٦  |                                         | مسند أبيِّ بن كعب                     |
| ۲۸  |                                         | مسندُ أَسَامَة بن زَيدٍ               |
| ٣١  | •••••                                   | مسند أسامة بن عمير                    |
| ٣0  | •••••                                   | مسند أنس بن مالك                      |
| ٦٣  | ·····                                   | مسند الأقرع بن حابس                   |
| ٦0  | •••••                                   | مسند البراء بن عازب                   |
| ٧.  |                                         | مسند بريدة بن الحصيب                  |

| ٧٥.   | بسر بن أبي بسر السلمي      | مسند |
|-------|----------------------------|------|
| ٧٧.   | بلال بن رباح               | مسند |
| ٧٨.   | ئوبان                      | مسند |
|       | حابر بن سمرة               |      |
| ۸۲.   | حابر بن عبدالله            | مسند |
| ١٠٣   | حبير بن مطعم               | مسند |
| ۱۰۰ ٥ | حرير بن عبدالله البحلي     | مسند |
| ) · V | أبي ذر جندب بن جنادة       | مسند |
| ۱۱٤   | . أبي قتادة الحارث بن ربعي | مسند |
| ۱۱٦   | . حذيفة بن اليمان          | مسند |
| ١٢٢   | . الحكم بن عمرو الغفاري    | مسند |
| ۱۲۳   | حکیم بن حزام               | مسند |
| 170   | . أبي أيوب الأنصاري        | مسند |
| ۱۲۷   | . حالد بن عدي الجهني       | مسند |
|       | . خريم بن فاتك الأسدي      |      |
|       | . ذي الجوشن                |      |
| ۱۳۱   | . رافع بن خديج             | مسند |
| ۱۳۳   | . الزبير بن العوام         | مسند |
| ۱۳٥   | . زياد بن لبيد             | مسند |
|       | . زید بن ثابت              |      |
|       | . زيد بن خالد الجهني       |      |
|       | . سالم بن عبيد             |      |
| 1 2 7 | . سراقة بن مالك            | مسند |
| 1 2 2 | . سعد بن عبادة             | مسند |
|       | . سعد بن أبي وقاص          |      |
|       | أر سعدالخاري               |      |

= 070

| 171   | مسند سلمان الفارسي           |
|-------|------------------------------|
| 177   | مسند سفينة                   |
|       | مسند سمرة بن جندب            |
| ١٦٧   | مسند سهل بن أبي حثمة         |
| ١٦٨   | مسند شداد بن أوس             |
| ١٧٠   | مسند أبي أمامة صدّي بن عجلان |
|       | مسند صفوان بن عسال المرادي   |
| ١٧٣   | مسند ضرار بن الأزور          |
| ١٧٤   | مسند طلحة بن عبيدالله        |
|       | مسند عبدالرحمن بن أزهر       |
| Y91   | مسند عبدالرحمن بن عوف        |
| 790   | مسند عبدالرحمن بن يعمر       |
| ۲۹٦   | مسند عثمان بن أبي العاص      |
| Y9V   | مسند عثمان بن عفان           |
|       | مسند عدي بن عميرة الكندي     |
| ٣٠١   | مسند عقبة بن عامر الجهني     |
| ٣٠٣   | مسند أبي مسعود الأنصاري      |
| ٣٠٧   | مسند علي بن أبي طالب         |
| ٣١٣   | مسند عمار بن ياسر            |
| ٣١٧   | مسند عمر بن الخطاب           |
| ٣٣٢   | مسند عمرو بن حزم             |
| ٣٣٣   | مسند عمرو بن خارجة           |
| ٣٣٤   | مسند عمرو بن عبسة            |
| ٣٣٥   | مسند عمرو بن أم مكتوم        |
| ٣٣٦   | مسند عمران بن حصین           |
| W 5 \ | مسند عوفي بمالك الأشحو       |

| $\underline{\underline{\mathcal{L}}}$ | *             | <del></del> | 70-7        | <del></del>     |                                         |                          |         | 077  |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------|------|
| ٣                                     | ٤٢            | •••         | •••••       | •••••           | •••••••                                 | رداء عويمر               | أبي الد | مسند |
|                                       |               |             |             |                 |                                         | بن أبي ربيعة             |         |      |
| ١                                     | <b>V</b> 0    | •••         | • • • • • • | •••••           | ••••••                                  | بن الصامت                | عبادة   | مسند |
| ١.                                    | ٧٦            | •••         | • • • • • • | • • • • • • •   | ••••••                                  | , بن عبدالمطلب           | العباس  | مسند |
|                                       |               |             |             |                 |                                         | . بن أبي أو في           |         |      |
| ١.                                    | ٧٩            | • • • •     | • • • • • • | •••••           | •••••                                   | . بن جعفر                | عبدالله | مسند |
| ١,                                    | ۸.            | •••         | • • • • • • | •••••           | ي                                       | . بن حبشي الخثعم         | عبدالله | مسند |
| ١,                                    | ۸١            | •••         | • • • • • • | • • • • • • •   | •••••                                   | ، بن حوالة               | عبدالله | مسند |
| ١,                                    | ۸٣            | •••         | •••••       | •••••           |                                         | ، بن الزبير              | عبدالله | مسند |
| ١,                                    | ٥ ۸           | •••         | • • • • • • | • • • • • • •   | ••••••                                  | ، بن السائب              | عبدالله | مسند |
| ١,                                    | ۸٧            | •••         | • • • • • • | • • • • • • •   | •••••                                   | ، بن سلام                | عبدالله | مسند |
| ١,                                    | ٨٩            | •••         | •••••       | • • • • • • •   | •••••                                   | ، بن عباس                | عبدالله | مسند |
| ۲,                                    | ۳.            | •••         | • • • • • • | • • • • • • •   | •••••                                   | كر الصديق                | أبي بك  | مسند |
| ۲,                                    | ۴٤            | ••••        | • • • • • • | • • • • • • • • | •••••                                   | ، بن عمر                 | عبدالله | مسند |
|                                       |               |             |             |                 |                                         | ، بن عمرو بن العا        |         |      |
| ۲.                                    | ٦٣            | ••••        |             | • • • • • • •   | ••••••                                  | ِسى الأشعري              | أبي مو  | مسند |
| ۲,                                    | ٧٢            | ••••        |             | • • • • • • •   | •••••••                                 | ، بن مسعود               | عبدالله | مسند |
| ۲,                                    | ۸۸            | ••••        | •••••       | • • • • • • • • | ••••••                                  | ، بن مغفل                | عبدالله | مسند |
| ٣                                     | ٤٩            | ••••        | •••••       | • • • • • • •   | ••••••                                  | بن سعد                   | قيس     | مسند |
| ٣                                     | ٠.            | ••••        | •••••       | • • • • • • •   | •••••••                                 | بن عائذ                  | قيس     | مسند |
| ۳                                     | 7 <           | ••••        | •••••       | • • • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بن عجرة                  | كعب     | مسند |
| ۳                                     | ۳۰            | ••••        | •••••       | • • • • • • •   | •••••••                                 | بن مرة                   | كعب     | مسند |
| ۳                                     | 7 כ           | ••••        | •••••       | • • • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بن صيفين<br>ن وهب الثقفي | محمد    | مسند |
| ۳                                     | <b>&gt;</b> \ | ••••        | •••••       | •••••           | •••••••                                 | ن وهب الثقفي             | مرة بر  | مسند |
|                                       |               |             |             |                 |                                         | ین جیل                   |         |      |

مسند معاوية بن أبي سفيان.....

|     | <del>, '''</del>             |
|-----|------------------------------|
| ٣٦٦ | مسند المغيرة بن شعبة         |
| ٣٦٨ | مسند المقداد بن الأسود       |
| ٣٦٩ | مسند المقدام بن معدي كرب     |
| ٣٧١ | مسند نافع بن عبدالحارث       |
| ٣٧٤ | مسند نبيط بن شريط            |
| ٣٧٥ | مسند أبي برزة الأسلمي        |
| ٣٧٦ | مسند النعمان بن بشير         |
| ٣٧٩ | مسند النعمان بن مقرن         |
| ٣٨٠ | مسند أبي بكرة نفيع بن الحارث |
| ٣٨٢ | مسند النواس بن سمعان         |
| ٣٨٤ | مسند هشام بن عامر            |
| ٣٨٩ | مسند وائل بن حجر             |
| ٣٩٢ | مسند الوليد بن الوليد        |
| ٣٩٣ | مسند يعلى بن أمية            |
| ٣٩٥ | مسند يعلى بن مرة             |
| ٣٩٧ | قسم الكني                    |
| ٣٩٧ | مسند أبي ثعلبة الخشيني       |
| ٣٩٩ | مسند أبي السنابل بن بعكك     |
| ٤٠٠ | مسند أبي سيارة المتعي        |
| ٤٠١ | مسند أبي عياش                |
| ٤٠٢ | مسند أبي كبشة الأنماري       |
| ٤٠٥ | مسند أبي مالك الأشعري        |
| ٤٠٦ | مسند أبي هريرة               |
|     | مسند أبي واقد الليثي         |
|     | مسند عم حارية بن قدامة       |
| 440 | قسم النساء                   |

### فهرس المواضيع

| فهرس المواضيع | جيث معل.<br>۲۸                |
|---------------|-------------------------------|
| ٤٤٥           | مسند أسماء به ت أبي بكر       |
| ٤٤٦           | مسيند أسماء بنت عميس          |
|               | مسند بریرة                    |
|               | مسند رملة بنت أبي سفيان       |
|               | مسند زينب بنت أبي سلمة        |
|               | مسند سهلة بنت سهيل            |
| ٤٥٢           | مسند عائشة بنت الصديق         |
| ٤٧٩           | مسند أم سلمة هند بنت أبي أمية |
| ٤٨٣           | مسند أم سليم                  |
| ٤٨٤           | مسند أم كلثوم بنت عقبة        |
|               | مسند أم هانئ                  |
|               | ۱<br>هار <i>س</i> هار         |
|               | فهرس الأحاديث                 |
|               | فهرس الرواة المترجم لهم       |
|               | فهرس المواضيع                 |